

شِنْ إِنْ إِلْشِينِ فِي الْهَا ضِلْ:

ۯؙؽڮؙؙڔٚ؞ٛۼڔؙۯڴۭؽڔؙڹؿڲۧؽؙڹٚۯؙؽڔۯڣۧٷٙڔؽٚڷڹٛۼڔؽ ڒؽڮ۪ڴڒۼؚڹڔڰؚؽڔڰؽڔۻڲؽؙڹؽڗؽڔڷڣٷڔؽڵڶڹٛۼڔؽ

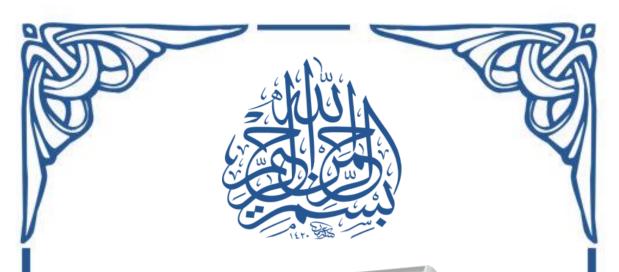

فتح العليم برسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم

> الطبعة الأولى ١٤٤٥هـ

للشيخ الفاضل:

أبي محمد عبد الحميد بن نريد الجوسي الزُعكري

### المقدمت

### القدمة

# بِينِيْ إِلَّهُ كُلِّ إِلَّهُ خِنْ إِلَّهُ خِيرًا لِهِ خِيرًا إِنَّ خِيرًا إِنْ خِيرًا إِنْ خِيرًا إِنْ خِيرًا

الحمد لله مرب العالمين، حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء وزكى، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن لطريقه اقتفى وبشرعه اهتدى.

### أما بعد:

فإن الله عزوجل خلق الناس لعبادته وطاعته كما هو معلوم لدى الخاص والعام من المسلمين، فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞﴾ [الذاريات: ٥٦].

ومن أجل هذه الشعيرة أرسل رسلاً مبشرين لأهل طاعته ومنذرين لأهل معصيته.

قال الله عزوجل: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ المُثَلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥].

ويسر بعلماء أجلاء ورجال ودعاة فضلاء لنشر دين رب العالمين، وحفظه والدعوة إليه بسلوك سبيل المرسلين، ولما كان الدين بهذا المحل العظيم، دونت الكتب وصنفت المطولات والمختصرات، وأرسلت الرسائل إلىٰ البلدان والأمصار في جميع الأوقات والأعصار لبيناه ولا سيما باب الاعتقاد، فقد وضح وجُلي جلاء لا غموض فيه ووضوح لا إشكال فيه، ومن العقائد



المنشورة والآثار المشهورة التي دونها العلماء لبيان طريقتهم وخيرهم وبرهم ولبيان عقيدة السلف أصحاب الحديث عقيدة الإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام المؤمنين في الحديث.

وعقيدة الإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرعة الرازي، وعقيدة الإمام الشافعي والمزني، و«أصول السنة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وعقيدة الإمام الطحاوي، و«أصول السنة» لابن زمنين، و«السنة» لعبد الله بن أحمد، وغيرها كثيراً جداً ومن هؤلاء الذين بينوا عقائدهم الموافقة للكتاب والسنة دعوة إليها ورداً لتلبيسات الملبسين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رَحَمُهُ اللهُ تعالى ورحم جميع المسلمين، فوفقت عليه حين كنت أطالع في كتاب «الدرر السنية» فأعجبتني سياقتها، وعزمت على شرحها حيث شرح الله صدري لذلك واستعنت الله على ذلك فأعان، وله الحمد والمنة فأسأله القبول والسداد إنه ولى ذلك.

والحمد لله رب العالمين، وأسأله أن يغفر لي ولوادي ولمشايخي ولجميع المسلمين.

كته:

أبومحمد عبد اكحميد بن يحيى النُّعكري ١٧/مربيع أول/ ١٤٣٢هـ

20 🕸 🌣 🌣 616





### ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى

هو: الإمام العلامة الشهير والداعية الإسلامي الكبير، ظهر في أثناء القرن الثاني عشر بنجد فدعا إلى توحيد الله بالعمل والعبادة، وإفراده بالقصد والإرادة فجدد ما اندرس من أصول الملة وقواعد الدين ودعا إلى مذهب السلف الصالح والأئمة السابقين وما كانوا عليه في باب معرفة الله وصفاته من الإثبات ونفى التشبيه وعدم التكييف والتعطيل المصلح الديني الذي طال ما كتب عن المؤرخون وأشاد بفضله ودعوته المنصفون شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام صاحب النهضة الدينية والدعوة السلفية موقظ الجزيرة العربية من سبات الأوهام ومحررها -رَحْمَهُ اللهُ- من عقل البدع وعبادة الأصنام الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن على بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ریس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهیب بن قاسم بن موسیٰ بن مسعود بن عقبة بن سنیع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید مناة ابن تمیم بن مر بن أد بن طابحة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

### مولده ونشأته:

ولد-رَحْمُهُ اللَّهُ- في بلد العيينة من بلدان العارض بنجد سنة خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة، فنشأ بها وقرآ القرآن حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر، ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ مبادئء العلوم والفقه الحنبلي على والده الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي وكان رَحْمَهُ ٱللّهُ حاد الفهم سريع الإدراك



والحفظ. قال عنه أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: لكان أبوه يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه، ووالده الشيخ عبد الوهاب هو مفتي تلك البلاد وقاضيها، وجده الشيخ سليمان بن علي هو مفتي جميع الديار النجدية، آثاره وتصانيفه وفتاواه تدل علىٰ غزارة علمه وفقهه، فهو مرجع أهل نجد في زمنه في الفتاوى، وكان معاصراً للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي اجتمع به في مكة المشرفة. فهو من بيت علم وفضل.

ولما بلغ سن الرشد قدمه والده الشيخ عبد الوهاب في إمامة الصلاة فأخذ -رَحِمَهُ اللَّهُ \_ يؤم الناس ويصلي بهم ثم طلب من والده الحج فأجابه إلى ذلك فأدى فريضة الحج واعتمر عمرة الإسلام وبعد فراغه من الحج والاعتمار قصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأقام بها قريبًا من شهر... ثم رجع إلىٰ وطنه العيينة وتزوج بها وشرْعا في القراءة علىٰ والده في الفقه علىٰ مذهب الإمام احمد بن حنبل الشيباني ثم بعد ذلك سافر إلى الحجاز في طلب العلم وأخذ يتردد علئ علماء مكة المشرفة والمدينة المنورة وأقام بها مدة يقرأ فيها علىٰ الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني وعلىٰ العالم الشهير محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام البخاري ثم رجع إلى وطنه ومكث فيه سنة ثم رحل إلى البصرة وقرأ بها كثيراً من الحديث والفقه والنحو وكتب بها من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله أن يكتب في ذلك الوقت ولازم في البصرة عالمًا من علمائها الأجلاء وهو الشيخ محمد المجموعي البصري وأخذ الشيخ مدة إقامته في البصرة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الإشراك وهجر البدع وأخذ يصرح بذلك ويظهره

# ترجمتر المؤلف مرحمه الله تعالى

لكثير من جلسائه. اهـ من كتاب مشاهير علماء نجد ومن أراد التوسع فاليرجع إلىٰ المضان وإنما هذه إلماحة وإلا فمناقب الشيخ رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تحصر.

### مؤلفاته رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

للشيخ محمد رَحِمُهُ اللهُ جهودٌ عظيمة في نشر الدين والدعوة الصافية، سواء كانت هذه الجهود في باب الكتب والمراسلات أو الفتاوي والمناصحات، وإليك مسرد بمؤلفاته التي تضمنها مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

- ۱) «مختصر زاد المعاد».
- Y) «مختصر سيرة الرسول صَرَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
  - ٣) «كتاب فضائل القرآن».
    - ٤) «كتاب التفسير».
- ٥) «المسائل التي لخصها رَحْمَهُ الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ الله ».
  - ۲) «مختصر تفسير سورة الأنفال».
    - ٧) «بعض فوائد صلح الحديبية».
    - ٨) «رسالة في الرد على الرافضة».
      - ٩) «مجموع الخطب المنبرية».
- ١٠) «مجموع فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومصدرها تاريخ نجد، وله مجموعة مستمدة من كتاب «مجموع الرسائل النجدية».

وآخر مستمد من الدرر السنية.



- ١١) «قواعد نور عليها الأحكام».
- ١٢) «مبحث الاجتهاد والخلاف».
  - ۱۲) «كتاب الطهارة».
- 1٤) «شروط الصلاة وأركانها وواجباتها».
- ١٥) «كتاب آداب المشي»، ويتضمن أبواب الصلاة والزكاة والصوم.
  - ١٦) «أحكام الصلاة».
  - ۱۷) «أحكام تمني الموت».
  - ١٨) وله مجموعة من الرسائل في مواضع متعددة:

الأَوْلَ: «عقيدة الشيخ وبيان دعوته»، ورد ما ألصق به من التهم، ظم المجموع منها سبعة عشر رسالة منها: «رسالة الشيخ إلى أهل القصيم» والتي هي موضوع شرحنا.

الثَّانِيُ: «بيان أنواع التوحيد»، خمس رسائل.

الثَّالث: «بيان معنى لا إله إلا الله وما يناقضها من الشرك في العبادة»، وتضمنت ثمان رسائل.

الرَّابِعْ: «بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله»، وتضم ستة رسائل. الخَامِسْ: «توجيهات عامة للمسلمين»، وتضم أربعة عشر رسالة.

- ١٩) «مختصر الإنصاف والشرح الكبير».
- · ٢) «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد».
  - ۲۱) «كشف الشبهات».
  - ٢٢) «الثلاثة الأصول».





- ٢٢) «القواعد الأربع».
- ٢٤) «فضل الإسلام».
- ٢٥) «أصول الإيمان».
- ۲۲) «مقيد المستفيد».
- ۲۷) «مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» وعددها (١٣) رسالة.
  - ۲۸) «كتاب الكبائر».
  - ۲۹) «كتاب المظالم».

وله غير نسأل الله عزوجل أن يغفر له ويكرم نزله، ويجزيه خيرًا علىٰ ما قدم للإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.



### نص الرسالة

قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رَحْمَهُ اللّهُ في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته:

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَيْرِ ٱلرَّحِيمِ ".

(۱) قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) يقال لها: البسملة، وهي مصدر بسمل، أي قال: بسم الله، نحو: حوقل وهيليل وحمدل وحيلل، أي قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، والحمد لله، وحيَّ على الصلاة) ومثله الحسبلة وهي قوله: (حسبنا الله)، والسبحلة وهي قول: (سبحان الله)، و الجعفلة وهي قول: (جعلت فداك)، و(الطلبقة، والدمعزة) حكاية قول: (أطال الله تعالى بقاءك، وأدام عزك). اهدمن «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل (ج١/ ص١٦٠).

وابتدأ المصنف رَحِمُهُ الله بها كتابه اقتداء بالكتاب العزيز حيث افتتحه الله بها وأخذًا بسيرة النبي صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ وهديه في كتابة الكتب والمراسلات.

وحديث البراء رَضَّالِلَهُ عَنْد مسلم برقم (١٧٨٣) أيضًا في صلح الحديبية وفيه: «اكْتُبْ الشَّرْطَ بَيْنَنَا: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله.....» الحديث.

قوله: «بسم الله»: جار ومجرور.

قال ابن عادل في «اللباب» (١١٨/١): الباء متعلق بمضمر، فنقول: هذا المضمر يحتمل أن\_



# نص الرسالتي

يكون اسمًا، وأن يكون فعلا، وعلىٰ التقديرين؛ فيجوز أن يكون متقدما ومتأخرًا، فهذه أقسام أربعة، وأيهما أولي التقديم أم التأخير؟

قال ابن الخطيب: كلاهما ورد في القرآن الكريم، أما التقديم؛ فكقوله { بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِئِهَا وَمُرْسَلُهَا ۗ} [هود: ٤١]، وأما التأخير؛ فكقوله تعالىٰ: {ٱقُرَّا بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞} [العلق: ١]، وأقول: التقديم أولي ؛ لأنه -تعالى - قديم واجب الوجود لذاته. اهـ

وقد ذهب جمع من المحققين منهم: ابن القيم رَحْمُهُ ٱللَّهُ، إلىٰ أن التأخير أولىٰ لأمور منها: أن المقام مقام استعانة؛ فاقتضاء المقام مزيد اهتمام بتقديم اسمه تعالىٰ.

وكذلك أدخل في الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق في الوجود، واختاره أيضًا جمع من المتأخرين أن يكون هذا المحذوف فعلًا؛ لأن الأصل في العمل للأفعال؛ ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى اهـ

(فتح المجيد» (١/ ٧٠) ط/ الصميعي، (فتح الحميد» (١/ ٣٩)، (اللباب» (١/ ١١٨ – ١١٨).

وقد ذكر العلماء أسباب إضمار العامل:

فقال ابن القيم في «البدائع» (٤٣/١) ط/عالم الفوائد: لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة:

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله.

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الإبتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة؛ فكان الحذف أعم.

ومنها: أن الحذف أبلغ.

والباء في بسم الله للاستعانة، كما في «المجموع» لابن تيمية (٢/ ١٨)، و«فتح الحميد» (١/ ٢٨)، و «فتح المجيد» (١/ ٧١).

والتقدير: بسم الله أؤلف حال كوني مستعينًا بالله متبركًا بذكره، وقيل: إن الباء للمصاحبة، والصحيح الأول.

والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وذهب بعضهم إلىٰ أنه مشتق من السمة وهي العلامة.

قال ابن عادل في «اللباب» (١٢٦/١-١٢٧): واختلف النحويون في اشتقاقه: فذهب أهل «البصرة»: إلىٰ أنه مشتق من السمو، وهو العلو و الارتفاع؛ لأنه يدل علىٰ مسماه، فيرفعه\_



ويظهره، وذهب الكوفيون: إلى أنه مشتق من الوسم، وهو: العلامة؛ لأنه علامة على مسماه، وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى؛ لكنه فاسد من حيث التصريف.

واستدل البصريون على مذهبهم بتكسيرهم له على «أسماء»، وتصغيرهم له على «سمي»، لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها.

وتقول العرب: «فلان سميّك، وسميت فلانا بكذا وأسميته بكذا»، فهذا يدل على أن اشتقاقه من: «السمو»، ولو كان من: «الوسم» لقيل في التكسير: «أوسام»، وفي التصغير «وسيم»؛ ولقالوا؛ و«سيمك فلان».

و أيضًا فجعله من السمو مدخل في الباب الأكثر، وجعله من الوسم مدخل في الباب الأقل، وذلك لأن حذف اللام كثير، وحذف الفاء قليل.

ثم قال رَحْمَهُ اللّهُ: وهل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟ والجواب: أن له فائدة، وهي أن من قال باشتقاقه من العلق يقول: إنه لم يزل موصوفًا قبل وجود الخلق، وبعدهم، وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه، ولا صفاته، وهو قول أهل السنة -رحمهم الله-.

ومن قال: إنه مشتق من الوسم: يقول: كان الله تعالىٰ في الأزل بلا اسم، ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، وهو قول المعتزلة، وهذا أشد خطأ من قولهم «بخلق القرآن»، وعلىٰ هذا الخلاف وقع الخلاف أيضًا في الاسم والمسمىٰ. اهـ

أما مسألة الاسم والمسمى؛ فقبل الكلام فيها أعلم أن في هذا الباب ثلاث حقائق: اسم، ومسمى، وتسمية، كحلية ومحلًى وتحلية، وعلامة ومعلم وتعليم، ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقهما. اهـ من «البدائع» (١/ ٣٠). واعلم أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام.

### نص الرسالتر

يَعْمَلُونَ ۞} [الأعراف: ١٨٠]. اهـ

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (١٨٥/٦): فصل: في «الاسم والمسمى» هل هو هو أو غيره؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟.

قال: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفا عند «أئمة السنة» أحمد وغيره، الإنكار على «الجهمية» الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون: الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. اهـ في كلام كثير ملخصه ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم في «البدائع» (١/٣٠-٣٠): فمنها أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلمي الإثبات إلى أن يقولوا الاسم هو المسمى فما عندكم في دفعه.

الجواب: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها ولا ريب أن الله تبارك وتعمل لل ميزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها؛ فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه، وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسماؤه غيره وليست هي نفس الإله وبلاء القوم من لفظة الغير فإنه يراد بهما معنيين أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقًا ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها؛ فإذا قيل علم الله ولكن الإطلاق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها ولكن الإطلاق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلًا لفظًا ومعنى، وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه؛ فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات وقالوا كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه؛ فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير



مخلوقة، وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى؛ فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال إنه غير الله فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره؛ فقد حصحص الحق بحمد الله، وانحسم الإشكال وأن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال هو غيره ولا هو، هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله. اه

وقال رَحْمَهُ الله في «البدائع» (١٨/١-٢٩) مبيئًا القول الحق في هذه المسألة: فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى ولهذا تقول سميت هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول حليته بهذه الحلية والحلية غير المحلى؛ فكذلك الاسم غير المسمى، صرح بذلك سيبويه وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما والذي غر من ادعى ذلك، قوله: الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وهذا لا يعارض نصه قبل هذا فإنه نص على أن الاسم غير المسمى فقال: اسم وفعل وحرف؛ فقد صرح بأن الاسم كلمة فكيف تكون الكلمة هي المسمى والمسمى شخص، ثم قال بعد هذا: تقول: سميت زيدًا بهذا الاسم كما تقول علمته بهذه العلامة، وفي كتابه قريب من ألف موضع: أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب وبناء؛ فذلك كله من عوارض يلحق الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلًا.

هل الاسم عين المسمى؟

لم يقل نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى ويقولون: أجل مسمى، ولا يقولون: أجل اسم، ويقولون: مسمى هذا الاسم كذا، ولا يقول أحد اسم هذا الاسم كذا، ويقولون: هذا الرجل مسمى بزيد، ولا يقولون هذا الرجل اسم زيد، ويقولون: بسم الله ولا يقولون بمسمى الله، وقال رسول الله: (لي خمسة أسماء) رواه البخاري ومسلم، ولا يصح أن يقال: لي خمس مسميات وتسموا باسمي، ولا يصح أن يقال: تسموا بمسمياتي و (لله تسعة وتسعون اسمًا) رواه البخاري ومسلم وأحمد، ولا يصح أن يقال تسعة و المناه والمسميات و المناه والمناه ولا ولا يصح المناه والمناه والمناه

# نص الرسالتر

وتسعون مسمى. اه

راجع: «اللباب» لابن عادل (١/ ١٢٣) وما بعدها.

«الله» لفظ الجلالة مشتق، وهو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء كلها. قال الجرجاني في «التعريفات»: والقول بالاشتقاق هو قول سيبويه وغيره، وقد استدل على اشتقاقه بقول رؤبة بن الحجاج:

لله در العنات المده سبحن واسترجعن من تألهي فصرح في هذا بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله تألهًا.

قال ابن القيم في «البدائع» (٢٩/١): زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم، والقدير، والغفور، والرحيم، والسميع، والبصير؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله، ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلًا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. اهـ

وقال في «المدارج» (٣٢/١): واسم الله دال على كونه مألوها معبودًا تألهه الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله، وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان

والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. اهـ

قوله: «الرحمن الرحيم» قال ابن عادل في «اللباب» (١٤٥/١): صفتان مشتقتان من الرحمة، وقيل: الرحمن ليس مشتقًا، لأن العرب لم تعرفه في قولهم {وَمَا ٱلرَّحْمَانُ} [الفرقان: ٦٠]، وأجاب ابن العربي عنه بأنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، ولذلك لم يقولوا: ومن الرحمن؟

قال ابن القيم في «البدائع» (٢٠٠١-٤٢): استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتًا لله تعالى من قولنا «بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: الرحمن علم والأعلام لا ينعت بها، ثم قالوا هو بدل من اسم الله، قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره فليس هو كالصفات التي هي العليم القدير والسميع والبصير، ولهذا تجري على غيره تعالى.

قالوا: ويدل عليه أيضًا وروده في القرآن غير تابع لما قبله، كقوله: {ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّوَىٰ ۞} [طه: ٥]، و {ٱلرَّحْمَانُ ۞عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞} [الرحمن: ٢] و {أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى هُوَجُندُ لَكُمُ يَسُمُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ۗ [الملك: ٢٠] وهذا شأن الأسماء المحضة لأن الصفات لا يقتصر علىٰ ذكرها دون الموصوف.

قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع وكذلك عطف البيان لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين؛ فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها، ولهذا قالوا: {وَمَا ٱلرَّحْمَنُ} [الفرقان: ٦٠]، ولم يقولوا: وما الله، ولكنه وإن جرئ مجرئ الأعلام فهو وصف يراد به الثناء وكذلك الرحيم؛ إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية؛ فإن التثنية في الحقيقة تضعيف، وكذلك هذه الصفة؛ فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر، فكان اللفظ مضارعًا للفظ التثنية؛ لأن التثنية ضعفان في الحقيقة ألا ترئ أنهم أيضًا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا الحكمان والعلمان وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد، فقالوا: اشترك باب فعلان، وباب التثنية ومنه قول: فاطمة يا حسنان يا حسينان برفع النون لابنيها ولمضارعة التثنية امتنع جمعه، فلا يقال: غضابين.

وامتنع تأنيثه فلا يقال: غضبانة وامتنع تنوينه كما لا تنون نون المثنى فجرت عليه كثير من\_

### نص الرسالتي

أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا ومعنى، وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة تم كلامه.

\* قلت: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالىٰ ووصفه لا تنافى اسميته وصفيته فمن حيث هو صفة جرئ تابعا علىٰ اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم.

ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالىٰ حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالىٰ؛ فإنه دال علىٰ صفة الألوهية ولم يجيء قط تابعًا لغيره بل متبوعًا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا، وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال علىٰ الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال علىٰ تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف، والثاني للفعل؛ فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال علىٰ أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: {وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١٠٠٠ [الأحزاب: ١٤] {إِنَّهُو بِهِمْ رَءُونُ تَّحِيثٌ 💣 {التوبة: ١١٧] ولم يجيء قط رحمن بهم؛ فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها. اهـ

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ في «فتح القدير» (٨٠/١): اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيِّم.

وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق علىٰ هذا، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، وقد تقررٌ أن زيادة البناء تدل علىٰ زيادة المعنىٰ، وقال ابن الأنباري والزجّاج: إن الرحمن عَبْرَاني، والرحيِّم عربي، وخالفهما غيرهما، والرحمن من الصفات الغالبة لم يستعمل في غير الله عَزَّتِجَلَّ، وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة، فقال في «الكشاف»: إنه باب من تعنتهم في كفرهم، قال أبو على الفارسي: الرحمن اسم عام في \_



### الإشهاد على المعتقد

# أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم".

جميع أنواع الرحمة، يختص به الله تعالىٰ، والرحيم إنما هو: في جهة المؤمنين، قال الله تعالىٰ: {وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞} [ الأحزاب: ٤٣ ]. اهـ

وقد اختلف العلماء في البسملة بعد اتفاقهم أنها بضع آية من سورة النمل هل آية من كل سورة أم لا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها وهو قول مالك.

قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه والأخبار الصحاح دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في النمل، واستدل بما رواه مسلم رَحِمُهُ اللهُ (٣٩٥) عن النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَل؛ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمَدُ لِلهِ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَل؛ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞}، قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞}، قَالَ الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞}، قَالَ: حَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَصَى إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {إِنَّاكَ نَعَبُدُ وَإِنَّاكَ شَتَعِينُ ۞}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ؛ فَإِذَا قَالَ: {الله تَعَالَى: هَذَا لِعَبْدِي مَا سَأَل؛ فَإِذَا قَالَ: {الله نَعَبُدُ وَإِنَاكَ نَعَبُدُ وَإِنَاكَ نَعَبُدُ وَإِنَاكَ نَعَبُدُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ؛ فَإِذَا قَالَ: {الْمُرَطُ الْمُسْتَقِيمَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ؛ فَإِذَا قَالَ: {الْمُرَطُ الْمُسْتَقِيمَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ؛ فَإِذَا قَالَ: {الْمَهَ الْدِنَ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، وَإِذَا قَالَ: هَذَا لَعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ.

الثاني: أنها آية من كل سورة، وهذا قول عبد الله بن المبارك واستدل بما رواه مسلم (٤٠) عن أنس رَضَيَّلِتُهُ عَنهُ: ﴿أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ؛ فَقَرَأَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { إِنَّا أَعْطَيْنَكَ عَن أَنس رَضَيِّلِتُهُ عَنهُ: ﴿أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ؛ فَقَرَأَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللهِ الرَّحِيمِ } [الكوثر:١-٣]».

الثالث: هي آية من الفاتحة.

والراجح هو المذهب الأول وأنها ليست من كل سورة، وإنما وضعت للفصل بين السورة وهي من القرآن.

(١) **قوله: «وأشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم»: الشهود والشهادة:** الحضور مع



### الاشمار على المعتقل

المشاهدة، إما بالبصيرة، وإما بالبصر، وقد يقال للحضور مفردًا، قال تعالى: {عَلِمُ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَا دَوًّ } [الأنعام: ٧٣]، لكن الشهود بالحضور المجرد أولى، والشهادة مع المشاهدة أولي. اهم من «بصائر ذوي التميز» (٣/ ٣٥٠).

وقال ابن سيدة: الشاهد العالم الذي يُبين ما علمه شهد شهادة، ومنه قوله تعالىٰ: {شُهَاكَدُّةُ بَيْنِكُو} [المائدة: ١٠٦]. اهـ من «لسان العرب».

وقد قال الله تعالىٰ: {وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ } [آل عمران: ٩٨] أي: مطلع، وقال تعالى: {وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞} [النساء: ٧٩].

وأما كونه «أشهد الملائكة» فقد دل الدليل علىٰ شهادتهم قال الله تعالىٰ: {أَنْزَلُهُو بِعِلْمِهِّهُ وَٱلْمَلَآكِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ [النساء: ١٦٦].

قال في «لسان العرب» (ج٢٢٤/٧): {وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞} [غافر: ٥١] يعني: الملائكة.

وللشهادة عدة معان، ذكر ها الراغب في «مفر دات القرآن» فقال بعد أن ذكر أن الشهادة تطلق ويراد بها الحضور، واستدل بقوله تعالىٰ: {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِم} [النمل: ٤٩]، وبقوله: ﴿ وَلَشْهَدُ عَذَابِهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠٠ [ النور: ٢].

وتطلق على مشاهدة البصر، واستدل بقول الله تعالى: {أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمَّ} [الزخرف: ١٩].

وتطلق على العلم، قال تعالى: {لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠ [آل عمران: ٧٠].

وقوله: {مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ} [الكهف: ٥١] أي: ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها.

قال: وقد يعير بالشهادة عن الحكم نحو قوله تعالىٰ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا} [يوسف: ۲٦].

وعن الإقرار، نحو قوله تعالى: ﴿شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِٱلْكُفْرِّ} [التوبة: ١٧] أي: مقرين. وقوله: ﴿وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: ٨١] أي: ما أخبرنا، إلىٰ آخر ما ذكره رَحْمُهُ ٱللَّهُ تعالىي.

وهذا الذي ذكره الإمام محمد رَحْمُهُ اللَّهُ قد سبقه إليه الأنبياء كما قص الله علينا خبر هود عَلَيْهِ السَّلَامُ مع قومه لما قبل له: {إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً} [هود: ٥٠]، ردَّ \_

### معنى الاعتقاد

أني أعتقد".

عليهم بقوله: { إِنِيَّ أَشَهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوَاْ أَنِي بَرِيَّ مُّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّرَ لَا تُنظِرُونِ ۞} [هود: ٥٠-٥٠].

قال الشيخ الفوزان في «شرح هذه العقيدة» (ص١٥): كأن هذا مأخوذٌ من قوله تعالى: {شَهِدَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ جَلَّ وَاللهُ عَلَى اللهُ جَلَّ وَاللهُ عَلَى اللهُ جَلَّ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مَا جَاء بشيء جديد أو بتغير دين الله كما يقال عنه، وإنما جاء بالحق الصريح. اهـ

(۱) قوله: «أني أعتقد» قال الهراس في «شرح الواسطية» (٢٣): والاعتقاد مصدر أعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب، ودان لله به وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم.

وقال الراغب في «مفردات القرآن» باب عقد: العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما. اهـ

وقال عبد العزيز الرشيد في «شرح الواسطية» (١٦): الاعتقاد لغة: الربط والجزم، اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. انتهى.

وعرفه بعضهم اصطلاحًا بقوله: حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع فصحيح، وإلا فاسد. اهـ

وقال العثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ في «شرح الواسطية» (٢٧) ط/ "الثريا": «اعتقاد» افتعال من العقد وهو الربط والستر، هذا من حيث التصريف اللغوي.



# الغرقتي الناحتي



### الفرقة الناجية

### ما اعتقدته الفرقة الناجبة أهل السنة و الجماعة (١٠):

وأما في الاصطلاح عندهم: فهو حكم الذهن الجازم يقال: اعتقدت كذا يعني: جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. اه (١) قوله: (ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجهاعة): (ما): موصولة بمعنى الذي، ومعنىٰ الجملة: أني أعتقد الذي اعتقدته الفرقة الناجية.

و «الفرقة» بكسر الفاء الطائفة من الناس قال تعالىٰ: {فَلَوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ} [التوبة: ١٢٢].

وأما الفُرقة بالضم فمعناه الافتراق.

قوله: «الناجية» أي: التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت عليٰ السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صَلَّاللَّهُ كَلَيْهُ وَسَلَّمْ وأصحابه؛ كما في حديث أبي هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ عند أبي داود (٤٥٩٦)، والترمذي (٢٦٤١)، وابن ماجه (٣٩٩٢): «افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً».

وفي حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُم عند الترمذي (٢٦٤١): ﴿كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً﴾ قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» اهـ مختصرًا من «شرح الو اسطية» للرشيد (١٧).

وقال ابن العثيمين في «شرح الواسطية» (٢٧): "الناجية": اسم فاعل من نجا، إذا سلم، ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار، ووجه ذلك أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»، هذا الحديث يبين لنا معنى (الناجية)، فمن كان على مثل ما عليه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ، وأصحابه، فهو ناج من البدع، و «كلها في النار إلا واحدة»: إذا هي ناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا، ومن



النار في الآخرة. اهـ

قوله: «أهل السنة والجماعة» بدل من الفِرقة.

فلا تجز من سيرة أنت سرتها

والسنة هي: الطريقة، قال الشاعر:

# (ولكل قوم سنتُ وطريقها)

قال ابن الأثير في «النهاية» (٤٠٩/٢): قد تكرر في الحديث ذكر [السُّنة] وما تصرَّف منها، والأصلُ فيها الطريقة والسِّيرة، وإذا أُطْلِقَت في الشَّرع فإنما يُرادُ بها ما أمَرَ به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ونهي عنه ونَدَب إليه قو لا وفِعْلا مما لم يَنْطق به الكِتابُ العزيزُ، ولهذا يقال في أدِلَّة الشَّرع الكِتابُ والسُّنَّة أي القرآن والحديث. اهـ

قال ابن منظور في «لسان العرب» (٣٩٩/٦): والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة، قال خالد بن عتبة الهذلي:

### فأول راض سُنةً من يسيرها

.اھـ

ومما يدل علىٰ أن السنة هي الطريقة سواءً كانت حسنة أو قبيحة حديث عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّالِلهُ عَنْهُ عند مسلم (١٥): «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اللهِ رَضِيَّالِلهُ عَنْهُ عند مسلم (١٥): «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّئَةً فَعُمِلَ بِهَا أَجْورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

وتعريف ابن الأثير للسنة هو اصطلاح للمحدثين وهي أوسع من ذلك.

قال الشاطبي في «الموافقات» (٤/٤): ويطلق -أي: لفظ السنة- في مقابلة البدعة، فيقال: فلان علىٰ سنة إذا عمل علىٰ وفق ما عليه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذلك نص عليه في الكتاب أولًا، ويقال: فلان علىٰ بدعة إذا عمل علىٰ خلاف ذلك. اهـ

وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (١٨٠/٤) نقلًا عن السمعاني: واعلم أن السنة طريقة رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتسنن بسلوكها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. اهوقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» شرح حديث رقم (٢٨) من «الأربعين»: والسنة: هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديمًا لا



### الغرقتي الناحيتي

يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروى معنىٰ ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض.

- وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين، والمخالف فيها علىٰ خطر عظيم. اهـ
- وقد جاء عدد كثير من أدلة الكتاب والسنة في الحث علىٰ هذا الطريق اللاحب والدين القويم والصراط المستقيم، قال تعالىٰ: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَقُّ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِلَ [الأحزاب: ١١].
- وقال تعالىٰ: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ [النور: ٦٣].
- وقال تعالىٰ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وفَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبينًا ١٥ [الأحزاب: ٣٦].
- وقال تعالىٰ: {وَمَا ءَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوَّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧) [الحشر: ٧].
- وقال تعالىٰ: {قُلْ إِن كُنتُمْ تَجِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُرُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُولٌ رِّحِيمٌ ٢٦]. [آل عمران: ٣١].
- وقال تعالىٰ: {فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞} [النساء: ٦٥].
- وقال تعالىٰ: {مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞} [النساء: ٨٠].
- وقال تعالىٰ: {وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ } [الشورى: ٥٠] في أدلة كثيرة جدًا من الكتاب العزيز.
- وأما من السنة: فمنها حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ عند البخاري، قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأْبَىٰ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجُنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».



واتفق البخاري ومسلم على حديث أبي هريرة: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّ الِحِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ؛ فَإِذَا مَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

وفي حديث العرباض بن سارية رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ عند أبي داود وغيره وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا الوادعي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَعَظَنا رسولُ الله -صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ - مَوعِظَةً، وَجِلَتْ مِنْها العُيونُ، فَقُلْنا: يَا رَسول الله، كأنّها مَوعِظَةُ مُودِّع، فأوْصِنا، قال: «أوصيكُمْ بتقوى الله، والسَّمْع والطَّاعة، وإنْ تَأَمَّرَ عَليكُم عَبْدٌ، وإنَّه من يَعِشْ مِنْكُم بعدي فَسَيرى اختلافًا كثيرًا، فَعَلَيكُمْ بِسُتَّتِي وسُنَّةِ الخُلفاء الرَّاشدينَ المهديِّينَ، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإنَّ كُلَّ بِدعَةٍ ضَلالةً».

والتمسك بها سبب الرشد كما في حديث عدي بن حاتم عند مسلم حيث قال ذلك الصحابي: من يطع الله ورسوله فقد رشد؛ فأقره رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على ذلك، وأبو بكر قال: إني أخشى إن غيرت شيئًا مما كان عليه رسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أَزيغ. أخرجه مسلم.

فعلىٰ هذا فلا فلاح ولا عز إلا لمن صار علىٰ طريقة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وهو القائل: «وَجُعِلَت الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي» أخرجه أحمد عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وذكر شيخ الإسلام في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم» أن سنده جيد.

ويدل علىٰ هذا المعنىٰ قول الله عَزَّقِجَلَّ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيَكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ عَ [المجادلة: ٢٠].

قال ابن حزم في «الملل والنحل» (٢٧١/٢): وأهل السنة الذين نذكرهم، أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة وَ وَكُلِّكُ عَلَمُ وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث، ومن اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم. اهـ

وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ كما في «المجموع» (٣٧٥/٣): لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. اهـ



# الغرقته الناجيته

ويطلق أيضًا على أهل السنة الطائفة المنصورة دل على ذلك حديث المغيرة، ومعاوية وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثوبان رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُم، وكلها في الصحيح بألفاظ متقاربة أن رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ قَال: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحُقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهَمُ ولا مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ»، وفي بعض الألفاظ: (منصورين).

وهم السلفيون نسبة إلى سلفهم الصالح النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاصحابه ومن تبعهم بإحسان، ولما سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحْمُهُ اللَّهُ كما في «تحفة المجيب» (٢١٥) عن الاتجاه السلفي قال: إتجاه كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على فهم السلف الصالح، و المراد بالسلف الصالح هي القرون المفضلة التي جاء ذكرها في حديث عمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، والمعنى متقارب: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى عَلَيه.

ويقول الله عَزَّقِجَلَّ: {وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَتَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِـ مَا قَوْلَى وَنُصْلِهِـ جَهَنَّمُّ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ۞ [النساء: ١١٥].

فالصحابة هم رؤوس المؤمنين فاتباع سبيلهم هو النجاة وقبل هذا اتباع سنة رسول الله صَلِّاللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَنَّهُ السَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا لَمُ عَنَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَنَّهُ اللَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا لَهُ عَنْهُ فَأَنتَهُولًا } [الحشر: ٧].

فالطريق الصحيح للإسلام هي طريقة السلف الذين يعبدون الله على بصيرة ليس فيها جدل المعتزلة، ولا غلو الشيعة والصوفية، بل كتاب وسنة: {ٱتَبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمُ وَلَا تَتَبَعُواْ مِن دُونِدِ ۖ أَوْلِيَآاً ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞} [الأعراف: ٣]. اهـ

وبعد هذا اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر؛ فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالًا مضلًا. قاله البربهاري في «شرح السنة».

وقال السفاريني في «لوامع الأنوار» (٢٠/١): المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم



بالإمامة، وعرف عظم شأنها في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفًا عن سلف دون رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. اهـ

وقال القشاني في تحرير المقال شرح الرسالة نقلًا عن موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع (٦٢/١): السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون يهدي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الحافظون لسنته اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه.

قال الشيخ بكربن عبد الله أبوزيد في حكم الانتماء (٣٦): والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك فقيل لهم السلف والسلفيون والنسبة إليهم سلفي، ولفظ السلف هنا لا يعني القديم كما أن لفظ الخلف لا يعني المتأخر، فلفظ الخلف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام أما بإسكان اللام (خلف) فهو للطالح لا غير، ولا تكون للصالح وكما في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَلَتَبَعُوا الشَّهَوَتِ } المصالح وكما في عوله تعالى: إفَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَلَتَبَعُوا الشَّهَوَتِ } الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء للصحابة وَعَلَيْتَهَا حتى ولو كان في عصرنا هذا. اهو ويطلق عليهم أهل الحديث فقد قال النووي على مسلم (١٣/ ٢٦-٢٦): وأما هذه الطائفة فقال البخارى: هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. اهـ

قال اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٧) /ط ابن الجوزي: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فهم إليه ينتسبون، وإلى علمه يستندون، وبه يستدلون، وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر، ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟

### الغرقتي الناحيي

وقال: وجه تسميتهم بأهل الحديث إذ اسمهم مأخود من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما؛ لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأخذهما، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث بين ما ذكر الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ في كتابه، فقال تعالىٰ ذكره: الله نزل أحسن الحديث فهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته، وبين أن ينتموا إلىٰ حديث رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فهم نقلته وحملته، فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين

ثم قال رَحْمَهُ الله: وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله، فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، التي لا تريد برسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بديلا، ولا عن قوله تبديلا، ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان، ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان. اهـ

فيهم لمشاهدتنا...اهـ

وهذا الذي قاله رَحِمُهُ الله ظاهر فيهم ظهور الشمس في الظهيرة ووجود النسيم الجميل في الليلة المطيرة، ولا ينكر فضلهم إلا من طمست بصيرته وتغيرت فطرته، وقد استقصيت بحمد الله ذكر كلام العلماء فيهم والحط على من تنقصهم في رسالتي الموسومة «بالخيانة الدعوية حجرة عثرة في طريق الدعوة السلفية» والحمد لله على انعامه وعلى جودة وإحسانه.

وأما تسميتهم بالجماعة فقد جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (٤/ ١٠٢) وأبي داود (٤٥٩٧) وغيرهما، وجاء عن أنس رَضَيَالِلَهُ عَنْدُ ابن ماجه (٣٩٩٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٤).

قال الإمام البربهاري في «شرح السنة»: والأساس الذي بيَّنا عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. اهـ

وقال أبو شامة في «الباعث على إنكار الحوادث» (٣٤): وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلًا والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضَالِلَهُ عَالَمُهُمُ ولا نظر إلىٰ كثرة أهل الباطل بعدهم. اهـ

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (٤٣١): والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة \_



والتابعون لهم بإحسان إلىٰ يوم الدين. اهـ

وفي حديث عمر رَضَيَالِتُهُ عَنْدُ أحمد وغيره: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجُنَّةِ؛ فَلْيَلْزُمْ الْجُهَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» وسنده صحيح.

قال الفوزان في «شرح هذه العقيدة» (١٦): سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق ليس بينهم اختلاف في عقيدتهم؛ لأن عقيدتهم واحدة، وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية المستنبطة فهذا لا يضر لأنه ناشئ عن اجتهاد والاجتهاد يختلف والناس ليسوا على حد سواء في ملكة الاجتهاد، أما العقيدة؛ فإنها لا تقبل الاجتهاد بل يحب أن تكون واحدة؛ لأنها توقيفية، قال تعالى: {إِنَّ هَلَاهِ المَّاكُمُ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَعَبُدُونِ وَاحَدَةً وَإِلَى هَلَاهِ الاختلاف تعبد ربًا واحدًا، وفي الآية الأخرى: {وَإِنَّ هَلَاهِ الْمُومِدُ وَاحَدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَتَّقُونِ فَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ذُورُكً كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَلْيَهِمْ فَرَحُونَ ﴿ المؤمنون: ٥٠-٥٣] ذم الذين اختلفوا؛ لأن الاختلاف في العقيدة لا يجوز فالله أمرهم أن يكونوا أمة واحدة فعصوه. اهـ

ومن جملة آداب السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية السلفيون أنهم يرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والإنتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين ويدينون بعبادة الله في العابدين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإزدراء على الناس والعجب ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. اهم من «عقيدة الأشعري» كما في كتاب «اعتقاد أهل الحديث» للخميس (٣٤٧-٣٥٥).

وكذلك يهتمون بتحصيل العلم والدعوة إليه والعمل بالسنن والسعي الحثيث من أجل أن يكونوا عبيدًا لله عَرَّقِجًلَّ كما أراد الله عَرَقِجَلً.

قال شيخ الإسلام في «الواسطية» (٢٤٤) ثم من طريقة أهل السنة والجماعة أتباع آثار الرسول صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم باطنًا وظاهرًا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

واتباع وصية رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حيث قال: «عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلفاء الرَّاشدينَ



# الغرقتي الناحيتي

المهديِّنَ، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلالةٌ».

ويعلمون أن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويؤثرون كلام الله عليه غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على هدى كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجتماع وضدها الفرقة. اهـ

وقال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صَ**اَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه، وقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا» ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامي والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالى الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ. اهـ

وقد كتبت بحمد الله عن أهم صفاتهم في كتابي الموسوم «بالنصيحة والبيان» (ص١٠٠-١٠٨) مخلصها كالآتى:

- ١- العناية بالأدلة من الكتاب والسنة والعمل بهما.
  - ٢- العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك.
- ٣- عنايتهم بعلم الكتاب والسنة حفظًا وتدوينًا وتعليمًا وعملًا به.
  - ٤- تحري العمل بالسنة في لباسهم ومعتقداتهم وعباداتهم.



### أركان الإيمان بالله عَرَّقَطَلَ

### من الإيهان بالله. (١)

- ٥- الجد في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية.
- ٦- التحاكم إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما دق وجل.
  - ٧- تحذيرهم من الحزبيات والجمعيات والتفرقات.
- ٨- تحذيرهم من مشابهة الكافرين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم.
- ٩- اتفاقهم سواءً كانوا في المشرق أو المغرب، قال أبو القاسم الأصبهاني: أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأوردتهم الاتفاق والإتلاف.
  - ١٠ محبتهم لأئمة السنة وبغضهم لأهل البدع.
    - ١١- إحياء منهج الجرح والتعديل.
    - ١٢- عدم الخروج على الحاكم المسلم.
  - ١٣- ينكرون تصوير ذوات الأرواح ويرونه محرمًا.
    - ١٤- نشر العلم في المساجد.
  - ١٥- نبذهم للتقليد سواءً كان للمشايخ أو غيرهم ويأخذون كل شيء بدليله.
- وخلاصة القول إنهم يتميزون بالدخول في الدين كافة كما أمرهم الله: {يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ الدَّيْكُواْ فِي السِّلْمِرِكَافَةً} [البقرة: ٢٠٨].
  - وقد توسعت في ذلك ولله الحمد والمنة في كتاب «الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية».
- (۱) قوله: «من الإيمان بالله» الإيمان هو: الإقرار على ما سيأتي بيانه، والإيمان بالله عَزَّهَ عَلَى من أركان الإيمان الستة التي ذكرها رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كما في حديث جبريل الذي روه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب وفيه: «قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيهَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَا ثِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْت، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ عَنْ السَّاعِةِ، قَالَ: مَا المُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ عَنْ اللَّهُ وَأَنْ تَرَى الْحُفَاة الْعُرَاة الْعَالَة رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَالَ: أَنْ تَلَا



# أركان الإعان بالس



فَلَبَثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ، قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جبريلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

وهذه الثلاثة المراتب المذكورة في الحديث هي مراتب الدين؛ فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام.

واتفق البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وفيه: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ»، وفي رواية لمسلم رقم (١٠): «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

وقد دل علىٰ هذه الأركان القرآن، قال تعالىٰ: {لَّيْسَ ٱلْمِرَّ أَن تُولُولُ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: ١٧٧]، وقال تعالىٰ: { إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ۞ [القمر: ٤٩]، قال القاضي عياض: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشبعة منه. اهـ

وبدأ الشيخ بذكر اعتقاده في أركان الإيمان عملًا بحديث جبريل قال الحافظ في شرح الحديث قدم السؤال عن الإيمان؛ لأنه الأصل وثني بالإسلام؛ لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان؛ لأنه متعلق بهما. اه

والإيمان هو الإقرار أما من عرفه بالتصديق فقد قصر في هذا التعريف كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى؛ لأن الإقرار تصديق وزيادة بينما التصديق قد لا يصاحبه إقرار.

وأول هذه الأركان وأشرفها وأزكاها وأعلاها وعليه مدار جميع الأركان، هو: إفراد الله عَرَّفِكًا بالعبادة، ولعبادته خلقت الإنس والجان، ولمجبيه وعابديه وموحديه أعدت الجنان، وما فيها من الحور الحسان، ومن خالف هذا الركن توعد بالنيران، والخسارة والحرمان، قال السلمان في «الكواشف الجلية» (٥٣): وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه المستحق؛ لأن يفرد بالعبودية \_



والذل والخضوع، وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من كل عيب ونقص، وهذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بناء شخصية المسلم. اهـ

قال الرشيد في التنبهات السنية على الواسطية (٢٠): ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه. اهـ

والحاجة إلى معرفة الله عَرَّجَلً فوق كل حاجة كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند قول الإمام المجدد: (ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه).

ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات، وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله فهو لما سواء أجهل. أفاده ابن القيم.

وأول وأوجب يجب على المسلم معرفته هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الخالق الرازق المالك جل في علاه، وأركان الإيمان به جل وعلا أربعة:

- الإيمان بوجوده.

- الإيمان بربوبيته.

- الإيمان بإلاهيته.

- الإيمان بإسمائه وصفاته.

فأما الإيمان بوجوده سُبُحَانَهُوَتَعَالَى فأبين من أن نستدل له قال ابن تيمية كما في «المجموع» (١٦/٢): إن الله – سبحانه – لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات؛ فهو الأصل الجامع؛ فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته. اهـ

والله عَرَّفِجَلَّ يستدل علىٰ وجوده بآياته الكونية والشرعية:

ورحم الله أبو العتاهية إذ يقول:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد



# أركان الإعان بالس



قال ابن تيمية رَحِمَهُ أللَّهُ كما في «المجموع» (٤٨/١): إن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه، كما قد بسطناه في مواضع، ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فطرت علىٰ ذلك، ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له. اه

وقال (٤٩/١): والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه؛ حتى يعلمون أن هذه دلائل مستلزمة له، والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، واتفق العقل والشرع، وتلازم الرأي والسمع. اه

والآيات التي يعرف الله عَزَّفَجَلُّ بها هي الآيات الكونية قال تعالىٰ: {وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْتُلُ وَٱلنَّهَـالُ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا نَتَنجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسۡجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وقال تعالىٰ: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيَّ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ الْفَصَلَت: ٥٣].

وقال تعالىٰ: {أَمَّرُخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمَّرَهُمُ ٱلْخَلِلْقُونَ ۞} [الطور: ٣٥].

وفي المأثور عن ذلك الأعرابي البعرة، تدل علىٰ المسير وسماء ذات أبراج، وأرض ذات نجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير.

وكذلك يعرف ربنا بالآيات الشرعية التي أنزل بها الكتاب وأرسل بها الرسل صلوات الله عليهم أجمعين: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأَّ إِن كُنْتُم مُّوقِدِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا نَشَتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُو ٱلْأَقِلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو ٱلَّذِيَ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَأَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞} [الشعراء: ٢٣ – ٢٨].

وقال سبحانه: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أُحَدُّ ١٤ [الإخلاص: ١-٤].

ورحم الله زيد بن عمر بن نفيل إذ يقول:

وأسلمت نفسي لمن أسلمت وأسلمت نفسى لمن أسلمت

لـــه المزن تحمل عذبًا زلالًا له الأرض تحمل صخرًا ثقالًا



وأما دلالة الفطرة على وجود الله عَزَّيَجَلَّ فهي قوية جدًا لحديث أبي هريرة عندهما: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» متفق عليه.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٧٢/٦): كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأعظم من كل شيء. اهـ

قال ابن القيم رَحَمُ اللّهُ في «البدائع» (١٥٩٠/) ط/ عالم الفوائد: وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات، فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله، وأن لقاءه حق لا ريب فيه، ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد؛ لأنها شهادة حال لا يقبل كذبًا فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقًا حق تأمله إلا وجده دالًا على فاطره وبارئه وعلى وحدانيته، وعلى كمال صفاته، وأسمائه وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه، وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق والمعاد والنبوات، فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلًا ولا عبثًا، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاؤوهم بما يشاهدون أدلة صدقة، وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرًا في عقولهم، وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه، ووجود ملائكته، وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار.

وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد علياختلاف أنواعها فهي دالة على التوحيد والنبوات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية، وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح أن الروح مركوز في أصل فطرتها وخلقتها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الإنسان لو استقصى التفتيش لوجد ذلك مركوزًا في نفس روحه وذاته وفطرته، فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط لاستخرج منها الإيمان بالله تعالى وصفاته، والشهادة بأنه لا إله إلا هو والإيمان برسله وملائكته ولقائه، وإنما

أركان الإعان بالس

يصدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على أفق قلبه وانجابت عنه سحائب غيبه، وانكشف عن قلبه حجاب: {إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَيْٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ [الزخرف: ٢٢]، فهنالك يبدو له سر طال عنه اكتتامه ويلوح له صباح هو ليلة وظلامه فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى: {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآتِةٍ عَايَتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ وَأُخْتِلَفِ ٱلْيَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايَنتُ لِقَوْمِرِ يَعَقِلُونَ ۞ [الجاثية: ٤-٥]، ثم تأمل وجه كونها آية، وعلىٰ ماذا جعلت آية أعلىٰ مطلوب واحد أم مطالب متعددة وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط كآخر سورة آل عمران وقوله في سورة الروم: {وَمِنْ ءَالِكَتِهِ ۗ } إلىٰ آخرها وقوله في سورة النمل: {ٱلْحَـمُدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيٌّ } [النمل: ٥٩]، إلىٰ آخر الآيات وأضعاف ذلك في القرآن الكريم وكقوله في سورة الذاريات: {وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِينَ ۞ وَفِي ٓ أَنْفُسِكُم ۗ أَفَلا تُبْصِرُونَ ۞}، وقوله:{وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞}

فهذا كله من الحق الذي خلقه به السموات والأرض وما بينهوما وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل موفق كاتب وغير كاتب كما قيل:

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل الم وقد خط فيها لو تأملت خطّها ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ ثم الإقرار لله عَزَّقِكِلُّ بالربوبية، وهذا أيضًا أمر فطري جبل الناس عليه، أقر به جميع الناس ولم ينكره إلا مكابر قال الله تعالىٰ: {وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ بَلَّ أَكَّثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞} [لقمان: ٢٥]، وقال تعالىٰ: {قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَهْ كُرُونِ ۞ قُلْ مَن ۖ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّمْعِ وَّرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ۚ صَيْحَهُولُونَ ۚ لِلَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَقَفُونَ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مِلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجْبَارُ عَلَيْهِ إِنَّ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞} [المؤمنون: ۸۶ – ۸۹].

وتوحيد الربوبية: هو إفراد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير، دليل ذلك قوله تعالىٰ: {أَلَا لَهُ ٱلْخَلَّقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ } [الأعراف: ٥٤] ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها \_



الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ثم تأمل افتتاح هذه الآية بـ (ألا) الدالة على التنبيه والتوكيد: {أَلَا لَهُ ٱلْخَلِّقُ وَٱلْأَمْنُ } [الأعراف: ٤]، لا لغيره، فالخلق هذا هو، والأمر هو التدبير.

أما الملك، فدليلة مثل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ} [الجاثية: ٢٧]، فإن هذا يدل على انفراده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالملك، ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير.

إذًا، فالرب عَزَّقِجَلٌ منفرد بالخلق والملك والتدبير.

فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله، مثل قوله تعالى: {فَتَكَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْحَلِقِينَ ۞} [المؤمنون: ١٤].

ومثل قوله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، ومثال قوله تعالىٰ في الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»، فكيف تجمع بين قولك: أن الله منفرد بالخلق، وبين هذه النصوص؟!

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقًا باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام، فمثلًا: هذا النجار صنع من الخشب بابًا، فيقال: خلق بابًا، لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عَرَّبَكَ، لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدًا، ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبابًا.

واستمع إلىٰ قول الله عَرَّقِجَلِّ: {يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ دُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ دُبَابًا وَلُو الْجَتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِن دُونِ اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله يا.

وقال تعالىٰ: {تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلَكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ۞} [الملك: ١]، وقال: {وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ} [آل عمران: ١٨٩].

ومن خصائص الربوبية أيضًا الرزق قال الله تعالىٰ: {إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٩]، إلىٰ غير ذلك من خصائص ربوبية رب العالمين.



أسكان الإيمان بالله

ومما يجب على المسلمين معرفته وتعلمه، وعدم جهله هو توحيد الإلهية هذا التوحيد من أجل إقامته أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد، ووجدت الخليقة، وخلقت النيران، وزخرفت الجنان قال تعالىٰ: {وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَلَجَتَنِبُواْ الطَّاعُونَ } [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: {وَأَعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيْعًا } [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ اللّهِ مَا لَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَرسول الله عَيْدُ ذَلْكُ مِن الآيات ورسول الله صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَيْدُ ذَلْكُ مِن الآيات ورسول الله صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَالمَا اللهُ هو الخالق اللهُ عَيْدُ لَم يكن الخلاف بينه وبين مشركي قريش هو عدم الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بل لعدم إقرارهم بلا إله إلا الله حيث قالوا: {أَجَعَلَ الْآلِلَهَةَ إِلَهَا وَبِولًا إِنَّ هَذَا لَلْتَهُ عُجُابٌ قَ } [ص: ٥].

قال شيخ الإسلام في «التدمرية» (١٦٦): ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وجده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته: {مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تُوَلِّك فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿} [النساء: ٨٠].

وقد قال تعالىٰ: {وَمَآ أَرْسَــلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَـاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ} [النساء: ٦٤]، وقال تعالىٰ: {قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاُتَّبِعُونِي يُحْيِبْكُوُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ \_\_



رَّحِيمٌ ۞ [آل عمران: ٣١]، وقال: {وَسَّعَلْ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ [الزخرف: ١٥]، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞} [الأنبياء: ٢٥].

ولهذا قال النبي صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبيه نبي».

ولهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره لا من الاولين ولا من الآخرين فان جمع الانبياء على دين الاسلام قال الله تعالى عن نوح: {وَلَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَمَا الله تعالى عن نوح: كَوَلَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُر عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَيَذَكِيرِي بِعَايَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمُعُوا أَمْرَكُمُ وَثُورِي إِنَا اللهِ عَمَالَ اللهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمُعُوا أَمْرَكُمْ وَثُمُرَكًا اللهِ وَسُرَكًا اللهِ المُلهُ اللهِ المُعَلِّلُهُ اللهِ اللهِل

وقال عن إبراهيم: {وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ [البقرة: ١٣٠]، إلى قوله: {إِذَّ قَالَ لَهُو رَيَّهُ وَ أَسَلِمَ قَالَ أَسَامَتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ [البقرة: ١٣١]، إلى قوله: {فَلَا تَتُمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُومُ مُّسَامِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠].

وقال عن موسىٰ: {وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ ﴿ [يونس: ٨٤]، وقال في خبر المسيح: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّكُنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِى قَالُواْ ءَامَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ } [المائدة: ١١١].

وقال فيمن تقدم من الأنبياء: {يَحَكُو بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ أَسَامُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ} [المائدة: ٤٤]، وقال عن بلقيس أنها قالت: {رَبِّ إِنِّى ظَامَّتُ نَفْسِى وَأَسَّامَتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ النمل: ٤٤].

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا ومن لم يستسلم



### أركان الإعان بابس

له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع كل وقت يفعل ما أمر به في ذلك الوقت فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخر ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة: كان كل من الفعلين حين أمر به داخلًا في الإسلام.

فالدين هو طاعة والعبادة له في الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصليٰ فكذلك الرسل دينهم واحد وان تنوعت الشرعة والمناهج والوجه والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. اهـ

وقال ابن الأمير رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «تطهير الإعتقاد» (٣٨٥/٤) من كتب ورسائل العباد: الأصل الثاني: أن رسل الله وأنبياءه \_ من أولهم إلى آخرهم \_ بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: {يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ،}، {أَن لَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۖ}، {أَنِ ٱعَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿} وهذه الذي تضمنه قول: "لا إله إلا الله"؛ فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان، ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه، ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.

الأصل الثالث: أن التوحيد قسمان: القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه: أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكًا، بل هم مقرون به، كما سيأتي في الأصل الرابع.

القسم الثاني: توحيد العبادة ومعناه: إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالىٰ.

فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلىٰ الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: {أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَلْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ} [إبراهيم: ١٠] {هَلَ مِنْ خَلِلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ [فاطر: ٣]، \_

وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالىٰ لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلىٰ الله زلفىٰ، كما قالوه. فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالىٰ: {وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيقُولُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ عَند الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ اتخاذهم في الله تعالىٰ اتخاذهم في الله تعالىٰ اتخاذهم في الله تعالىٰ اتخاذهم في الله تعالىٰ اتخاذهم للشفعاء شركًا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئًا؟

الأصل الرابع: أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم: {وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ ۞ [يس: ٩]، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلىٰ الأرض وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدر وَمَن يُخْرِجُ الْمُرَّ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَعَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَعَقُونَ ۞ [يونس: ٣١]، {قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّمْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ اللهُ قُلْ إِللهِ قُلْ السَّمْعِ وَرَبُ الْمَرْشُ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ اللهُ قُلْ إِلَيْ قُلْ عَلْ السَّمْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلّهُ قُلْ إِللهِ قُلْ إِلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّيْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِللّهُ قُلْ إِلَيْ السَّمْ وَرَبُ السَّمْ وَرَبُ السَّمْ وَرَبُ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ ۞ سَيَعُولُونَ لِللّهُ قُلْ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْ الللللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ اللللْ الللّهُ الللّهُ اللللْ الللللْ الللْ اللللْ اللللْ الللّهُ اللللْ الللللْ اللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللّهُ الللللْ اللللللْ الللللللللّهُ الللللْ الللللْ الللللْ الللللللللّهُ اللللللْ اللللللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ اللللْ الللللْ اللللْ الللْ اللللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللْ

## أسكان الإيان باس

أَفَلَا تَتَعُونَ ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُم تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ [المؤمنون: ٨٤-٨٥]، وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيًا عن موسىٰ عَلَيْهِالسَّلَامُ: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَلَوُلَاّهِ إِلَّا رَبُّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ} [الإسراء: ١٠]، وقال إبليس: { إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ [الحشر: ١٦]، وقال: { رَبِّ بِمَا أَغُويِنَتِنِي} [الحجر: ٣٦]، وقال: { رَبِّ فَأَنظِرْنِي} [الحجر: ٣٦]، وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهم، ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: { أَفَمَن يَخَلُقُ

الأصل الخامس: أن العبادة أقصىٰ باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله. لأنه مولىٰ أعظم النعم. وكان لذلك حقيقا بأقصىٰ غاية الخضوع، كما في «الكشاف».

ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُمًّ } [الحج: ٧٧]، والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه.

كَمَن لَّا يَخَلُقُ } [النحل: ١٧]، وبقولهم: {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُقُواْ

ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول (لا إله إلا الله) والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان.

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنىٰ لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: {أَجَعَلَ ٱلْآلِلهَةَ إِلَهًا وَسِيرًا ۖ إِنَّ هَلَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ فَالوا: {أَجَعَلَ ٱلْآلِلهَةَ إِلَهًا وَسِيرًا ۖ إِنَّ هَلَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ فَالوا: وَإِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والعبادة أنواع كثيرة ليس المجال موضع بسطها، ولكن بالتأمل في التعريف يُعرف المراد ويجب على كل مكلف لقبول عبادته أن يخلص فيها العمل لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فهو رأس الأمر {وَاللّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهِ القائل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ الأمر {وَاللّهُ ٱلْغَنِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَشِرْكَهُ وَشِرْكَهُ وَشِرْكَهُ وَشِرْكَهُ فلا يشرك مع الله في عبادته غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال جل وعز: {فَاعَبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢]، وقال: {وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيَعَبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا النَّكُوةَ وَذَاكِ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿} [البينة: ٥]. وفي حديث عمر رَضَائِلَهُ عَنْهُ الشيخين: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

ولابد من توفر المتابعة في هذه العبادة حتىٰ تكون مقبولة عند ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإذا طلقت المتابعة فالمراد بها متابعة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ في أقواله وأفعاله ومعتقداته والسير على سيره والأخذ بهديه وطريقته، فطريقته هي الإسلام الحق الذي قال عنه الله تعالىٰ: {ٱلْيُؤمَر أَكُمَلُتُ لَكُمُ وَلِيَحَمَّ عَلَيْكُم فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَام دِينًا } [المائدة: ٣]، وطريقته هي المقبولة وما سواها مردود قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» أخرجه مسلم عن عائشة رَضَاللَهُ عَنْها بهذا اللفظ.

وطريقته هي الخير وما خالفها شرقال حذيفة: «يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الْحَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، قَلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ، قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنكِرُ، قَلْتُ: فَهَا قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ، قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ، قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فَيْكَ: فَهَا قُلْتُ: فَهَا رَسُولَ الله، صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا، قُلْتُ: فَهَا تَلْدُونُ مِنْ مَنْ عَلْدَتُنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا، قُلْتُ: فَهَا تَلْدُونُ مَعْمَاعَةَ النُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمَ يَكُنْ هُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا يَعْمَلُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُرِكُكَ المُوتَ الْمُوتَ وَأَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ المُوتُ، وَأَنْتَ عَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَ المُوتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، والحديث في «الصحيحين».

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَالُتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» أخرجه مسلم عن جابر وسيأتي مزيد بيان لهذا الباب إن شاء الله.

وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالى، أما الإخلاص في الدين فيقول الراغب: إخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث قال تعالى: {مُخِلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ اللهِ [البينة: ٥]، وقال عَرْبَعَلَ : {وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللهِ} [النساء: ١٤٦] وأجمعوا على أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء.

وحقيقة المتابعة هو الأخذ بطريقة النبي صَ<u>الَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم</u> في الأقوال والأفعال والاعتقاد قال الله تعالىٰ: { اُنَّيِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن تَبِّكُمُ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاأً ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞} الله تعالىٰ: { اُنَّيِعُواْ مَا تُذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاأً ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞} [الأعراف: ٣].

وقال ابن مسعود رَجُوْلِيَّهُ عَنْهُ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)، وتحصيل الإخلاص يكون\_



### أسكان الإيان باس

بالزهد فيما سوى الله عَزَّقَجَلَ والمراقبة له سبحانه في السر والعلن والعلم، أن هذا الذي رآئيته بشرًا مثلك لا ينفع ولا يضر، بل هذا الضيع منك يؤدي إلى فساد العمل الصالح. وتحصيل المتابعة يكون بطلب العلم النافع والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم عما أشكل قال الله تعالى: {فَسَعَلُوا أُهَلَ الدِّكُرِ إِن كُنتُم لَا تَعَلَمُونَ ﴿ [النحل: ١٣]، وبعد تحصيل العلم ملازمة العمل به.

#### والعبادة أقسام، قال ابن الأمير في «تطهير الاعتقاد» (٣٩٠/٤):

- 1- اعتقادية: وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك من لوازم الألوهية.
- Y- اللفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به، إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفر. ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه علىٰ الله، وحكمه حكم المنافقين.
  - ٣- وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف.
- ٤- ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالًا لما أمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. اهـ
- وأعظم العبادة وأسها هو تحقيق كلمة التوحيد التي هي الباب الأعظم والوحيد للدخول في الإسلام قال صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَأَنَّ الإسلام قال صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا هُمُّم، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله، متفق عليه عن ابن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُ وجاء عن مسلم بنحوه عن عمر، وأبى هريرة، وجابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ جميعًا.
- فهذه الكلمة العظيمة عاصمة للدم والمال والعرض، وهذه الكلمة من مات عليها دخل الجنة قال رسول الله صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجُنَّةَ» أنحرجه مسلم عن عثمان رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ.
- وهي أعظم حسنة لحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي قال: قال رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ وَسُعِةً عَلَيْهِ وَسُعِةً عَلَيْهِ وَسُعِةً عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ وَسُعَةً عَلَيْهِ وَسُعَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُعَا عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُونُ عَلَيْهِ وَسُعَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُعَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ و



وَتِسْعِينَ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصِرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْعًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسْنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَتَقُلَلْ مَعَ اسْم الله شَيْءٌ».

وهي آخر مطلوب من العبد قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» أخرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة، وجاء خارج في الصحيح عن عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

وهذه الكلمة تتكون من ركنين أساسين الأول النفي والآخر الإثبات، قال صاحب تيسير العزيز الحميد (٥٦) ط/المكتب الإسلامي: قوله: (لا إله إلا الله) اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلًا عن غيرهم، فليس بإله، ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.

وبالجملة فلا يأله إلا الله، أي: لا يعبد إلا هو، فمن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقًا، فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد، فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك، فهو الكافر ولو قالها، ألا ترئ أن المنافقين يعملون بها ظاهرًا وهم {في الدَّرُكِ الْأُسَفَلِ مِنَ النَّارِ} [النّساء، من الآية: ١٤٥]، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلم تنفعهم. اه

وأخرج البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨): من حديث عبادة بن الصامت رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ في فضلها ما قاله رسول الله صَلَّلِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُهُ وَسُولُهُ وَكُلِمتُهُ أَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجُنَّةُ حَتَّى، وَالنَّارُ حَتَّ الله الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ».

قال صاحب «تيسير العزيز الحميد» (٥١): قوله: قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله)، أي: من



## أركان الإعان بالس

تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا، كما دل عليه قوله: { فَالْعَلَمُ أَنَّهُو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } [محمد: ١٩]، وقوله: { إِلَّا مَن شَهِدَ بِاللَّهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ } [الزخرف: ٨٦]، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، فإن ذلك غير نافع بالإجماع.

وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: (من شهد)، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. اهـ

قال النووي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في شرح الحديث: هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. اهـ

و معنىٰ (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالىٰ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّآ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَاللّا نَبِياء: ٥٥]، مع قوله تعالىٰ: {وَلَقَدَّ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَأَجْتَنِبُواْ اللّهَ وَأَجْتَنِبُواْ اللّهَ وَأَجْتَنِبُواْ اللّهَ وَالمَعبود، ولهذا لما قال النبي صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهَ إِلَيْ وَمِولًا إِنَّ هَلَا الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيلًا إِلَهُ إِلّا الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيلًا إِلَيْهُ وَلِيلًا إِلَيْهُ وَعِلّاً إِنَّ هَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيلًا إِلَيْهُ وَلِيلًا الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَحَدَّهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعَبُدُ عَالَكُونَا } [الأعراف: والمنافق عنه عنه العزيز الحميد» (٥٢). اهـ من «تيسير العزيز الحميد» (٥٢).

أما فائدة الجمع بين النفي والإثبات في هذه الكلمة فلأن الأثبات وحده لا ينفي المشاركة قال ابن القيم رَحْمَهُ اللّه في «البدائع» (٩٢٦): أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوئ الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على الإثبات أعظم من دلالة قولنا: (الله إله) ولا يستريب أحد في هذا البتة. اهـ

وشروط هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص ثمانية جمعت في هذين البيتين:

محبة وانقياد والقبول لها سوى الإله من المخلوق قد ألها

علم يقين وإخلاص وصدقك مع وزيد ثامنها الكفران منــك بمـــا

وكلمة (لا إله إلا الله) من قالها نفعته ابتداءً أي تعصم ماله ودمه كما في حديث طارق ابن أشيم: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَكَفَرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله» \_

أخرجه مسلم (٢٣).

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رَضِوَالِيَّهُ عَنْهَا قال صاحب «فتح المجيد» (١/ ٢٢٠-٢٢١): اعلم أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ على عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين:

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها.

\* قلت: وفيه معنىٰ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقىٰ لا انفصام لها.

قال المصنف رَحْمَهُ اللّهُ تعالى: (وهذا من أعظم ما يبين معنىٰ لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل اللفظ بها عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتىٰ يضيف إلىٰ ذلك الكفر بما يعبد من دون الله). اهـ

## أركان الإعان بابس

السماء، كما ثبتت به الأحاديث، فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه لما يخالفها من عبادة غير الله. اه

وينبغي للمرء المسلم أن يكون عالمًا بتفاصيل التوحيد ما استطاع إلىٰ ذلك سبيلًا كيما يتخلص من الشرك والبدع، وهذا إبراهيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مع أنه إمام الحنفاء وخليل الرحمن يقول: {وَأَجْنُبْنِي وَلَنِيٌّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞} [إبراهيم: ٣٠].

ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول كما في حديث أنس عند ابن حبان: «وأعوذ بك من الشرك»، وكيف لا يخاف هذا الخطر العظيم والذنب الجسيم الذي يأتي على الحسنات و يجعلها هناءً منثورًا.

قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد (١٧٣/١): فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالىٰ أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالىٰ: {ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَرَيِّهُمَّ يَعْدِلُونَ ١٠]؛ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة. اهـ

وقال رَحْمَهُ أَللَّهُ (١٧٦/١): قوله: {وَأَجْنُبِّنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞} [إبراهيم: ٣٥]، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالىٰ دعاءه، وجعل بنيه أنبياء، وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُّ } [إبراهيم: ٣٦]، فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام: أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ رواه إبن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه: من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده، والنهى عن الشرك به. اهـ



#### وقال ابن القيم رَحْمَهُ أَللَّهُ في «الكافية الشافية» (١٥٧):

ذا القسم ليس بقابل الغفران ن أيا كان من حجر ومن إنسان ويحب كمحبة السديان

والشرك فاحذره فشرك ظـــاهر وهو اتخاذ الـــــند للـــــرحمــ يدعوه أو يرجــــوه ثم يخــافـــه

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم (٩٣): عن جابر رَضَيَلِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عليه وسلم: «مَنْ لَقِيَهُ يَشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» قال النووي رَحْهُ اللَّهُ في شرح الحديث: فأما دخول المشرك النار، فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها، ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك.

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب، ثم أخرج من النار، وخلد في الجنة، والله أعلم. اهـ

\* قلت: مسألة خروج الموحدين من النار سيأتي لها موطن ذكر مع الأدلة إن شاء الله تعالىٰ. ثم اعلم وفقك الله عَرَقِجَلَّ: أن الدعوة إلىٰ التوحيد والتحذير من الشرك من مهمات الأمور، بل هو أهم الأمور التي أنزل الله من أجلها الكتاب وأرسل الرسل قال تعالىٰ: {قُلْ هَاذِهِ سَابِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ التَّبَعَيِّ وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا اللّهِ مِن اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ التَّبَعَيِّ وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ التّبَعَيِّ وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ التّبَعَيِّ وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن المُن اللهِ مُن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن المِن المِن الل

وقال تعالىٰ: {أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ } [النحل: ١٢٥].

وقال صَلَّالَتُمُعَلَيْهِوَسَلِّمَ لمعاذ لما بعثه إلىٰ اليمن: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله»، وفي رواية: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا الله» أخرجاه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

وفي حديث سهل بن سعد عند البخاري (٣٧٠١)، ومسلم (٢٤٠٥) وفيه: «فَوَالله لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم».

## أركان الإعان باس

والمسلمون الواجب عليهم أن يكونوا جميعًا دعاة إلى الله أخرج البخاري (١٣٩٨)، ومسلم (١٧): عن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَة، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُوْنَا بِشَيْء نَا خُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الْإِيهَانِ بِالله، ثُمَّ فَشَرَهَا هَمُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِي رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَيْ خُسُ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ الدُّبَاءِ، وَالْحُنْتَم، وَالْمُقَيِّرِ، وَالنَّقِيرِ».

والداعي إلىٰ الله قوله وفعله أحسن الأقوال والأفعال؛ لهذا قال الله تعالىٰ: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى النَّهِ وَعَمِلَ صَدلِكًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞} [فصلت: ٣٣].

قال ابن القيم رَحِمَهُ أُللَهُ كما في «التفسير القيم» (٣١٩): وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلىٰ حد يصل اليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء. اهـ

وقال ابن كثير في تفسير الأية: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِ مِن الْمُسْلِمِين ﴿ الصلاحِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على الله عروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، ومُتعَدِ، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تَبَارَكُوتَعَالَ. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير، وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صَلَّاللهُ عَنَّاتِهُ أُولَىٰ الناس بذلك. اهروسول الله صَلَّاللهُ عَنَّاتُهُ أَولَىٰ الناس بذلك مكث رسول الله صَلَّاللهُ عَنَّا إليه التوحيد وهو إفراد الله عَرَّقِبَلَ بما يجب له، ولذلك مكث رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَى الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » كما عند الدارقطني (٣/ ٤٤) من حديث طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الله عَلَى صوته: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وهو ينادي بأعلى صوته: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، قلت: من هذا فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب، قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب.

ونعود لما ينبغي أن يعلم في باب توحيد الألوهية:

اعلم وفقك الله لطاعته وامتن عليك بهديته وألهمنا وإياك رشدنا: أن الله عَزَّيَجَلَّ لا يرضىٰ أن يشرك معه أحدُّ غيره لا نبي مرسل ولا ملك مقرب قال تعالىٰ: {وَأَنَّ ٱلْمَسَلِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞} [الجن: ١٨]، وقال تعالىٰ: {فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَكَدًا ۞} [الكهف: ١٠٠].

قال الإمام مجد بن عبدالوهاب في «الأصول الثلاثة»: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام والإيمان، والإحسان، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها. اهـ

واعلم وفقك الله عَرَّكِكِلَّ: أن طريق المرسلين وهديهم قد خالفه قوم مبتدعون مستحسنون في دين رب العالمين.

قال صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَالْحَدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحْدَةً» قَالُوا: وَمَنْ هِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

فإذا كان هذا هو الواقع فعلى العبد أن يلتزم الشريعة المحمدية التي قال الله عنها: {ٱلْيُؤْمَرُ أَلْمِسُلُكُو دِينَامً وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَقِعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسُلَامَ دِينَامً [المائدة: ٣].

والتي قال الله عَنَّهَجَلَّ عن كتابها: {إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞} [الحجر: ٩]، وقال: {مَّا فَرَطِنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءً} [الأنعام: ٣٨].

والتي قال عن رسولها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا } [سبأ: ٨].

وأخرج مسلم في «صحيحه»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَ<u>اَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَا نِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

فهو دين تميز عن غيره بالشموال والكمال والحفظ، وهو الدين الناسخ لجميع الملل



## أركان الإعان بابس

السابقة، قال تعالىٰ: {وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَاب وَمُهَيِّمنًا عَلَيْهٍ } [المائدة: ٤٨].

وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضع في موطن لاحق، والمراد أن كثيرًا من الناس قد خالفوا في باب توحيد الإلهية بالدعاء والنذر والخوف وصرف العبادات لغير الله، فتعين على ا المسلم معرفة طريق الحق في هذه العبادات والبعد كل البعد عما خالفه وناقضه والبعد عن المتقمصين بأقمصة الباطل من صوفية وغيرهم.

وقبل الشروع في بعض أنواع العبادات أعلم أن النبي صَلَّاللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ عَظْم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وبهذا التبويب بوب الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتابه «التوحيد الذي هو حق الله على العبيد».

قال الشيخ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» (٢٩٣): ولقد بالغ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وحذر وأنذر، وأبدأ وأعاد، وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسمح الشرائع في العمل. اهـ

واستدل الإمام محمد بن عبدالوهاب على حرص النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ علىٰ هداية أمته بقول الله تعالىٰ: {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُك رَّحِيمٌ ١٤٥ [التوبة: ١٢٨].

قال سليمان بن عبدالله (٢٩٤): فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته، ويبلغ البلاغ المبين، ويسد الطرق الموصلة إلىٰ الشرك، ويحمى جناب التوحيد غاية الحماية، ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. اهـ

ومن أصرح الأدلة علىٰ حماية النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لجناب التوحيد وتحذير من الشرك قوله: «لا تجعلوا قبري عيدًا؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود (٢٠٤٢) عن أبي هريرة رَضَيَ ٱللَّهُ عَنْهُ.

وفي البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨): عن عائشة رَضِكُلِللهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً



رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ <del>صَلَّالَّهُ كَلَيْهِوَسَلِّ</del>مَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ الرَّجُلُ الصَّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وأخرج البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩): من حديث عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمْ مَسْاجِدَ، لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِي، أَوْ خُشِي أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» ولمسلم (٥٣٠) عن أبى هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ نحوه.

ولهما: عن عائشة وابن عباس في البخاري (٤٣٦)، ومسلم (٥٣١): «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا».

وأخرج مسلم (٥٣٧): عن جندب قال سمعت رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانُ قَبُلكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ كَانَ قَبْلكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

وعن ثابت بن الضحاك رَضَالِللهُ عَند أبي داود (٣٣١٣): قال: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْ وَسَلَّم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلَّا بِبُوانَة، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلَّا بِبُوانَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلَّا بِبُوانَة فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ يَعْبَدُ قَالُوا: لَا، قَالَ وَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ يَعْبَدُ قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنَ رَبُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ الله، وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

وأخرج أحمد (٧٢/٥): من حديث الطفيل بن سخبرة: أَنَّهُ رَأَى فِيهَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطِ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ، قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا الْيَهُودُ فَقَالَ: مِنْ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطِ ابْنُ الله، فَقَالَتْ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنْ النَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ كُمَّدُ، فَلَكَ الْمُسِيحُ ابْنُ الله، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ كُمَّدُ، فَلَكَا الْمُسِيحُ ابْنُ الله، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ كُمَّدُ، فَلَكَا الْمُسِيحُ ابْنُ الله، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمَّدُ، فَلَكَا الْمُسِيحُ ابْنُ الله، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْكُمْ فَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمَّدُ، فَلَكَا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللهُ وَسَالِمَهُمْ فَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمَّدُ، فَلَكَ

## أركان الإيان باس

قَالَ: عَفَّانُ، قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا صَلَّوْا خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، قَالَ: لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ».

وأخرج أحمد (٣٣٩/٤): قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ﴿إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعُ ، لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيْتًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا » وغير ذلك من الأحاديث في الباب التي ليس هذا موضع بسطها.

ومما يجب أن يعلم أن دعاء غير الله عَرَّبَكِلَّ فيما لا يقدر عليه إلا الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ شرك أكبر مخرج من الملة.

واعلم أن الدعاء نوعين: دعاء مسألة، ودعاء عبادة، فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله تعالىٰ علىٰ من عبد من دونه ما لا يملك ضرَّا ولا نفعًا كقوله: {قُلُّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمَلِكُ مُوَّا وَلَا نَفْعًا وَلِللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ } [المائدة: ٢٦]، وقوله: {وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُّلاَ المائدة: ٢٨]، وقوله: إليونس: ١٨]، وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفًا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. اهـ من «تيسير العزيز الحميد» (١٧٦).

وقد جاء في الحديث (إن الدعاء هو العبادة) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٧) عن النعمان بن بشير، وقال ابن عباس: أفضل العبادة الدعاء وقرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمًّ} [غافر: ٦٠] رواه الحاكم (١/ ٤٩١).

قال سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (١٧٩): والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى، فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم، فإن لم يكن الإشراك فيه شركًا، فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء – هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فإنهم في الدعاء – هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فإنهم في

يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة، ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. وقال تعالى: {أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَلَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ ٱلسُّوَةَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَوِلَكُ مَّ اللَّهُ قَا لَذَكَ مُونِ ﴿ وَالنمل: ٢٦].

فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سُبْبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عليهم بذلك أنه هو الإله الحق، وعلىٰ بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالىٰ: {فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ } [العنكبوت: ٦٥]، فهذه حال المشركين الأولين.

وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برَّا وبحرًا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه، وهجيره إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول: يا علي يا الشّاذلي، وهذا يقول: يا عبد القادر الجيلاني، وهذا يقول: يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس، وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلىٰ أن سألوهم مغفرة الذنوب، وترجيح الميزان، ودخول الجنة والنجاة من النار، والتثبيت عند الموت والسؤال، وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله.

وقال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد (٣٩٣/٤) من مجموع العباد: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عَرَّفِجَلَ، ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة. وصار من تفعل له هذه الأمور إله لعابديه، سواء كان ملكًا أو نبيًا أو وليًا أو شجرًا أو قبرًا أو جنيًا أو حيًا أو ميتًا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده،

## أركان الإعان بابس



فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، قال الله تعالىٰ [في الحديث القدسي]: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك » لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. اهـ

ويا لله العجب كيف صرف كثير من مشركي عصرنا ممن يقول: لا إله إلا الله بلسانه ولا يعمل بمقتضاها ولم يعرف معناها من الصوفية القبورية والرافضة القبورية يدعونهم عند الشدائد، يا الخمسة يا ابن علوان، يا هادياه، يا محمداه، يا علياه، إلى غير ذلك.

قال ابن الأمير في «تطهير الإعتقاد» (٣٩٨/٤): وكذلك تسمية القبر مشهدًا، ومن يعتقدون فيه وليًا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية، من قولهم: علىٰ الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها.

وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التمائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: «يا زيلعي، يا ابن العجيل».

وأهل مكة وأهل الطائف: «يا ابن العباس».

وأهل مصر: «يا رفاعي، يا بدوي».

والسادة البكرية وأهل الجبال: «يا أبا طير».

وأهل اليمن: «يا ابن علوان».

وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية:

يغوث وود بئس ذلك من ود كما يهتف المضطر بالصمد الفرد أهلت لغير الله جهرًا على عمد ويســــتلم الأركان منتهن باليد

أعــــادوا بها معنىٰ سواعًا ومثله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها وكم نحروا من سوحها من نحيرة وكم طائـف حول القبور مقبـلًا \* فتلخص لنا: أنه يجب على المسلمين أن يكون ملجأهم ومعاذهم وملاذهم هو الله عَرَّقِجَلَّ لا غيره، والعجب أن تجد أن هؤلاء الضلال يسمون معبوداتهم من المقبورين بالأوتاد والأقطاب والغوث، وهذه تسميات مبتدعة بنيت على عقائد زائغة باطلة فكان نتاجها الشرك العظيم، قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في «الإستغاثة» (٤٧٢):

#### فالاستغاثة المنفية نوعان:

أحدهما: الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء، والثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق؛ فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا نبيًا ولا غيره ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق وليس لأحد أن يسأل ميتًا ولا يستغيث به في شيء من الأشياء، سواء كان نبيًا أو غيره و إذ كان كذلك فجميع ما وقع هو من هذا الباب ولم يفهم أحد من الخلق شيئًا إلا هذا. اهـ

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٢٣/١١): أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل: «الغوث» الذي بمكة و «الأوتاد الأربعة» و «الأقطاب السبعة» و «الأبدال الأربعين» و «النجباء الثلاثمائة»: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. اهـ

فدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عَزَيْجَلَّ من الشرك العظيم الذي لا يغفر، ولذلك حاج إبراهيم عَلَيْهِ الله قومه فقال: {قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنَفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَظُرُّكُمْ قَوْمُهُ فَقَال: {قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿} [الأنبياء: ٢٦-٢]. يَظُرُّوكُمْ قُلُ ٱلنَّيْنَ ذَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمَلِكُونَ كَشَفَ ٱلطُّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْمِيلًا ﴿} وقال تعالىٰ: {قُلِ ٱلذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمَلِكُونَ كَشَفَ ٱلطُّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْمِيلًا ﴿} [الإسراء: ٥٦].

وقال تعالىٰ: {أَوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَوَهَا لَهُ الْمُوسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَوَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِلَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿} [الإسراء: ٥٧].

وقال تعالىٰ: {ٱدْعُواْ رَبَّكُمُّ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُو لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞} [الأعراف: ٥٥]، إلىٰ غير ذلك من الأدلة الواضحة البينة علىٰ أن صرف العبادة في هذا الباب لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة.

## أركان الإعان بابس

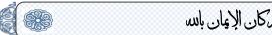

\* ومما ينبغي أن يعلمه المسلمون: أن النذر عبادة جليلة قال الله عَزَّقِجَلٌ في معرض الثناء على الله ع أصحابها: { يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَكَافُونَ وَمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ۞ } [الإنسان: ٧].

وقال تعالىٰ: {وَمَا أَنْفَقُتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ [البقرة: ٢٧].

قال صاحب «تيسير العزيز الحميد» (٢٠٣): وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى ا مدح الموفين بالنذر، والله تعالىٰ لا يمدح إلا علىٰ فعل واجب أو مستحب، أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقربًا إليه فقد أشرك. اهـ

والنذر أن توجب علىٰ نفسك ما ليس بواجب، قال تعالىٰ: { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ۞ } [مريم: ٢٦]. اهـ من «بصائر ذوي التمييز» (٥/ ٣٤).

وقد قال رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في «الصحيحين» عن ابن عمر رَضَّاللَّهُ عَنْهُ: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يأتي بخير، وإنها يستخرج من البخيل».

وفي رواية: نهيٰ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذَرِ، وقال: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْقُ بِخَيرٍ، وإنها يستخرج به من البخيل».

قال ابن الملقن في «الإعلام» (٣١٢/٩): ظاهر الحديث كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وإن كان الوفاء به لازمًا. اهـ

بل قد ذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم إلىٰ تحريم نذر المقابلة، وهو اختيار العثيمين والوادعي والحجوري.

وقال (٩/٥/٩): وذكر المازري في سبب النهي احتمالين:

أحدهما: كون الناذر يصير ملتزمًا له، فيأتي به على سبيل التكلف من غير نشاط.

الثانى: إتيانه به على سبيل المعارضة لا على سبيل القربة؛ فينتقص أجره للأمر الذي طلبه، وشأن العبادة أن تكون محضة لله، وذكر القاضي عياض احتمالًا ثالثًا وهو أن بعض الجهلة قد يظن أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدَّر؛ فنهي عنه خوفًا من جاهل يعتقد ذلك، وهذا يؤيده بعض روايات الحديث في «الصحيح» أنه صَ<u>لَاللَّهُ كَالَيَّهُ وَسَلَّمَ</u> نهيٰ عن



النذر وقال: «إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من الشحيح»، وفي رواية البخاري (٦٦٩٢): «لا تنذروا؛ فإن النذر لا «النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره....»، في «صحيح مسلم» (١٦٤٠): «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا....».

قال صاحب «تيسيرالعزيزالحميد» (٢٠٣): إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعًا أو ضرًا فيتقرب إليه بالنذر، ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلَذَا لِللّهِ بِرَغِمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآيِهِمْ اللّهُ عَالَى اللّهُ وَمَا كَانَ لِللّهِ مِرَعُمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآيِهِمْ اللهُ مَا كَانَ لِللّهِ مِرْعُمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآيِهِمْ اللهُ مَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ اللهُ مَا عَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ الله عَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى عالمَ عالله عنه الحرث يَحَمُّونَ ﴿ وَمَا الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلىٰ جزء الله أخذوه.

وعباد القبور يجعلون لله جزءًا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءًا كذلك، وقد نص غير واحد من العلماء، علىٰ أن النذر لغير الله شرك. اهـ

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ (١/١٨): وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟. والنذر أعظم من الحلف ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاةً أو صومًا أو حجًا أو عمرةً أو صدقةً، ولو حلف ليفعلن شيئًا لم يجب عليه أن يفعله ويجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُوسَلِّم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي صَلَّلَهُ عَيْهُوسَلِّم أنه نهىٰ عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنها يستخرج به من البخيل» فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق، ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا؟ لما رواه البخاري في باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا؟ لما رواه البخاري في سحيحه عن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ مَنْ أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم عنهم وهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم

# أي كان الإعان مانسا





مضرة. اهـ

#### الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية:

النذر لغير الله هو: صرف هذه العبادة، إما لقبر أو ولي أو حجر أو شجر؛ كأن تقول للهادي علي نذر، أو لابن علوان علي نذر، وهكذا؛ فهذا شرك بالله العظيم الذي لا يغفره الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَىٰ حيث قال: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغَفِو أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاأَةً وَمَن يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاأَةً وَمَن يُشُرِكَ بِهِ اللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ النساء: ١١٦].

وهذا النذر لا ينعقد أصلًا ولا كفارة فيه، بل تجب التوبة منه.

ونذر المعصية هو: نذر لله عَرَّجَلَّ، لكن على فعل محرم، كأن تقول: لله عليَّ لأسرقن كتاب فلان، فهذا النذر ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

راجع «القول المفيد» للعثيمين (١/ ٢٤٥).

وكون نذر المعصية ينعقد، وفيه كفارة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح انعقاده ووجوب الكفارة فيه؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أخرجه الشيخان عن عائشة.

ولحديث عقبة عند مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين».

قال العثيمين رَحَمُهُ الله في «القول المفيد» (٢٤٨/١): قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» لا ناهية، والنهي يجب المعصية؛ فإن كانت المعصية حرامًا؛ فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة، فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأن المعصية الوقوع فيما نهى عنه، والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهى عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه. اهوللنذر أقسام:

#### قال العثيمين في «القول المفيد» (٢٣٧-٢٣٨):

الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه»

الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله».

الثالث: ما يجري مجرئ اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو

نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.

الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم، لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبًا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب.

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا، فعلى لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفي بنذره وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.

الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله على نذر، فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين». اهـ الحديث رواه ابن ماجه (٢١٢٨)، والترمذي (١٥٢٨)، وأصله في مسلم (١٦٤٥).

وأعظم مالا يسع المسترشد جهله في باب التوحيد هو: معرفة الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى الذي معرفته هي رأس الأمر، ولما كان هذا الشأن كان علم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم؛ لأنه يعرفك بأشرف معلوم.

قال ابن القيم رَحَمَهُ اللّهُ في «الصواعق المرسلة» (٣٦٦-٣٦٥): فعمدوا -أي: أهل التحريف - إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع له وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر والإيمان به أصل الإيمان بما عداه واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره وذلك لشرف متعلقة وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره وهذا من كمال حكمة الرب تَبَارَكَوَتَعَالَى وتمام نعمته وإحسانه أنه كل ما كانت حاجة العباد والأمر فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل والأمر فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو

### أسكان الإيان باس

مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأمر في مراتب الحاجات ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. اهـ

\* قلت: ولأهمية هذا التوحيد تعرف الله عَرَّقِكِلَ به إلىٰ نبيه حين أنزل عليه جبريل بالنبوة، فقال جبريل: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ»، وفيه: { اُقُرُّا بِالسّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَمْ وَقِيهُ وَيَهُ اللّهِ عَلَمْ وَاللّهُ عَلَمْ أَلْإِنسَانَ مَا لَرَّ يَعَلَمُ ۞ [العلق: ١- عَلَقٍ ۞ أَقُرُّ وَرَبُّكَ ٱلْأَحْتَرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَمْ بِاللّهُ عَلَمْ وَكُومَ اللّهُ عَلَمْ وَلَا الله عَرَقِبَلٌ، ثم ذكر من أوصاف الله عَرَقِبَلٌ ما ذكر.

وقصة جابر بن سليم أبو جري مع النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ قال: رَضَالِلَهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْنًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْكَ السَّلامُ؛ فَإِنَّ مَلَّالَهُ عَلَيْكَ السَّلامُ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ الْعَلْمُ وَإِذَا عَلَى الْعَيْرَاءِ عَلَى الْعَلامُ عَلَيْكَ مِنْ المُعْرُوفِ، وَأَنْ تُعَلَّمُ أَخِلاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ المُعْرُوفِ، وَأَنْ الْمُدُوفِ مَلْ الْمُؤُونَ شَيْعًا مِنْ المُعْرُوفِ، وَأَنْ السَّقِ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ الْمُؤُونُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ وَالْ اللهُ لَا عَيْدُمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَالَّالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْحَدِجِهُ أَبُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ فَلِكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا السَّانِهُ الْمُؤْلِقُ مَالِلْ فَلِكَ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مَا اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ السَّلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ ا

ولما جاء ضمام إلىٰ رسول الله صَ<u>الَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> كما في «الصحيحين» عن أنس وفي خارجهما عن ابن عباس رَضَ<u>لَلِتُهُ عَنْهُ</u> وفيه: «فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ، قَالَ: الله، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ، قَالَ: \_

وأنزل الله عَرَّكِكِلَّ سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لما صح عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وكلها متضمنة للتوحيد في باب الأسماء والصفات.

ولما كان هذا الباب في الشرف الذروة فقد جعل من أعظم الوسائل قربة من الله عَزَّفِجَلَّ وسبب في استجابة الدعاء فقد قال تعالىٰ: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَالُهُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا } [الأعراف: ١٨٠]، وجعل من حفظها وأحصاها دخل الجنة لحديث أبي هريرة رَضِيَلِيَهُ عَنْهُ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ، وإِنَّ وِتْرُ يُجِبُّ الْوِتْرَ» أخرجاه.

وجاء من حديث فضالة بن عبيد رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عند أبي داود: سَمْعَ رَسُولُ الله صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم**َ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ الله تَعَالَىٰ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم** فَقَالَ رَسُولُ الله صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم** فَقَالَ رَسُولُ الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هُو لَغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،** ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِهَا شَاءَ».

# أسكان الإعان باس

قال الوادعى رَحْمُهُ اللَّهُ: هذا حديث صحيح.

وأخرج ابن ماجه بسنده عن أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلًا يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ الله بِأَسْمِهِ الْأَعْظَم الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».

قال الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ: هذا حديث حسن.

وحديث أنس أيضًا أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَان يدعو ويقول: ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ﴾.

وكان يقول: «أَلِظُّوا بِيَا ذَا الجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ» إلىٰ غير ذلك مما هذا ليس موطن بسطه، وإنما أردنا الإشارة والتنبيه، وبمعرفة أسماء الله عَزَّيَجَلُّ وصفاته يعرف العبد أن الله عَزَّيَجَلُّ متصف بصفات لها الكمال المطلق من كل وجه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى اللَّهُ لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله: ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ } [الشورى: ١١] وليس له ند ولا نظير وسمي ولا كفؤ قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ مُ كُفِّرًا أَحَدُّ ١٠ [الإخلاص: ٤]، ﴿ هَلْ تَعَلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ [مريم: ٦٠]، {فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنشُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ } [البقرة: ١٠].



# الإيمان بالملائكة

#### وملائكته".

(۱) قوله: «وملائكته»: تقدم القول في كون الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، قال العثيمين رَحِمَهُ أَللَهُ في «شرح الواسطية» (٤٥): الملائكة جمع: ملأك، وأصل ملأك: مألك، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة، قال الله تعالىٰ: {جَاعِلِ ٱلْمَلَتَبِكَةِ رُسُلًا أُولِى أَبْضِحَةٍ مَثْنَىٰ} [فاطر: ١]. اهـ

ومعناها في الاصطلاح: أنها أجسام لطيفة أعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السموات، وهم عالم غيبي لا يعرفون إلا بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فلا دخل للقصص الإسرائيلية ولا فلسفة المتفلسفين. اهم من «مقدمة الإمام الوادعي رَحَمُهُ اللَّهُ لكتاب الجامع الصحيح في أخبار الملائكة».

وقال تعالىٰ: {وَمَن يَكَّغُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ ء وَكُنتُهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

وسمىٰ الله عدوهم كافرًا حيث قال: {مَن كَانَ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَكَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَٰنَلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِّلْكَافِرِينَ ۞} [البقرة: ٩٨].

والإيمان بالملائكة معناه: (أن تؤمن بمن سماه الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسمائهم وعددهم إلا الذي خلقهم). اهـ «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (١/ ٣٩٣).

وقال الحليمي في «المنهاج» (٢٠١/١): والإيمان بالملائكة ينتظم معاني:

أحدها: التصديق بوجودهم.

والثاني: إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مأمورون مكلفون لا\_



## الإعان بالملائكتر

يقدرون إلا ما يقدّر الله لهم، والموت جائز عليهم، ولكن الله جعل لهم أمدًا بعيدًا فلا يتوافهم حتى يبلغوه ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم إلى إشراكهم بالله تعالى ولا يُدعون آلهة كما قد دعت الأوائل.

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلًا لله تعالىٰ يرسلهم إلىٰ من يشاء من البشر.

والملائكة خلقوا من نور لحديث عائشة عند الإمام مسلم: «خُلِقَتِ الْمُلاَثِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجُانُّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ».

ولهم أجنحة، قَال الله تعالىٰ: {ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَ كِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَيَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْحَنْلِقِ مَا يَشَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِينٌ ۞} [فاطر:١].

وهم متفاضلون، قال تعالى: {وَلَا ٱلْمَلَنَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ} [النساء: ١٧٢].

وقالُ تعالىٰ: { إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثَرَّ أَمِينِ ۞} [التكوير: ١٩-٢١].

ولما سُئل رسول الله صَ<u>لَّالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ</u> كما عند البخاري (٣٩٩٢): «مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟» قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: «وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُلائِكَةِ».

وهم عدد في الكُثَرة بحيث لا يعلمه إلا الله، قال تعالىٰ: {وَمَا يَعَلَمُ جُهُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر ۞ [المدثر:٣١].

وفي الموقوف عن ابن مسعود رَخِوَالِلهُ عَنْهُ عند الإمام مسلم (٢٨٤٢) وله حكم الرفع: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يُؤُمِّرُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا».

وفي حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (١٦٤) وفيه: «هذا البيت المعمور يُصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم».

وأخرجه مسلم عن أنس بنحوه رقم (١٦٢) إلىٰ غير ذلك من الأدلة.

ومسكنهم السماوات، قال تعالىٰ: {فَإِنِ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَشَعَمُونَ ۞ ۞} [فصلت: ٣٨].

وقال تعالىٰ: {أَلَمْ تَكَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُو مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ} [النور: ١١].

وفي حديث البراء عند أحمد وغيره: «يشيعه من كل سماء مقربوها».

وفي حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عند مسلم (٢٢٩): ﴿إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ اللَّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ مَاذَا، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ مَاذَا، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاءَ اللَّانَيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءَ اللَّيْئِيمُ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَيَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقُّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ». وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

وهم خزان للسماء كما في حديث الإسراء والمعراج الطويل.

ونؤمن بمن سمى الله لنا منهم، وأولهم ورأيسهم ومقدمتهم: جبريل على السلام، قال تعالى: {فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞} [التحريم: ٤].

وقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في وصفه: {عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞} [النجم: ٥].

وخلقه عظيم حيث قال الله في شأنه: {لَقَدُ رَأَى مِنْ ءَلِيَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيٰ ۞} [النجم: ١٨].

وفي حديث ابن مسعود وغيره عند الشيخين، أن رسول الله صَ<u>اَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «رأى جبريل له ستهائة جناح».

وفي حديث عائشة رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهَا أَنها قالت: أَنا أُول من سئل رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ</u> عن ذلك، فقال: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْل رَأَيْتَهُ لَهُ سِتُّمائَة جِنَاحُ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ». وممن سماه الله: ميكائيل عَلَيْهِ السَّلَمُ، وقد تقدمت الآية الدالة عليه.

وفي الحديث: قالت اليهود في قصتهم مع النبي صَلَّاللَّهُ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤).

وفي حديث عائشة عند مسلم (٧٧٠) أنها قالت: «كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحُكُمُ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيهَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم».

ومهم: إسرافيل عَلَيْهِالسَّلَامُ، وقد تقدم الدليل عليه، وهو الملك الذي قال عنه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ؛ فَيَنْفُخُ» فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ \_

## الإعان بالملائكتر

النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى الله تَوَكَّلْنَا». وأما ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَامُ، فهذا هو اسمه، قال تعالىٰ: {\* قُلْ يَتَوَفَّلَكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُورُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُورُ تُرْجَعُونَ ۞} [السجدة: ١١].

وفي حديث أبي هريرة، عند البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧١): «أُرْسِلَ مَلَكُ المُوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَ السَّلَام؛ فَلَمَّ جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المُوْت؛ فَرَدَّ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرِ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةِ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرِ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةِ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ المُوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ فَسَأَلَ الله أَنْ يُدْنِيهُ مِنْ الْأَرْضِ اللهُ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ؛ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

وقال تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَفُواْ وَأَتْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞} [فصلت:٣٠].

وفي حديث أم سلمة رَ<del>عَوَلِيَّهُ عَنْهَا</del> عند مسلم (٩١٩): «إِذَا حَضَرْتُمْ المُرِيضَ أَوْ المُيِّتَ؛ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ المُلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ».

وسيأتي مزيد أحاديث في الإيمان بعذاب القبر إن شاء الله تعالى.

ومنهم: حملة العرش: قال تعالى: {ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُم يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَيِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِه} [غافر: ٧]، وقال تعالىٰ: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوَّقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَّكِنِيَةٌ ﴿} [الحاقة: ١٧].

وفي حديث جابر عند أبي داود (٤٧٢٧) قال: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ</u>: «أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَاثِكَةِ الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَام».

وعندً أبي يعلىٰ (١١/ ٦٦١٩) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلىٰ الله عليه و سلم: «أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول:



سبحانك أين كنت؟ وأين تكون؟».

ومهم: خزنة الجنة، وخزنة النار، قال تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ رُمَرًّا حَقَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُو يَتْلُونَ عَلَيْكُو ءَايَتِ رَبِّكُو وَيُنذِرُ وَنَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُو هَذَأَ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قِيلَ النَّكُونِ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴿ قِيلَ النَّهُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴿ قِيلَ النَّهُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴿ قِيلَ النَّهُ الْعَنْمَ إِلَى النَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى النَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْنَ ﴿ وَلِيلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالُوا اللَّهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَالْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّالًا فَاللّهُ عَنْهُ وَعَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّالُهُ اللّهُ وَلَيْكُولُومِ اللّهُ عَنْهُ وَقُولُوا الْمُحَمِّدُ لِلّهِ اللّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّالًا عَلَيْهُمَ اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى لَكُمْ خَزَنَتُهُمْ اللّهُ وَلَالَكُولُومِ لَكُولُومِ الْوَلَالُولُومُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُونَ ﴿ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلِينَ ﴿ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُولِينَ الللْمُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَالُوا الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللل

وخازن الناراسمه: مالك، كما في حديث سمرة عند البخاري: «وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ».

وأما تسمية خازن الجنة برضوان؛ فلم يثبت في الباب شيء.

ومنهم: الكتبة الحافظون، قال تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَتِيرِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ ۞ [الإنفطار: ٧-١٧].

وقال تعالىٰ: {إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَاقِقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيْدٌ ۞} [ق:٧٧–١٨].

ومنهم: حفظة الأبدان، قال تعالى: {وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِةً وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً} [الأنعام: ١٦].

وقال تعالىٰ: {لَهُو مُعَقِّبَكُ مِّنَ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُو مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِۗ} [الرعد: ١١]. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «لو دنا لتخطفته الملائكة».

ومنهم: الزبانية، قال تعالىٰ: ﴿سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ [العلق: ١٨]، وسموا، زبانية من الدفع، وهم يدفعون أهل النار.

ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كما في حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِتُهُعَنهُ عند الشيخين في شأن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم تمم المائة، وفيه: «فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب».

ومنهم: ملائكة الليل، وملائكة النهار، قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يتعاقب فيكم ملائكة



## الإعان بالملائكتر

بالليل وملائكة بالنهار» متفق عليه من حديث أبي هريرة في البخاري (٥٥٥)، ومسلم (787).

ومهم: الملائكة السيارة التي تتبع حلق الذكر؛ كما عند مسلم (٢٦٨٩) من حديث أبي هريرة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ: «إِنَّ يِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَا ثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ؛ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّهَاءِ الدُّنْيَا؛ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ الله عَرَّقِجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا أَيْ رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي! قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَمَتُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ عِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّهَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ".

ومنهم: حراس مكة والمدينة من دخول الدجال، كما في «الصحيحين» (خ/ ١٨٨١) (م٢٩٤٣) من حديث أنس بن مالك رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ مرفوعًا: «ليس مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ؛ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمُلَاثِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ بِالسِّبْخَةِ فَتَرْجُفُ المُّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرِ وَمُنَافِقٍ».

ومنهم: الذين يكتبون من ينتاب الجمعة؛ كما في «الصحيحين» (خ٩٢٩)، و(م٨٥٠): ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمُسْجِدِ مَلَاثِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأُوَّلَ؛ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْمَنْضَةَ».

ومنهم: ملائكة السحاب، قال الله تعالى: {وَالصَّلقَّاتِ صَفًّا ۞ فَالرَّبَورَتِ زَجْرًا ۞} [الصافات: ٢]، وقال تعالىٰ: {وَٱلْمُرْسَلَتِ عُزُفًا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَٱلْفَيْرَقَتِ فَرَقًا ۞ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۞ } [المرسلات: ١-٥].

وفي «الصحيحين» البخاري (٣٢١٠)، ومسلم (٢٢٢٨): عن عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا: ﴿إِنَّ الْمُلَاثِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ الْعَنَانِ وَهُوَ السَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ».

ومنهم: الملائكة الذين ينزلون القدر، قال تعالى: ﴿إِنَّاۤ أَنَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَاۤ أَدَرَكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْفَدَّرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞} [القدر:١-٥].

ومهم: منكر ونكير الموكلين بفتنة الموتى، وسيأتي دليلهما في باب عذاب القبر.

ومنهم: اثنان ينزلان كل صباح، يقول أحدهما: «اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» أخرجه البخاري (١٤٤٢) عن أبي هريرة رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ.

ومنهم: ملك الرعد وملك الأرحام؛ كما في حديث أنس عند البخاري (٣١٨)، ومسلم (٢٦٤٦): «إِنَّ الله عَرَّقِطَ وَكَّلَ بِالرَّحِم مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكُرٌ أَمْ أُنْثَى، شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَهَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ، فَيَكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

بَطْنِ أُمِّهِ».

ومنهم: ملك الجبال، كما في حديث عائشة عند البخاري (٣٢٣)، ومسلم (١٧٩٥) وفيه: «وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا».

ومنهم: القرين، كما في مسلم (٢٨١٤) عن ابن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنْ الْمُلائِكَةِ قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: وَإِيَّاكَ وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَقِّ».

وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم يأمره يعملون، و «لا يدخلون بيتًا فيه كلب ولا صورة» متفق عليه عن أبي طلحة البخاري (٥٩٤٩)، ومسلم (٢١٠٦).

ولا يصحبون رفقة فيها كلب ولا جرس لحديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم (٢١١٣)، وإذا خرج الإنسان للطاعة تبعه الملك برايته كما في حديث أبي هريرة عند أحمد، طائعون\_



## الإعان بالملائكتر

ساجدون لربهم قال تعالىٰ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَشَتَكُمْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُو يَشَجُدُونَ ۚ ۞ [الأعراف: ٢٦].

صافون عند ربهم قال تعالىٰ: {وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاَفُونَ ۞ وَإِنَّا لَتَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ۞} [الصافات: ١٦٥، ١٦٦]، وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم مرفوعًا: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمُلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّمًا».

ومن صفاتهم أنهم خلقوا من نور كما تقدم وأنهم عظيموا الخلقة ولهم قلوب تفزع من كلام الله تعالىٰ قال الله تعالىٰ: {وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَى ٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۗ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ۞} [سبأ: ٢٣].

ولهم وجوه سيأتي بيانها في حديث البراء في باب عذاب القبر ولهم أعين فقد لطم موسى ملك الموت حتى فقع عينه اتفقا عليه عن أبي هريرة البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢).

وتقدم حديث ذكر الأذن والعاتق والفم والجبهة، ولهم أيدي تقدم ذكر دليلها، ولهم أجنحة قال تعالىٰ: {جَاعِلِ ٱلْمَلَتَ عِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِيحَةِ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَيَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞} [فاطر:١].

ولهم القدرة على التكيف قال تعالى: {وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِاللَّهِ مَىٰ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمًا قَالَ سَلَمًا وَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ ضَالَمٌ فَمَا لَبِكَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ ۞ فَلَمّا رَوَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُم قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَبِّهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞} [هود: ١٩ - ٧٧].

وفي حديث الحارث بن هشام عند البخاري (٣٢١٥)، ومسلم (٢٣٣٣): أنه سَأَلَ النَّبِيَّ صَ**الَّالَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَم** كَيْفَ يَأْتِيكَ الْمَلُكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجُرَسِ، فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمُلَكُ أَحْيَانًا وَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي؛ فَأَعِي مَا يَقُولُ».

يحبون أهل الطاعات، ويبغضون أصحاب المعاصي والسيئات وهم في ذلك بأمر ربهم عاملون، ولمراده مطبقون.

أخرج البخاري في «صحيحه» (٦٠٤٠)، ومسلم (٢٦٣٧) واللفظ لمسلم: ﴿إِذَا أَحَبَّ الله الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ الله يُحِبُّ فُلَانًا؛ فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله\_



يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ؛ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» عن أبي هريرة وَخَاللَّهُ عَنهُ.

وسرعتهم خارقة في عروجهم ونزولهم، قال تعالىٰ: {نَعَرُبُحُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُو خَتَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ۞} [المعارج: ٤].

قال البقاعي في «نظم الدرر» (٣٩١/٢٠): أي: وهم أشد الخلق وأقدره على اختراق الطباق، والإسراع في النفوذ حتى يكونوا أعظم من لمح البرق الخفاق، {وَالرُّوحُ } أي: جبريل عَلَيْهِ السَّلَمُ ، خصه تعظيمًا له، أو هو خلق هو أعظم من الملائكة، وقيل: روح العبد المؤمن إذا قبض { إِلَيْهِ } أي: محل مناجاته ومنتهى ما يمكن من العلو لمخلوقاته، وعلق بالعروج أو بواقع قوله: { في يَوْمٍ } أي: من أيامكم { مِقْدَارُهُ وَ }، أي: لو كان الصاعد آدميًا خمسين ألف سنة. اهـ

وهم مع ذلك لا يعلمون الغيب، قال تعالىٰ: {قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْهُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونِ ۞} [النمل: ٦٥].

وقال تعالىٰ: {قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَ نَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿} [البقرة: ٣٢].

ومن صفاتهم: وضعهم أجنحتهم لطالب العلم رضًا بما يصنع، كما عند الترمذي (٣٥٣٥) من حديث زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ.

وهم يتكلمون، كما تقدمت الأدلة علىٰ ذلك.

وعندهم حياء، قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة» يعني: عثمان. أخرجه مسلم (٢٤٠١) من حديث عائشة رَضِّالِللهُ عَنْهَا.

ويتأذون عليهم سلام الله مما يتأذى منه بنو آدم؛ قال رسول الله صَ<u>الَّلِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ</u>: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ -يعني: الثوم-، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمُلَاثِكَةَ تَأَذَّى مِنَّهُ الْإِنْسُ» أخرجه مسلم عن جابر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

وهم لا يأكلون ولا يشربون، قال تعالىٰ: {فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأَقْجَسَ \_



### الإعان بالملائكتر

الاثكت الأثكت

مِنْهُمْ خِيفَةً } [هود: ٧٠].

قال الحافظ في «الفتح» (٣٦٩/٦): وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة، وأنها شجرة الخلد التي يأكل منها الملائكة؛ فليس بثابت. اهـ

وليسوا بإناث، قال تعالىٰ: {وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ وَلِيسوا بإناث، قال تعالىٰ: {وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ وَلِسُعَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩].

ومع ذلك هم يموتون، قال تعالىٰ: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبَقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞} [الرحمن: ٢٦-٢٧].

وذكر الشيخ المجدد رَحِمَهُ الله عقيدته في ذلك والله أعلم، ردًا على الفلاسفة الضلال الملاحدة التائهين الأنذال.

قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٣٤٦/٤): وإنما هو من أقوال الملاحدة والفلاسفة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة. اهـ

وما تقدم من الأدلة واضح جلي في رد أقوالهم البائرة التي لا تستند إلىٰ كتاب أو سنة أو عقل صحيح.

فقد رأى محمدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جبريل، وأتى جبريل عَلَيْهِ السَّلَمْ على صورة دحية عدة مرات، حتى رآه مجموعة من الصحابة، وملك الموت جاء موسى على صورة إنسان ولطمه حتى فقع عينه، وجبريل وميكائيل كانا يحرسان النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يوم أحد، ورأهما غير واحد من الصحابة، ورآهم إبراهيم ولوط، وعيسىٰ ينزل في آخر الزمان على أجنحة ملكين، كما سيأتي الدليل في بابه إن شاء الله.

ورآهم أم سلمة وسارة وهاجر ومريم وعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة.

وقد ثبت رؤية الديكة أيضًا للملائكة، كما في حديث أبي هريرة رَ<del>عَوَالِلَهُعَنُهُ</del> المتفق عليه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩): أَنَّ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ</u> قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِياحَ الدِّيكَةِ؛ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ الشَّيْطَانِ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِهَارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا».

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (١٠٤/٩-١٠٥): وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول العشرة وإنها قديمة أزلية وإن العقل رب ما



سواه وهذا شيء لم يقل مثله أحد من اليهود والنصارئ ومشركي العرب ولم يقل أحد إن ملكا من الملائكة رب العالم كله، ويقولون: إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر وهذا أيضًا كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي العرب، ويقولون: إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالمًا بالجزئيات ولا يقدر أن يغير العالم؛ بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه، وأنه إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به فإذا فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا من جهة شفيعه ويمثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآة فانعكس الشعاع الذي على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل للمرآة بمقابلة الشمس.

ويقولون: إن الملائكة هي العقول العشرة أو القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الخبيثة وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية؛ بل بالضرورة من دين الرسول، فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم، فأي كمال للنفس في هذه الجهالات. اهـ

\* وهنا مسألة يجدر الإشارة إليها، وهي مسألة الفضل بين الملائكة وصالحي البشر؟ أولًا: اعلم أنه لم يقل بتفضيل البشر على الملائكة مطلقًا أحد نعلمه من أهل العلم، وإنما المسألة المطروحة هي تفاضل الملائكة مع صالحي البشر، والمسألة مبسوطة في غير ما كتاب من كتب أهل العلم.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣٥٧/٤): وكنت أحسب أن القول فيها محدث، حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعث الهم إلى تحقيق القول فيها، فقلنا: حينئذ بما قاله السلف.

وقال رَحْمَهُ اللهُ (٣٥٦/٤): وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلىٰ السنة: أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وذهبت المعتزلة إلىٰ تفضيل الملائكة علىٰ البشر وأتباع الأشعري علىٰ قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء، وحُكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلىٰ قول المعتزلة، وربما حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليها [قلت: مثل أبي العز الحنفي صاحب «شرح الطحاوية»]، وذكر لي عن عن

#### الإعان بالملائكتر

بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال: أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم؛ فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملائكة، وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم، وربما خص بعضهم نبينا صَلَّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم، واستثناؤه من عموم البشر إما تفضيلًا على جميع أعيان الملائكة أو على المدبرين منهم أمر العالم، هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة. اهـ

ولمزيد النظر في بسط المسألة، يراجع «مجموع الفتاوي» (١/ ٣٥٠-٣٩٢).

والقول بالتفصيل في المسألة أولىٰ.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣٧٢/٤): إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا الدرجات العلى، وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم؛ يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم؛ فلينظر الباحث في هذا الأمر فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة بعين التمام والكمال، ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف. اهـ

وقال ابن القيم في «البدائع» (١٦٣/٣): سئل شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟

فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. اهـ



#### الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى

وكتبه'''.

(١) قوله: «وكتبه»: قد تقدمت الأدلة على دخول هذا الركن في أركان الإيمان الستة بحمد الله تعالى.

والكتب جمع كتاب، وهو من الكُتْب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام.

والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم وموسى، قال تعالى: ﴿صُحُفِ إِبْرَهِــيْمَ وَمُوسَىٰ ۞} [الأعلى: ١٩].

والتوراة التي أنزلت علىٰ موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قال الله تعالىٰ: {وَكَتَبَنَا لَهُو فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ} [الأعراف: ١٤٥].

والإنجيل الذي أُنزل على عيسىٰ عَلَيْهِالسَّلَامُ، قال تعالىٰ: {وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَىرِهِم بِعِيسَى أَبَنِ مَرْيَمَرَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَرِيلَةِ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوَرِيلةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞} [المائدة: ٤٦].

والزبور الذي أُنزل علىٰ داود عَلَيْهِ السَّلَامُ، قال الله تعالىٰ: {وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَيُولِا ﴿ } [النساء: ٣٠].

والقرآن العظيم الذي أنزل على محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهو آخرها نزولًا والمهيمن عليها، والناسخ لأحكامها وشرائعها، وهو أفضلها وأتمها، وقد بدلت وغيرت وهو محفوظ بحفظ الله عَرَّقِيَلً، قال تعالىٰ: { إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَمُ لَمَنْظُونَ ۞} [الحجر: ٩].

وقال تعالىٰ: {وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِغ أَهْوَلَهُمْ عَمَّا جَلَةك مِنَ ٱلْحُقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّة وَحِدَة وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرُتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِئكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ [المائدة: ١٨].

والكتب كثيرة، وهذا الذي أعلمنا الله بهٰ، قال تعالىٰ: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَالْزَلْنَا اللهِ بِهُ وَمَنْفِعُ وَمَنْفِعُ وَمَنْفِعُ فَي مِ مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ و

# الإعان بالكتب المترلتي من عند الله تعالى

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ وِ إِلْغَيْبُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ } [الحديد: ٥٥].

قال العثيمين رَحْمَهُ ٱللَّهُ كما في «شرح الواسطية» (٥٠): وهذا يدل أن كل رسول معه كتاب.

ومن شروط الإيمان بالقرآن، الإيمان بأنه كلام الله حقًا المنزل على عبده صدقًا منه بدأ بلا كيفية قولًا، وإليه يعود، وأنه غير مخلوق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بتوسع، ونتكلم هنالك على شيء من فضائل القرآن.

ويجب علينا أن نعمل بأحكامه وأوامره ونجتنب نهيه وزجره، قال تعالى: {وَهَلَذَا كِتَكُ أَنَالَٰتُهُ مُبَارَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُرِّ تُرْحَمُونَ ۞} [الأنعام: ١٥٥].

وقال تعالىٰ: {ٱتَيِعُواْ مَاَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمْ وَلَا تَتَيِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاأَةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿} [الأعراف: ٣].

وقد أمر رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم بالأخذ بالكتاب والتمسك به، كما عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رَضِيًّا لِللهُ عَنْهُ: «فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به».

قال السلمان في «الكواشف الجلية» (٦٢): ومعنىٰ التمسك به القيام بحقه وحفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والإنقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إليه علىٰ بصيرة. اهـ

قال ابن رجب رَحمَهُ الله في «شرح الأربعين» (٢٢٢/١): والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمُه وتنزيهُه، وتلاوتُه حَقَّ تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهَّم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذبُّ تحريف الغالين وطعنِ الملحدين عنه. اهـ

وهو معجز في نفسه لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله، قال تعالىٰ: {قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَلَجُنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُولُ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ﴿} وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ﴿} [الإسراء: ٨٨].

وتحدى الله عَزَيجًلَّ الكفار أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، مع أنهم أفصح العرب، ومع ذلك عجزوا عن الآيات بما تحداهم الله عَزَّجَكً به.



#### الإيمان بالرسل

ورسله".

(١) قوله: «ورسله» أصل الرَّسل: الانبعاث على التؤدة، قاله الراغب.

والرسالة والرسول يقال للواحد وللجمع، وجمع الرسول رُسُل، والرسل جمع رسول، وهو من أوحى الله إليه بشرع، وأرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله إليه، هكذا عرفه شيخ الإسلام في كتابه «النبوات» (٢٥٥).

فإن أوحيٰ الله إليه بشرع ولم يرسل إلىٰ المخالفين وإنما كانوا مذكرين فهؤلاء الأنبياء قال شيخ الإسلام في «النبوات»: فأولئك الانبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحي الىٰ أحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهى، فإن أرسلوا الى كفار يدعونهم الى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ولا بد أن يكذب الرسل قوم قال تعالىٰ: {كَلَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن مَّتِلهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْمَجَنُونٌ ۞} [الذاريات: ٥٠]، وقال: {مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبَّلِكَ } [فصلت: ٤٣] فإن الرسل ترسل الي مخالفين فيكذبهم بعضهم، وقال: {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَئُّ أَفَلَرٌ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَ أُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلهِ أُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَقَلَا تَعْقِلُونَ ا حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَـنُواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُحِيَّ مَن نَشَأَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ } [يوسف: ١٠، ١٠٠]، وقال: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ [غافر: ٥١]، فقوله: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} [الحج: ٥٠]، دليل علىٰ أن النبي مرسل ولا يسمىٰ رسولًا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلىٰ قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم،



#### الإيان بالرسل

ولهذا قال النبي صَلِّلَلْهُ كَلِيُهُ وَسَلِّمَ: «العلماء ورثة الأنبياء»، وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم وداود وسليمان كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة قال تعالىٰ عن مؤمن آل فرعون: {وَلَقَدْ جَآءَكُم رسولين، وكانا على شريعة التوراة قال تعالىٰ عن مؤمن آل فرعون: {وَلَقَدْ جَآءَكُم يُوسُفُ مِن قَبَلُ بِٱلْبَيِّيَةِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا } [غافر: ٣٤]، وقال تعالىٰ: {\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُرِح وَالنّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَالنّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَالنّبِينَ مِنْ بَعْدِهُ وَالْوَمْنَ وَهُلُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ نَيُولًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن وَلُسُلُا لَمْ نَقْصُصْمُهُمْ عَلَيْكَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ نَيُولًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن وَلَيْسَ وَهَلُونَ وَسُلْيَمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ نَيُولًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن وَلَيْسَى وَلِيسَ كُلّ نبي رسول والرسول أفضل من النبي، ومن شروط الرسول والنبى صلوات الله عليهم أن يكون إنسانًا ذكرًا حرًا.

قال الحافظ في «الفتح» (٦٥/٦): والأنبياء جمع نبي، وقد قرئ بالهمزة فقيل هو الأصل وتركه تسهيل، وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة، والنبوة نعمة يمن بها على من يشاء ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته، ومعناها الحقيقي شرعا من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من أعراضه، بل ولا إلى علمه بكونه نبيا، بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيا. وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة. اهـ

وقص الله عَزَّهُ عَلَينا في القرآن منهم خمسة وعشرين نبيًا ومجموعة في قول أحدهم:

في تلك حجـ تنا منهـ م ثمانيــة من يعد عشر ومنهم سبعة وهـ م إدريس هود شعيب صالح وكذ ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا

والمراد بقوله في تلك حجتنا قول الله عَزَّيَجَلَّ: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَكُهَا إِبْرَهِيهُ عَلَىٰ قَوْمِهُ ا نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاةً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنُوحًا وَكَذَلِكَ نَجْنِى ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّنَا وَيَحْيَىٰ وَعِسَىٰ وَإِلْيَاسً كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاسْتَعِيلَ وَإِلْيَاسً كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَإِلَّامَ عَلَىٰ الْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٣ - ٨٦].

فهؤلاء المذكورين نؤمن بهم تفصيلًا، وأما ما عداهم فيجب الإيمان بهم إجمالًا علىٰ معنىٰ \_



الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم وقد جاء في حديث قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ الله كما في «المجموع» (٧/ ٣١٣): فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلًا وأنبياء، لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيمانك بمحمد إقرارك به، وتصديقك إياه دائبا على ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. اهـ

وقال رَحْمَهُ اللّهُ (١٨٠/١٩): من أطاع رسولًا واحدًا فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع؛ لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول: إنه رسول صادق ويأمر بطاعته فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته. اهـ

نعم قد قال الله عَزَّيَجَلَّ عن قوم نوح: {كَذَّبَتْ قَوَّمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ [الشعراء: ١٠٥] ولم يكن ثم رسول آخر والحمد لله.

ونوح أول رسول إلىٰ أهل الأرض كما قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فِي حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ» متفق عليه عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

قال الحافظ (٦/ ٤٥): فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبيا، وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة، وأن أولاده أخذوا ذلك عنه، فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هذا أول رسول، فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل؛ أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد، وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة. اهـ

وآخرهم وأفضلهم محمدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال تعالىٰ: {وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَنَّ } [الأحزاب: ١٠]، وقال: ﴿لا نبي بعدي ولا رسول»، وهو القائل عن نفسه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَعْطِيتُ خَسًا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا \_



#### الإعان بالرسل

وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمُغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»، أخرجاه في «الصحيحين» من حديث جابر وهو خليل الرحمن كما في حديث: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ» أخرجاه عن أبي سعيد.

وليس في الجن رسل، وقوله تُعالىٰ: {يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَرْ يَـأَيْكُمْ رُسُـلٌ مِّنكُمْ وَلِيسَ عَلَيْكُمْ وَسُلُ مِّنكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَـٰذَأً } [الأنعام: ١٣٠].

قال الشنقيطي رَحَمُهُ اللَّهُ: قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل، فيبلغونه إلى قومهم، ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسَّتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا فَضِيَ وَلَوا إِلَى قَرْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٢٩].

وقال بعض العلماء: {رُسُلٌ مِّنكُمْ} [الأنعام: ١٣٠]، أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس: لأنه لا رسل من الجن، ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضه، كقوله: {وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [نوح: ١٦]، وقوله: {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا} [الشمس: ١٤]، مع أن العاقر واحد منهم، كما بينه بقوله: {فَنَادَوْلُ صَاحِبُهُمْ فَتَعَاظَى فَعَقَرَ ﴿

واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللّهُ وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية: من أن قوله: {يَخَنُحُ مِنْهُمَا ٱللَّهُ لُو وَٱلْمَرْجَانُ عَ﴾ [الرحمن: ٢٢]، يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير، لا يجوز القول به. لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالىٰ، لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب، بقوله: {وَمَا يَسَتَوِى ٱلْبَحَرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُو وَهَلَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ } [فاطر: ١٢]، ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منها جميعًا بقوله: {وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهُ }، والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، فقصره علىٰ الملح مناقض للآية صريحًا، كما ترىٰ. اهـ من «أضواء البيان» (٢/ ٢٤٦-٢٤٧).

وقال القرطبي في «تفسيره» (٧٦/٧): قال: {مِنكُرٍ } وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس\_



في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث.

وقال ابن عباس: رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي، كما قال: {وَلُوَّا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾.

وقال مقاتل والضحاك: أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس.

وقال مجاهد: الرسل من الإنس، والنذر من الجن، قرأ {إِلَىٰ قَرْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞}.

وهو معنى قول ابن عباس، وهو الصحيح. اهـ

والنساء كذلك ليس منهن نبيه.

قال شيخ الإسلام في «النبوات» (١٠٠٤/٢): والأكثرون على أنه لا رسل فيهم، كما قال تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلْيَهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَقِيُّ } [يوسف: ١٠٩]، وعن الحسن البصري قال: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية، ولا من الجن ولا من النساء. ذكره عنه طائفة منهم البغوي وابن الجوزي. اهـ

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣٩٦/٤): وبالجملة: فأبو محمد -أي: ابن حزم - مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله: إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية، وقد ذكر القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وأبو المعالي وغيرهم، الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك. اهـ

وقال ابن كثير رَحَمُهُ أللَهُ في قوله تعالى: {وَأُمُّهُ وَصِدِيقَةً } أي: مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلىٰ مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية، كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم موسىٰ، ونبوة أم عيسىٰ استدلالًا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم، وبقوله: {وَأُوَّحَيَّنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيهُ } [القصص: ٧]، وهذا معنىٰ النبوة، والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيًا إلا من الرجال، قال الله تعالىٰ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبُلِكَ إِلّا رَجَالًا نُوْجَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ } [يوسف: ١٩٩]، وقد حكىٰ الشيخ أبو الحسن الأشعري، رَجَهُ أَلِلَهُ ، الإجماع علىٰ ذلك. اهـ

وقال الحافظ في «فتح الباري» شرح حديث رقم (٣٤١١) ولفظه: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء؛ إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران»، قال: استدل بهذا الحصر علىٰ أنهما \_



#### الإعان بالرسل

نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء، ثم الأولياء والصديقون والشهداء، فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة، والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة فكأنه قال: ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة، ولو قال: لم تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في غيرهن....

وقال رَحْمَهُ الله: قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها، وقال الكرماني: لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوتها؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء، كذا قال، وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من نبئ وهن ست: حواء، وسارة، وأم موسى، وهاجر، وآسية، ومريم، والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي، وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله عَرْقَبَل، ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن.... اهـ

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ } [يوسف: ١٠٩]، يخبر تعالىٰ أنه إنما أرسل رسُلَه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة: إن الله تعالىٰ لم يُوحِ إلىٰ امرأة من بنات بني آدم وَحي تشريع.

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل، وأم موسى، ومريم أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله: {وَأَوْمَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةً }الآية. [القصص: ٧]، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى، عَيْهِالسَّلَام، وبقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَرْنِهُ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَلَمَ الْمَلِكِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَرْنِهُ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَلَمَ الْمُعَلِمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَرْنِهُ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَلَمَ المُعَلِمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَتِهِ وَالسَّحُدِى وَارْتَكِي مَعَ الرَّرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٤، ٤٤].

وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك، فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف، فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا: هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وهو\_



الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: {مَّا المُسِيحُ ابَّنُ مَرْيَمَ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبَالِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ } [المائدة: ٧] فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. اهـ

وقال ابن عادل في «اللباب» (١١/ ٢٢٥): قوله تعالىٰ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيِّ } [يوسف: ١٠٩] وهذا يدل علىٰ أنه ما بعث رسولًا إلىٰ الخلق من النسوان ولا من البادية، وقال رسول الله صَلِّلَةُ مُلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدا جفا». اهـ

وقال شيخ الإسلام في «النبوات» (١٠٠٥/٢): وقال قتادة: ما نعلم أن الله أرسل رسولًا قط؛ إلا من أهل القرئ؛ لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور. اهـ وقد اختلفوا في لقمان، هل كان نبيًا أم لا؟

قال الإمام الحافظ في «الفتح» (٥٦٨/٦): اختلف في لقمان: فقيل هل كان حبيشًا؟، وقيل: كان نوييًا؟ واختلف هل كان نبيًا. اهـ

قال ابن كثير في «تفسيره»: اختلف السلف في لقمان عَلَيْهِ السَّلَمُ: هل كان نبيًا؟ أو عبدًا صالحًا من غير نبوة على قولين، الأكثر على الثاني. اهـ

قال القسطلاني في شرح البخاري (٣٧٩/٧): قال الواقدي: كان قاضيًا في بني إسرائيل، ولم يكن نبيًا خلافًا لعكرمة، واتفق على أنه كان حكيمًا.

واختلفوا في الخضر، فقال القرطبي: هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد بذلك؛ لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يطلع عليه إلا الأنبياء. اهم من «الفتح» (٦/ ٥٢٧).

قال شيخ الإسلام (٣٩٧/٤): وأما أبو بكر والخضر؛ فهذا يبين علىٰ نبوة الخضر، وأكثر العلماء علىٰ أنه ليس بنبي وهو اختيار أبي علي بن أبي موسىٰ؛ فعلىٰ هذا فأبو بكر وعمر أفضل منه، والقول الثاني: أنه نبي، واختار هذا القول أبو الفرج ابن الجوزي وغيره؛ فعلىٰ هذا هو أفضل من أبي بكر. لكن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَيْسَىٰ أفضل منه بالاتفاق. اهـ

واختلفوا هل هو حي الآن، فذهب جمهور العلماء كما قال ابن الصلاح والعامة معهم إليٰ \_



#### الإعان بالرسل

أنه حي، نقله الحافظ في «الفتح» (٦/٧٦٤-٤٤) والراجح أنه ميت، لقول رسول الله صَلَّالَتُعَيِّهُوسَكِّة: «لا يبقىٰ علىٰ وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد»، وهذا الذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي، وأبو جعفر المنادي، وأبو يعلىٰ الفراء، وأبو طاهر العبادي، وأبو بكر بن العربي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وعليه المتأخرون من علماء السنة والكتاب، ومما يستدل به علىٰ عدم وجوده قول الله تعالىٰ: المتأخرون من علماء السنة والكتاب، ومما يستدل به علىٰ عدم وجوده قول الله تعالىٰ: وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِمِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَانِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ [الأنبياء: ٢٤]، وحديث ابن عباس: «ما بعث الله نبيا؛ إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» أخرجه البخاري، ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلىٰ النبي صَلَّلتُهُ عَلَيْهُوسَلِّة ولا قاتل معه، وقد قال صَلَّلتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّة : «رحم الله موسى لوددنا لو كان الخضر موجودًا لم يصح هذا النفي، وقال صَلَّلتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّة : «رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما» فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان أدعىٰ لإيمان الكفرة لاسيما أهل الكتاب. اهبتصرف وزيادة من «فتح الباري» (٦/ ٢٥٨).

وقال ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في كتابه الماتع «فوائد حديثية» (٨١): وأما أحاديث حياة الخضر، فقد ورد فيه عدَّة أحاديث لا يصح منها عن رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ شيء، ولولا الإطالة لسقناها وذكرنا أحوال رواتها، وقد ذكر تلك الأحاديث أبو الحسين ابن المنادي أحد أئمة الإسلام وبين بطلانها، ثم قال: والخضر وإلياس مضيًا لسبيلهما، وقد روي عن أهل الكتاب، أنه شرب من ماء الحياة ولا يوثق بقولهم، قال: وجميع الأخبار في ذكر الخضر واهية الصدور والإعجاز، ولا تخلو من أمرين: إما أن تكون أدخلت في حديث بعض الرواة المتأخرين استغفالًا.

وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها على صفة التعجب!؛ فنسبت إليهم على جهة التحقيق.

قال: وأكثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق، والتخليد لا يكون لبشر، قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِلِشَرِمِّن مَّبِّكِ ٱلْخُلَدُّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِادُونَ ﴿} [الأنبياء: ٣٤].

وسُئل إبراهيم الحربي عن تعميره، وأن طائفة من أهل زماننا يرونه، ويروون عنه، فقال: من\_



#### الإيمان بالبعث بعد الموت

والبعث بعد الموت".

أحال علىٰ غائب لم ينتصف منه وما ألقىٰ ذكر هذا بين الناس؛ إلا الشيطان. اهـ ولابن الجوزي كلام نفيس في كتابه «الموضوعات» حول اغترار كثير من المهوسين أن الخضر حي. (١/ ١٩٧).

قال ابن القيم في المرجع الأول (٨٣): وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج على أنه مات وليس في الإحياء بقول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ يوم بدر: «اللَّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»، ولم يكن الخضر فيهم إنما كانوا ثلاث مائة، وثلاثة عشر كلهم من الصحابة. قال: وقد قال الخضر لموسى: {هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكً } [الكهف: ٧٨] ففارق موسى علم الرحمن، ثم أصبح ليطوف على كل مجهول، وكل جاهل لا يعرف دين الإسلام ويصاحبهم ويجتمع بهم، ويترك المساجد والجمع والجماعات، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ومن قال: رأيت الخضر؛ فإما كاذب، وإما ملبوس بأن يرئ جنيًا، فيقول له: أنا الخضر فيصدقه بجهله. اهـ

(۱) قوله: (والبعث بعد الموت): البعث لغة: التحريك والإثارة، وشرعًا: إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها والبعث هو الإخراج، والمراد به هنا إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

بل إجماع اليهود والنصارى حيث يقرون بأن هناك يومًا يبعث الناس فيه ويجازون قال تعالى: {زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَى وَرَقِي لَتُبْعَثُنَّ } [التغابن: ٧]، وقال الله عَرَّجَلَّ: {ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ نَوْكَ الْقِيَهَةِ تُبْعَثُونَ ۞ [المؤمنون: ١٥، ١٦]، وقال تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُبُونَ مِن الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۞ [القمر: ٧]، وقال: {فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ اللّذِي فَطَرَكُمْ أَقِلَ مَرَّقً } [الإسراء: ٥٥]، وقال سبحانه: {فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوِّلَ جَهَمَّمْ حِثِيًّا ۞ [مريم: ٦٨]، وقال تعالى: {فَإِذَا نُونِخَ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلا يَتَسَاءَ لُونَ ۞ } [المؤمنون: ٢٠].

# الإيمان بالبعث بعد الموب

وفي حديث ابن عباس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرْلًا، ثُمَّ قَرَأَ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُصِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴿} وَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّيَالِ فَأَقُولُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّيَالِ فَأَقُولُ وَاللَّهُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ: {ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ: {ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ: {ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَلِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْحَارِي (٣٤٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠) واللفظ له.

قال الطحاوي في «عقيدته»: (ونؤمن بالبعث) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (٤٠٤): الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة. اهـ

والذي ينكر البعث كان مكذبًا لربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قال تعالىٰ في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُشْتُمَنِي، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنِّي لَا أُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخُلْقِ بِكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ النَّذَ الله وَلَدًا، وَأَنَا الله الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا أَحَدُ".

فيا عجبًا مـمن يُضيع حياته على حفظ مال وهو للغير يدخر ومن تتوفى نفـسه كل ليلـة وترجع فيه كيف للبعث ينكر بلى قادرٌ أنشأه أول مـرة على رد روح منه في الجسم أقدر

وقد تقدمت الأدلة على ركينة الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان به الإيمان بكل ما أخبر به الله عَرَّفَجَلَّ، وأخبر به رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أنه يقع فيه من تطاير الصحف ونصب الموازين وحشر الأجساد والصراط والحوض والجنة والنار، وسيأتي بيان كل هذا في بابه إن شاء الله عَرَّفَجَلَّ.



#### الإيمان بالقدر خيره وشره من الله

والإيهان بالقدر خيره وشره".

(۱) قوله: «والإيهان بالقدر خيره وشره»: القدر والتقدير: تبيين كمية كل شيء، فتقدير الله للأشياء على وجهين: أحدهما: بإعطاء القدرة، والثاني: بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه حسبما اقتضت الحكمة. قاله الراغب، وتقدم حديث عمر وأبي هريرة وَضَلِّينَ عَنْهُا وفيها: «وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، وقال تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ شَ} [القمر: ١٩]، وقال تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ١٤]، وقال تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ١٤] والرعد: ١٨، وفي الحديث: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ» أخرجه مسلم عن ابن عمر.

قال القرطبي في «المفهم» (١٤٥/١): والإيمانُ بالقدر: هو التصديقُ بما تقدَّم ذكره، وحاصله: هو ما دلّ عليه قوله تعالى: {وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا نَعْمَلُونَ ۞} [الصافات: ٩٦]، وقولُهُ: {إِنّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ ۞} [القمر: ٤٩]، وقوله: {وَمَا تَشَاّءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ } [التكوير: ٩٩]، وإجماعُ السلف والخلف على صِدْقِ قول القائل: ما شاء الله كان، وما لم يَشَأ لم يكن. اهـ

#### ومراتبه أربعة:

أولاها: العلم: ودليلها قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّ عَلِيمٌ ١٠٠ [التغابن: ١١].

والثانية: الكتابة: قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَكِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرَأَهَا أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞} [الحديد: ٢٢].

وثالثها: المشيئة: قال تعالىٰ: {وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞} [التكوير: ٢٩]، وقال تعالىٰ: {وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اُقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞} [البقرة: ٢٥٣].

ورابعها: الخلق: قال تعالى: {وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞} [الصافات: ٩٦]، وقال: {اللّهُ حَلِقُ كُلّ هَيْءٍ } [الزمر: ٢٦]، قال النووي رَحْمُهُ اللّهُ في شرح كتاب القدر من «صحيح مسلم»: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار، \_





#### القول في الأسماء والصفات

ومن الإيهان بالله الإيهان بها وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ</u> من غير تحريف ولا تعطيل.

بل أعتقد أن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ الْبَصِيرُ ﴿ لَكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]؛ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسهائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ لأنه تعالى لا سمي له ولا كفؤ له، ولا ندله، ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً فنزه نفسه عها وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل: وعها نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل.

فقال: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ بِلَيْهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢] (()!.

واختص الله به، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة. وواجبنا أن نقف حيث حد لنا، ولا نتجاوزه، وقد طوى الله تعالىٰ علم القدر علىٰ العالم، فلم يعلمه نبي مرسل، ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف قبل دخولها. والله أعلم.

وسيأتي مزيد بسط لهذا الركن وبيان المخالفين فيه والرد عليهم عند قول المؤلف: (وأؤمن أن الله فعال لما يريد) إلى آخر العبارة.

(۱) قوله: «ومن الإيهان بالله الإيهان بها وصف به نفسه في كتابه»: هذا المعتقد الذي ذكره الإمام هو معتقد أئمة الهدئ، ومصابيح الدجئ من السلف السابقين، ومن اهتدئ بهديهم من اللاحقين، فلا محيد عنه ولا مناص لكل من ألقى السمع، وهو شهيد، وسأتكلم إن شاء الله عَرَّهَ عَلَىٰ هذا الباب إجمالًا وتفصيلًا فنسأل الله العون.



فأما الإجمال فقول: «الإيهان بها وصف به نفسه وعلى لسان رسوله صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فيه أن من أركان الإيمان بالله التي تقدم ذكر الإيمان بأسماء الله عَرَّيَجَلَّ وصفاته، وأن الأسماء والصفات بابها توقيفي على الدليل من الكتاب والسنة على ما يأتي بيانه.

قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل»: رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على ما يأتي بيانه إن شاء الله عَرَقِجَلَّ، وقوله: «بل اعتقد أنه سُبْحَانَهُوَتِعَالَىٰ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ } [الشورى: ١١]» هذا هو معتقد أهل السنة وهو العمل بالكتاب والسنة إثبات مع التنزيه بينما المعطلة غلوا في التنزيه وتركوا الإثبات والممثلة غلوا في الإثبات ولم ينزهوا فإنهم الناس بالدليل هم أهل السنة والجماعة، فقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةٌ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ فَي صفاته ولا في أفعاله؛ لأنه الرب الخالق الكامل من كل وجه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال الله: {وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُو الْإِخلاص: ٤] أي: مثيل أو نظير.

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ }: إثبات، فأثبت الله عَرَّقِجَلَّ لنفسه سمعًا وبصرًا لا كصفات المخلوقين.

وقوله: «فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه»: لأن الله عَزَّقِجَلَّ أعرف بنفسه وبغيره فما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله صَّالِللهُ عَزَقِجَلَّ وبرسوله صَّالِللهُ عَنَقِجَلَّ في كتابه وأثبت رسوله صَّاللهُ عَنَقِجَلَّ ، ثم تقول لا! هذا ليس من طريق أهل الإيمان، فطريقهم {ءَامَنَا بِهِ مَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا لَهُ آل عمران: ٧]. ومعرفة أسماء الله وصفاته من الضروريات للعبد:

قال ابن القيم في «الصواعق» (٣٦٥/١): من كمال حكمة الرب تَبَارَكَوَتَعَالَى وتمام نعمته وإحسانه؛ أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل وهذا في الخلق والأمر فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودًا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولًا لهم أكثر من غيره وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم

إلىٰ الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأمر في مراتب الحاجات ومعلوم أن حاجتهم الىٰ معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمتىٰ فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل وإذا علم أن ضرورة العبد إلىٰ معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم علىٰ الإطلاق وأسهلها وأهداها وأقربها وبيان الرب تعالىٰ لها فوق كل بيان. اه

وقال في نفس الكتاب (١٦١/١): من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق. اه

قال ابن القيم رَحَمُهُ الله في «مفتاح دار السعادة» (ص٩٣) مبينًا شرف هذا العلم: الوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات والأرض، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله، ولا ريب أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته...

فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده، ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوئ الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه، والمفعول إلى فاعله، فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشؤه؛ فمن

عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله فهو لما سواه أجهل قال تعالىٰ: {وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَـٰنهُمُّ أَنفُسَـهُمُّ أُوْلِيَكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ۞} [الحشر:١٩].

فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنىٰ شريفًا عظيمًا وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلًا مهملًا بمنزلة الأنعام. اه

وقال رَحْمَهُ ٱللّهُ في «الفوائد» (٣٠): من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سُبْحَانهُ وَتَعَالَى بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله، وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته، لو فرضت الخلق كلهم علىٰ أجملهم صورة وكلهم علىٰ تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن الىٰ جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف الىٰ قرص الشمس.

ويكفي في جماله «أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى اليه بصره من خلقه»، ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن أثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال.

ويكفي في جماله أن له العزة جميعًا، والقوة جميعًا، والجود كله، والاحسان كله، والعالم كله، والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة».

وقال عبد الله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السموات والأرض، ويوم القيامة اذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره». ومن أسمائه الحسنى «الجميل» وفي الصحيح عنه صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ: «إن الله جميل يحب الجمال».

وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه، فأمر لا يدركه سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه الا تعريفات تعرّف بها الى من أكرمه من عباده، فان ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والازار، كما قال رسول الله

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري».

ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فانه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلي العظيم.

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجلال.

ومن هذا المعنىٰ يفهم البعض معاني جال ذاته، فانه العبد يترقىٰ من معرفة الأفعال الى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات الى معرفة الذات فاذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به علىٰ جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات علىٰ جمال الذات. ومن هاهنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنىٰ علىٰ نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه، ويثني علىٰ نفسه، ويتحمد نفسه، وأن محبته لنفسه، وحمده لنفسه، وثناءه علىٰ نفسه، وتوحيده لنفسه، هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد، فهو سبحانه كما أثنىٰ علىٰ نفسه، وفوق كا يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب وان كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته، ويحمد لذاته الا هو سُبّحاتَهُوتَعَالَ، وكل ما يحب سواه فان كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله، فمحبته ما يحب سواه فان كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله، فمحبته صحيحة، والا فهي محبة باطلة، وهذا هو حقيقة الالهية، فان الله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته. وكيمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟

فعلىٰ العبد أن يعلم أنه لا اله الا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن علىٰ الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة الا هو، فيحبه لاحسانه وانعامه، ويحمده علىٰ ذلك، فيحبه من الوجهين جميعًا. وكما أمه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة. والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فانها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك الإله سبحانه. والاشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملًا.

وحمده يتضمن أصلين: الاخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا. ومن أحبّه من غير اخبار بمحاسنه لم يكن حامدًا حتىٰ يجمع الأمرين، وهو سبحانه يحمد نفسه بما يجريه علىٰ ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فان حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدًا والمسلم مسلمًا والمصلي مصليًا والتائب تائبًا، فمنه ابتدأت النعم واليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت الىٰ حمده، وهو الذي الأهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير اليه بكل وجه، والعبد مفتقر اليه لذاته في الأسباب والغايات، فان ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. اه

#### وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٤٠): معرفة الله تعالى نوعان:

النوع الأول: معرفة واقرار، وهي التي اشترك فيها الناس، البر والفاجر، والمطيع والعاصي. النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه، والمحبة له، وتعلق القلب به، والشوق الى لقائه، وخشيته، والإنابة اليه، والأنس به، والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيما لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه، وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كها أثنيت على نفسك»، وأخبر انه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن.

ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكّر والتأمّل في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله صَلَّاللهُ عَيْمُوسَلِّم. والباب الثاني: التفكّر في آياته المشهودة، وتأمل حكمته فيها، وقدرته ولطفه، واحسانه وعدله، وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسني، وجلالها وكمالها، وتفرّده بذلك، وتعلّقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الكوني القدري. اه

#### وتعرف الصفات من القرآن والسنة:



وقال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَّهُ (٧٠): القرآن كلام الله، وقد تجلي الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلي في جلباب (ليس على ظاهره، وإنما المراد بالجلباب الهيئة والصورة والصفة) الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق، وتنكسر النفوس، وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر، كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء، وجمال الصفات، وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، بحسب ما عرفه من صفات جماله، ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغًا إلا محبته، فاذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبي قلبه وأحشاؤه ذلك كل الآباء ، كما قبل:

#### وتأبئ الطباع على الناقل يراد من القلب نسيانكم

فتبقىٰ المحبة له طبعًا لا تكلفًا، وإذا تجلىٰ بصفات الرحمة والبر واللطف والاحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوى طمعه، وسار إلى ربه، وحادى الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوى الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوى طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر.

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، انقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية و الحذر.

وإذا تجلي بصفات الأمر والنهى والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال، والتنفيذ لأوامره، والتبليغ لها، والتواصي بها، وذكرها وتذكرها، والتصديق بالخير، والامتثال للطلب، والاجتناب للنهي.

وإذا تجليٰ بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه علىٰ ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقىٰ حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة و الهوي.

وإذا تجليٰ بصفات الكفاية والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم اليهم، ودفع\_

المصائب عنهم، ونصره لأوليائه، وحمايته لهم، ومعيته الخاصة اهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، والتفويض اليه، والرضا به في كل ما يجريه على عبده، ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله، وحسن اختياره لعبده، وثقته به، ورضاه بما يفعله ويختاره له.

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء، أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت اليه من الذل لعظمته، والانكسار لعزته، والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته.

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف الى العبد بصفات الهيته تارّة، وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الالهية المحبة الخاصة، والشوق الى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد اليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق اليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية والتوكل عليه، والافتقار اليه، والاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار له.

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في الهيته، والهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه واحسانه ورحمته في قيوميّته، وعدل في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه.

وأنت اذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكًا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهي، ويرسل الرسل، وينزل الكتاب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعّال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرّة فما فوقها إلا باذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا باذنه، ليس لعباده من دونه وليٌ ولا شفيع.

ولشرف هذا العلم ومنزلته بين العلوم فقد قعد له أهل العلم قواعد مهمة بمعرفتها يتوصل

إلىٰ فهم هذا الباب غاية الفهم وأدقه، وسوف نذكر في هذا المقام ما يحتاج المقام إلىٰ ذكره مع تطويل غير ممل واختصار غير مخل إن شاء الله، وما ذلك إلا لأهمية هذا الموضوع، وبالله التوفيق.

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في «بدائع الفوائد» (٢٨٠/١): ما يجري صفة أو خبراً على الرب تَبَارَكَ وَتَعَالَى أقسام:

أحدها: ما يرجع إلىٰ نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء.

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع.

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالق والرزاق.

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتًا إذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس والسلام.

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو: المجيد العظيم الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والغفار وأمجد الناقة علفًا، ومنه (أو المحيّد السعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والغفار وأمجد الناقة علفًا، ومنه (أو المحيّد السعة العرش لسعته وعظمه وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله صَلَّاتَهُ كَيْمُوسَدُّ كما علمناه؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول: «اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن إنك أنت السميع البصير» فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»، ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»، ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اليه بأله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» فهذا سؤال له وتوسل اليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسئول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة وقد فتح لمن بصره الله تعالى تفسير الاسم الإلهي العظيم والصمد، ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة فالعظيم من اتصف بصفات

كثيرة من صفات الكمال وكذلك الصمد، قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده، وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال:

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد

والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على السادس مفر ديهما نحو: (الغني، الحميد، العفو، القدير، الحميد، المجيد)، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله؛ فإنه من أشرف المعارف تسليط صفات السلب على أسماء الله تعالى وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبو تا كقوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ } فإنه متضمن لكمال حياته وقبوميته وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ۞ } متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله: ﴿وَمَا يَعُرُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ} متضمن لكمال علمه وكذلك قوله: {لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ۞} متضمن لكمال صمديته وغناه وكذلك قوله: {وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَكُوا أَحَدُّ ۞} متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى: {لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب ويجب أن تعلم هنا أمور:

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالىٰ أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنىٰ وصفاته



العليا.

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبراً.

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم.

الرابع: أن أسماءه عَرَّبَكِلَّ الحسني هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالىٰ.

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.

السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة.

السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ}، {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۞} هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي.

التاسع: أن أفعال الرب تَبَارِكَوَتَعَالَى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة\_

عن أفعالهم فالرب تَبَالِكَوَتَعَالَى فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به.

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرًا إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلًا ولا سدى ولا عبثاً وكما أن كل موجود سواه، فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى بأسمائه وإحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللًا ولا تفاوتًا لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو فيها خللًا ولا تفاوتًا لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنىٰ ليس فيها اسم غير ذلك أصلا وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل علىٰ أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنىٰ وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلًا ولا وصفًا، وإنما يدخل في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، فتأمل \_



هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمُسْمَاءُ الْحُسُنَى فَادَّعُوهُ بِها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ اللَّسْمَاءُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة، والثاني: دعاء طلب ومسألة فلا يثنىٰ عليه إلا بأسمائه الحسنىٰ وصفاته العلىٰ وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال: يا موجود أو يا شيء، أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلًا إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولىٰ من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله فإنها ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله علىٰ قدر الطاقة وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من البحميع الدعاء وهي لفظ القرآن.

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها: فقالت: طائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادًا، الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبي العباس الناشئ، الثالث: أنها حقيقة فيهما وهذا قول أهل السنة وهو الصواب واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر.

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تَبَارُكَ وَتَعَالَىٰ أو العبد اعتباره مضافا إلىٰ الرب مختصا به اعتباره مضافًا إلىٰ العبد مقيدًا به فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للرب والعبد وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالىٰ لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له علىٰ وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابهم؟ فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برىء من فرث التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلىٰ ما هو عالٍ عليه وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه، محاطًا به، كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تَبَارَكَوَتَعَالَى، وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالىٰ بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته؛ فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق، فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسني والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب.

الخامس العشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة \_

الأسماء والصفات فلنذكر من ذلك مثالًا واحدًا وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال: قال: وأمر ونهي ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره فيستدل مذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا وعكسًا.

السادس عشر: أن الأسماء الحسني لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالىٰ أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك صحيح على الراجح فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمىٰ به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلىٰ عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال: «استأثرت به» أي: انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمى به؛ لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه ومن هذا قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محامده بها لا أحسنه الآن»، رواه البخاري ومسلم وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته ومنه قوله: «لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وأما قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِن لله تسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري ومسلم فالكلام جملة واحدة وقوله: (ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقبل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفى أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر\_

عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامًا، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرئ الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرئ الاسم الواحد ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه ولا حامدًا له حتىٰ تذكر مقابلها.

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا: وهو ما يكون كمالاً ونقصا باعتبارين والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض بل هو علىٰ سبيل التقريب والتفهيم وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلى العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخى والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر وكذلك سائر أسمائه تعالىٰ يجري علىٰ نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتأكل ذلك؛ فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمىٰ به نفسه إلىٰ غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلىٰ ما وصفه به المبطلون والمعطلون.

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسني ما يكون دالا على عدة صفات ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس: فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: "الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤده والشريف: الذي قد كمل في شرفه والعظيم: الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه إسناده ضعيف" هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوا أحد وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسني ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره.

العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه قال تعالىٰ: {وَلِلَّهِ ٱلْأَشْمَاةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهِ فِي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞} والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل قال ابن السكيت: "الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه" ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالىٰ: {وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١٠٥ أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره تقول العرب التحد فلان إلىٰ فلان إذا عدل إليه إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:

أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصاري له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك، وثالثها: وصفه بما يتعالىٰ عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم: {يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَةٌ} وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته، ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها\_

وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغةً وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه، ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر، وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا؛ فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤ لاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت مهم طرقه ويرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنيٌّ، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشامهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من: ﴿شَجَرَةِ مُّبَكَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَّا شَرَقِيَّةِ وَلَا غَرَبِيَّةِ يَكَادُ زَيِّتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمّ تَتَسَسُّهُ نَارٌّ نُورٌ عَلَىٰ فُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً } فنسأل الله تعالىٰ أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنيٰ إن وجدت قلبًا عاقلًا ولسانًا قائلًا ومحلًا قابلًا وإلا فالسكوت أولىٰ بك فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: ﴿وَقُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيـهُ ۞} حتىٰ ينتهي العلم إلىٰ من أحاط بكل شيء علمًا وعسىٰ الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسني مراعيًا فيه أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم. اهـ

وقال (٦٠٣/٢): وكذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله، وجدت كل صيغة سلامًا مما



يضادها كمالها. اه

وقال (٤٢/١): أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية.

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى في "القواعد المثلى قواعد أسماء الله تعالى":

#### القاعدة الأولى:

أسماء الله تعالى كلها حسني أي بالغة في الحسن غايته.

والمراد بغايته كماله: قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْمَانَ الله تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْمَانَ الله تعالى: إ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها يوجه من الوجوه. اه

وكانت أسماء الله حسن لأربعة أمور ذكرها السعدي في تفسيره فقال رَحمَهُ اللَّهُ:

فقال رَحْمَهُ اللَّهُ: {لَّهُ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْحُسْفَى } [طه: من الآية ٨]: أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسني من حسنها أنها دالة على المدح فليس فيها اسم لا يدل على الحمد والمدح.

ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة وإنما هي أسماء وأوصاف.

ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها، ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها قال تعالىٰ: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ، فَٱدْعُوهُ بِهَأْ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْهِ فِي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞} [الأعراف:١٨٠]. اهـ

واعلم أن الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم علىٰ انفراده، ويكون بإعتبار جمعه إلىٰ غيره فيحصل بجمع الاسم إلىٰ الآخر كمال فوق كمال.

قال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَّهُ في "البدائع" (١٦١/١): صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناه من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف.

القاعدة الثانية:



قال العثيمين رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أسماء الله تعالىٰ أعلام وأوصاف، أعلام بإعتبار دلالتها على الذات وأوصاف بإعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالإعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها علىٰ معناه الخاص ف(الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم) كلها لمسمىٰ واحد وهو الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لكن معنیٰ الحي غير معنیٰ العليم غير معنیٰ القدير وهكذا ا.هـ

قال ابن القيم في «البدائع» (١٦٢/١): أسماء الله تعالى الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى.

\* فَائِدَةٌ: العلمية والوصفية واجتماعهما إنما تكون في أسماء الله وصفاته سُبْحَانَهُوَقَعَالَى، وأسماء كتابه وأسماء نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُوسَلَّم، فهي أعلام دالة على معاني هي بها أوصاف فلا تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين أفاده بن القيم رَحَمُهُ الله في كتابه "جلاء الأفهام" (ص١٠٧).

#### القاعدة الثالثة:

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى: أسماء الله تعالىٰ إن دلت علىٰ وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور:

أحدها: ثبوت الاسم لله عَزَّهَجَلُّ.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الله عَزَّقَجَلُّ.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها.

مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسمًا لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال: {وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُماً } [المجادلة: من الآية].

وإن دلت علىٰ وصف غير متعد تضمنت أمرين:

أحدها: ثبوت الاسم لله عَزَّهَجَلُّ.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَزَّوَجَلَّ.

مثل: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسمًا لله عَرَّفَكِلٌ وإثبات الحياة صفة ا.هـ





# القاعدة الرابعة:

قال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللّهُ تعالىٰ دلالة أسماء الله علىٰ ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام: مثالُ ذلك «الخالق» يدل علىٰ ذات الله وعلىٰ صفة الخلق بالمطابقة ويدل علىٰ الذات وحدها وعلىٰ صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل علىٰ صفتي العلم والقدرة بالالتزام، ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: {لِتَعَلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ عَلَيْ الطلاق: من الآية ١٤].

قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كمل في درى تعارض العقل والنقل(١٢/١): فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم.

ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على ما هو داخل في هذا المعنيٰ.

ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج مفهوم هذا اللفظ.

# تَنْبِيْهٌ:

دلالة التضمن تكون في الأسماء الحسنى على الذات كأن الاسم لم يدل إلا على صفته تعالى دون ذاته أو على الذات فيما إذا افترض عدم دلالته على الصفة، وإلا فإن الاسم لا ينفك عن الدلالة عليهما مجتمعين سواء استعمل استعمال الأسماء فلم يكن تابعًا لغيره، واستعمل استعمال الصفة فكان تابعًا لغيره؛ لأنه لا يعقل أن تجرد الذات عن الصفة أو الصفة عن الذات أو أن توجد ذات لا صفات لها أو صفةٌ مُجردة عن القيام بالموصوف. اه من «القواعد الكلية» للبريكان (ص٢٣٨-٢٣٩) بتصرف.

#### القاعدة الخامسة:

أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها.

قال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَّهُ تعالى في "البدائع" (١٦٢/١): باب الأسماء والصفات توقيفي.

وقال في "شفاء العليل" (ص٢٧٠): أسماء الله تعالىٰ توقيفية ولم يسم نفسه إلا بأحسن الأسماء.

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ أَلَلَهُ تعالى: وعلىٰ هذا فيجب الوقوف فيها علىٰ ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالىٰ من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك علىٰ النص لقوله تعالىٰ: {وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِم عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمَعَ =



وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَدَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ۞} [الإسراء:٣٦]، وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّنَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِـ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَامُونَ ۞} [الأعراف:٣٣]. اهـ

وكذلك الصفات توقيفية كما تقدم قول ابن القيم رَحْمُهُ اللَّهُ.

وقد قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٣/٣): فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وينفي عنه ما نفسه ويما وصفته به رسله نفسًا وإثباتًا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ا.هـ

وقال رَحَمَدُاللَهُ (١٩٥/٥): ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ا.هـ

#### القاعدة السادسة:

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى: أسماء الله تعالىٰ غير محصورة بعدد معين معلوم لنا لحديث عبد الله بن مسعود رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال قال رسول الله صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمْ: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. اه

ويدل علىٰ ذلك أيضًا حديث عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنها عند الإمام مسلم أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كان يقول وهو ساجد: «اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، والثناء علىٰ الله تعالىٰ إنما يكون بالصفات العلىٰ والأسماء الحسنىٰ.

وجاء في حديثي أبي هريرة وأنس رض الله عنهما أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة قال: «فيفتح عليّ من قبل»، وفي رواية: «لا أحسنه الآن» وهذا يدل على من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ في الدنيا.

قال شيخ الإسلام كما في «درء تعارض العقل والنقل» (٣٣٢-٣٣٢) في كلامه على حديث عائشة الأنف الذكر: فأخبر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لا يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر بها عن =







أسمائه اه

والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع من كتب أهل العلم المطولة، وأما من ذهبوا إلى أنها محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب، فذهب بعضهم إلى أنها ثلاثمائة فقط، وقال بعضهم: ثلاثمائة وواحد، وذهب بعضهم إلى أنها خمسة ألف، وقال بعضهم: أربعة ألف ولا دليل على هذه الأقوال كلها.

وحصرها بعضهم بتسعة وتسعين اسمًا مستدلين بحديث أبي هريرة عند الشيخين «إن الله تسعة وتسعين اسمًا» ولا دلالة لهم فيه وإنما قال بهذا القول ابن حزم وطائفة معه.

قال ابن حزم: إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مئة اسم فبطل قوله: «مئة إلا واحد».

ورد عليه شيخ الإسلام وغيره قال رَحْمَهُ اللّهُ في "درء تعارض العقل والنقل" (٣/ ٣٣٢): والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَةُ وَسَعِين اسمًا مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة».

معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة وليس المراد أنه ليس له إلا تسعة وتسعين اسمًا.

وقال رَحْمَهُ اللّهُ: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين قالوا ومنهم الخطابي.

قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها»: التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء.

قال ابن القيم في "شفاء العليل" (٢٧٧): قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»، لا ينفي أن يكون له غيرها والكلام جملة واحدة أي له اسما موصوفة بهذه الصفات يقال لفلان مئة عبد أعدهم للتجارة وله مئة فرس أعدهم للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزع أن اسمًا الله تنحصر. اهـ

وقال النووي رَحْمُهُ اللَّهُ: أتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سُبْحانهُ وَتَعَالَى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما المقصود من الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها \_\_\_\_



لا الإخبار بحسن الأسماء. اه

وقد أفردت في هذه المسألة مصنف مستقل باسم "التبيين لخصت من حصر أسماء الله في تسع وتسعين".

#### \* فائدَةٌ:

قال ابن القيم في "البدائع" (١٦٤/١): قال: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدارة النجاة والفلاح.

المرتبةُ الأولى: أحصار ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: الدعاء بها كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْخُسْنَى قَادَّعُوهُ بِهَا } [الأعراف: من الآية ١٨٠] وهو مرتبنا وهو مرتبتان:

أحدها: دعاء ثناء وعباده.

والثاني: دعاء طلب ومسألة ا.هـ

أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها:

ذكر الشيخ ابن عثيمين رَحْمُهُ اللَّهُ في هذا الباب أربعةُ قواعد:

### \* القاعدة الأولى:

الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها.

## \* القاعدة الثانية:

الواجب نحو نصوص القرآن والسنة إجراؤها علىٰ ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للعقل فيها.

### \* القاعدة الثالثة:

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنىٰ هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.

وهذه القاعدة ردٌ على المفوضة الذين يقولون نحن نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى ولعل الله أن ييسر الرد عليهم في غير هذا الموضع.





### \* القاعدة الرابعة:

ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وقد انقسم الناس في هذا الظاهر إلى ثلاثة أقسام:

### القسم الأول:

من جعلوا الظاهر منها حقًا يليقُ بالله تعالىٰ وأبقوا دلالتها علىٰ ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا علىٰ ما كان عليه النبى صَلِّاللهُ عَلَيْهِ وَسَالِهُ وأصحابه.

#### القسم الثاني:

جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنىٰ باطلًا لا يليق بالله وهو التشبيه والتمثيل أبقوا دلالتها علىٰ ذلك وهذا جناية في حق الله تعالىٰ إذ يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُثَى اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبُصِيرُ اللهُ عَلَىٰ إِذَا يَعُولُ اللهُ عَلَىٰ إِذَا يَعُولُ اللهُ عَلَىٰ إِذَا يَعُولُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَل

#### القسم الثالث:

من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات أم خاصًا فيهما أو في أحدهما.

# \* واعلم أن الناس قد انقسموا في هذا الباب إلى أقسام عدة:

### القسم الأول:

وهو ما ذهب له الجهمية والقرامطة ونحوهم وذلك أنهم يصفون الله بالسلوب على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان فقولهم يستلزم غاية التعطيل، وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلًا يستلزم المعدوم يقولون لا حي ولا ميت ولا جاهل ولا عالم لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات ولا يخفى فساد قولهم.

### القسم الثاني:

طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، فيقولون



ليس بعالم ليس سميع ولا بصير ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا هو خارج العالم ولا هو داخلة.

### القسم الثالث:

المعتزلة ومن وافقهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنه من الصفات فمنهم من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات.

### القسم الرابع:

أهل التمثيل وهم الذين يثبتون لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الصفات ولكنهم يشبهونها بصفات المخلوقين رادين قول الله تعالىٰ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ مُّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ } [الشورى: من الآية ١١]، فتعالىٰ الله عن أقوال هذه الأقسام علوًا كبيرًا.

### القسم الخامس:

وهم أهل التجهيل وهم أشر أهل البدع كما قال شيخ الإسلام، والمفوضة هم الذين يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها اللغوية إلى الله تعالىٰ فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدًا.

وهؤلاء لازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه والله يقول: {حمّ نَ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ اللهُ عَلَيْمِ خَيرٍ نَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

### القسم السادس:

وهم أهل الحق والهدي والخير والتقى المؤمنون بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي هذا الباب وفي غيره.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللّهُ في منهاج السنة (٢٣/٢٥): وطريقة سلف الأمة وأثمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقين {لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى الْسَمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ { [الشورئ: من الآية ١١].





فقولهم في الصفات مبني على أصلين:

الأول: أن الله تعالى منزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز.

الثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بما له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات ا.هـ

وقد أجمل هذا التقسيم ابن القيم وَمَهُ الله في «الصواعق المرسلة» (١١٤) وما بعدها: الفصل الثامن عشر في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل، وأصحاب تمثيل، وأصحاب سواء السبيل هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما أريد بالنصوص.

هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما أريد بالنصوص العذاب تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة والألم الروحاني بهذه الصورة، وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله ضربوا لهم الأمثال بموجود عظيم جدًا أكبر من كل موجود وله سرير عظيم، وهو مستو فوق سريره يسمع ويبصر، ويتكلم ويأمر وينهي، ويرضى ويغضب، ويأتي ويجيء، وينزل وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته وإرادته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم، وإذا تحركوا رأى حركاتهم، وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه، وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذه فيقول: «من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له» إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور؛ لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية.

وأما الخاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول الجمهور فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة، وإقرارها إقرار للشريعة، والحكمة قالوا: وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم والحكيم إذا أراد أن يخوف الصغير، أو يبسط أمله خوفه ورجاه بما يناسب فهمه وطبعه.

وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له يطابق ما أخبروا به، ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب الأمثال،



وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد، بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية، لكن هؤلاء أو جبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها، وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضًا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها أو استخراج معان تليق بها وحملها عليها، وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على ما قصدته الأنبياء بالإبطال والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر.

والصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة: كهيعص مريم، و حم عسق الشورئ، و المص الأعراف.

فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلًا ولا تشبيهًا، ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله، وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات، ولا يفهمون معنى قوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ } [ص: ٧٥]، وقوله: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يُوَمَ ٱلْقِيكُمَةِ } [الزمر: ٦٧]، وقوله: {ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرَشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ } [طه: ٥]، وأمثال ذلك من نصوص الصفات.

وبنوا هذا المذهب على أصلين: أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه.

والثاني: أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرأون: {ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞} [طه: ٥]، و {بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: ٦٤].

ويروون ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يعرفون معنىٰ ذلك ولا ما أريد به، ولازم قولهم إن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تجري علىٰ ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعمله إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجر علىٰ ظواهرها، ويقولون: الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها، وهل في التناقض أقبح من هذا، وهؤلاء غلطوا في

المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فأخطأوا في المقدمات الثلاث، واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم الباب وقالوا: لا نرضى بالخطأ، ولا وصول لنا إلى الصواب، فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي

هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وأعرضوا عنه بقلوبهم، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي

أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها، والتفكر

فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخييل أمثالًا لا حقيقة لها وقابلهم:

الصنف الرابع: وهم أصحاب التشبيه والتمثيل ففهموا منها مثل ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله ثم يقول: {لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ إِلْيَكَبُّرُوا عَالِمَ اللهُ عَلَّكُمْ } [البقرة: ٢١٩]، {لِيَكَبُّرُوا عَالِمَتِهِ اللهُ وَالرَّالِيَةِ } [ص: المَا لَكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ } [البقرة: ٢١٩]، {لِيَكَبُّرُوا عَالِمَتِهِ } [ص: ٢٩].

ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة، فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضًا، وتضلله وتجهله وقد تصادمت كما ترئ فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا كما قال أعمى البصر والبصيرة منهم:

# ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في حندس نتصادم

وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها، وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين، وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات، ونفي مشابهة المخلوقات فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل، ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه، ولا سمع ولا بصر، ولا حياة ولا قدرة، ولا استوى على عرشه، ولا نقول له يدان



كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة، واستوى كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات وله صفات حقيقة لا مجازا ليست كصفات المخلوقين، وكذلك قولنا في وجهه تَبَارَكَوَتَعَالَى ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه ولا يمنعنا ذلك أن نفهم.

المراد من تلك الصفات وحقائقها كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها، فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهما، فهكذا سائر صفاته المقدسة يجب أن تجرى هذا المجرئ، وإن كان لا سبيل لنا إلىٰ معرفة كنهها وكيفيتها، فإن الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولم يجعل لهم إليه سبيلًا، بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلًا إلى معرفة كنهه وكيفيته، وهذه أرواحهم التي هي أدنيٰ إليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها وبين أرواح البهائم، وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم، ولم يعرفوا كيفيته وكنهه فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارًا من خمر، وأنهارًا من عسل، وأنهارًا من لبن، ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها واللبن إلا ما خرج من الضروع، والحرير إلا ما خرج من فم دود القز وقد فهموا معانى ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلًا لما في الدنيا كما قال ابن عباس: (ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء)، ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك، فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها، بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها، وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها، وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن:

أحدها: قوله: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَقُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿} [النحل: ٦٠].

الثاني: قوله: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهٌ وَلَهُ ٱلْمَثَـلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞} [الروم: ٢٧].



الثالث: قوله تعالىٰ: {كَمِثْلِهِ مِنْ مَن مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ } [الشورى: ١١] فنفىٰ سبحانه المماثلة عن هذا المثل الأعلى وهو ما في قلوب أهل سمواته وأرضه من معرفته، والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته، فهذا المثل الأعلىٰ هو الذي آمن به المؤمنون وأنس بها لعارفون، وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة بالبراهين العقلية فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة، فإذا قال المثبت: يا الله، قام بقلبه ربا قيومًا قائمًا بنفسه مستويًا علىٰ عرشه مكلمًا متكلمًا سامعًا رآئيًا قديرًا مريدًا فعالًا لما يشاء يسمع دعاء الداعين، ويقضى حوائج السائلين ويفرج عن المكروبين ترضيه الطاعات، وتغضبه المعاصى تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. اهـ \* تنىيە:

كثير ما يمر معنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فما معنىٰ هذه العبارة. قال التميمي نقلًا عن ابن القيم من "اجتماع الجيوش الإسلامية": في معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات.

## توحيد الأسماء والصفات له ضدان:

١-التعطيل.

٢-التشبيه والتمثيل.

فمن نفي صفات الرب وعطلها فقد كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد كذب تشبيهه توحيده.

وقال معنىٰ قولهم من غير تحريف ولا تعطيل:

هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل:

أ- معنى التحريف:

التحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة.

والتحريف شرعًا الميل بالنصوص على ما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها.

أو بعبارة مختصرة هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره.

وينقسم التحريف إلى قسمين:



١- تحريف اللفظ: وله أربع صور:

٢- الزيادة في اللفظ.

٣- النقصان في اللفظ.

٤- تغير حركة إعرابية.

٥- تغير حركة غير إعرابية.

من أمثلة ذلك تحريف إعراب قوله تعالىٰ: {وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ۞} [النساء: من الآية ١٦٤] من الرفع إلىٰ النصب، وقال: {وَكَلَّمَ ٱللَّهُ } أي موسىٰ كلم الله ولم يكلمه اب

٢- تحريف المعنى: وهو صرف اللفظ من معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ ومن أمثلته قول المعطلة في معنى: {ٱستوكى وفي معنى اليد القدرة والنعمة في قوله تعالى: {بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ} [المائدة: من الآية ٢٤].

مسألة الإثبات المفصل والنفى المجمل:

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص٨):

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل قال تعالىٰ: {رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَأَصْطِيرَ لِعَبَدَوَا هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞} [مريم: ٦٥] قال أهل اللغة: {هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞} أي نظيرًا يستحق مثل اسمه.

# معنى التعطيل:

التعطيل في اللغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَبِشِّرِ مُّعَطَّلَةٍ } أي: أهملها أهلها وتركوا وردها والتعطيل في جانب الله ينقسم إلىٰ ثلاثة أقسام: القسم الأول:

تعطيل مصنوع عن صانعه وخالقه وهو المتمثل فيمن ينكر وجود خالق لهذا الكون.

## القسم الثاني:

تعطيل عبادته عَزَّقِجَلَّ أي ما يجب له عَزَّقِجَلَّ من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئًا من العبادة لغير الله عَزَّقِجَلَّ.

### القسم الثالث:



تعطيل الله سُبْحَانُهُوَتَعَالَىٰ عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهذا القسم هو المراد هنا.

فالمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات هو نفى الأسماء والصفات أو بعضها عن الله تعالىٰ.

## وينقسم المعطلة إلى قسمين:

القسم الأول: الفلاسفة، وهما صنفان:

الأول: أهل الفلسفة البحتة.

الثاني: أهل الفلسفة الباطنية وهم الرافضة والصوفية.

القسم الثاني: هم أهل الكلام، وهم خمسة أصناف:

١- الجهمية: وهؤ لاء نفوا الأسماء والصفات.

٢- المعتزلة: أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات.

٣- الكلابية.

٤- الأشاعرة.

٥- الماتريدية: وهذه الثلاث الطوائف أثبتت الأسماء وبعض الصفات ونفت الباقي وسيتم الرد عليهم إن شاء الله صنفًا، صنفًا.

# معنى قولهم من غير تكييف ولا تمثيل:

هذه العبارة فيها تميز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة، فالتكييف هو جعل الشيء على ا حقيقة من غير أن يقيدها بمماثل والتمثيل، هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين.

والتكييف أعم من التمثيل فكل تمثيل تكييف لأن من مثل صفات الخالق بصفات المخلو قين، فقد كيف تلك الصفة.

وليس كل تكييف تمثيل لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل مثل قولهم طوله كعرضه.

ومعنىٰ قول أهل السنة من غير تكييف أي من غير تكييف يعقله البشر وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقًا، فإن كل موجود لابد أن يكون له كيفية ما ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه.

\* تَنْبِيْهٌ:



التمثيل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب وإن كان قد وقع بينهما فرق عند أهل اللغة. فالمماثلة هي المساواة من كل وجه، والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. \* فائِدَةٌ:

(كل معطل ممثل وكل ممثل معطل) فتعطيلهم في نفيهم لما يستحقه الله تعالى من الصفات والأسماء اللائقة به وأما تمثيل المعطلة فإنهم ما وقعوا في التعطيل حتى شبهوا صفات الله بصفات خلقه.

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص٧٩-٨٠): في بيان المحاذير التي يقع فيها المعطل:

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول الصفات هو التمثيل.

الثاني: أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله.

الثالث: أنه ينفي هذه الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلًا لما يستحقه الرب تعالىٰ.

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أوصافات المعدومات.

فيكون عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوق. وأما تعطيل المعطل فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه فإن النص دال على إثبات صفةٌ تليق بالله لا على مشاجة الخلق.

الثاني: إنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل بالمخلوق الناقص.

فأهل التمثيل يقولون: إن الله لم يخبطنا إلا بما نعقل فإذا كان مستويًا علىٰ العرش فهو كاستواء الإنسان علىٰ السرير. اهــــ



قال ابن القيم رحمةُ الله عليه في "الصواعق المرسلة" (٢٥/٢): وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشي من أوضار هذه الفرقة وأدرانها وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقين فكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين وهدي بين ضلالتين خرج من بين مذهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن: {مِنْ بَيْنِ فَرَحْ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَآمِنًا لِلشَّربينَ ﴿ النحل: من الآية ٢٦].

قالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقين فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل. اه

ثم اعلم أن معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات يرتكز على ثلاث أسس:

الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتًا ونفيًا وهذا الأساس فيه رد على أهل التعطيل.

الثاني: تنزيه الله جل وعز عن أن يشبه شيءٌ من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين وهذه الأساس ردٌ على أهل التمثيل وردٌ على أهل التعطيل من جهة أخرى.

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفة.

وهذا فيه تميز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة فأهل السنة يفوضون علم الكيف فلا يعلم أحد كيفية صفات الباري إلا هو، وذلك لأن الكيفية لا تعلم إلا برؤية المكيف، أو نظيره ومثيله، أو إخبار العالم بالكيفية عنها، وهذا كله منتفى في حق الله تعالى.

أفاده التميمي في عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص٨٧).

### القاعدة السابعة:

قال ابن عثيمين: الإلحاد في أسمائه هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع:

الأول: أن ينكر شيئًا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل كالجهمية ومن سار على سيرهم.

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه.

الثالث: أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له «الأب» والفلاسفة العلة الفاعلة.



الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واللات من الإله. اه

قال ابن القيم في "البدائع": (١٦٩/١): معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه قال تعالى: 
{وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهِمَّا وَذَرُولُا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَسْمَنَ بِقِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿}
[الأعراف:١٨٠]، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته: (ل، ح، د) ثم ذكر رَحِمَهُ ٱللّهُ تلك الأقسام المتقدمة ومنها: وصفه تعالىٰ بما يتعالىٰ عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير ا.هـ

مسألة: هل أسماء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ غير مخلوقة؟

الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي سمىٰ نفسه بأسمائه الحسنىٰ وتكلم بها حقيقة وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشر.

وقالت الجهمية والمعتزلة: إن أسماء الله مخلوقة وإن الله ليس هو الذي سمىٰ نفسه بهذه الأسماء، وكذلك لم يتكلم حقيقة وإنما خلقها في غيره أو سماه بها بعض خلقه. "مجموع الفتاوى" (٦/ ١٨٦).

وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله غير مخلوقة ولكن مقصودهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة.

# قواعد في صفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

\* القاعدة الأولى:

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ:

صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعزة والحكمة وغير ذلك وقد دل على هذا السمع والعقل قال تعالى: {لِلَّذِينَ وَالرحمة والعرَّةِ وَاللهِ الْمَثَلُ اللَّمَعُلُ اللَّمَعُلُ اللَّمَعُلُ اللَّمَعُلُ اللَّمَعُ اللَّهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١-القسم الأول: صفات كمال لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه وهذه تثبت لله سبحانه.





٣-القسم الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه فهذه تثبت لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حال كمالها وتنفى عنه في حال النقص كما هو معلوم فيها يسمىٰ بصفات المقابلة كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء فإنها في مقابلة من يعاملها كمال ا.هـ بتصرف من "القواعد المثلىٰ"، وهذه الصفات لا تثبت مطلقًا، ولا تنفي مطلقًا.

قال ابن القيم في "البدائع": (١٦٧/١): إن الصفات ثلاثة أنواع:

١- صفات كمال.

۲- و صفات نقص.

٣- وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين والرب تعالىٰ منـزه عن الأقسام الثلاثة وموصوفٌ بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوفٌ من الصفات بأكملها وله من الصفات أكمله. اه

وقال شيخ الإسلام: (٧١/٦) بتصرف: إن الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يكمله من الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت لله تعالىٰ يستحقه بنفسه المقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت وبثبوت العلم يستلزم نفى الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفى العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك.... ا.هـ

### \* القاعدة الثانية:

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أَللَّهُ تعالى: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهي لها.

قال ابن القيم رَحْمَهُ أَللَّهُ في البدائع: (١٦١/١): إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسني وصفاته العلي.

#### \* القاعدة الثالثة:

قال العثيمين رَحْمَهُ ٱللَّهُ: صفات الله تعالىٰ تنقسم إلىٰ قسمين:



١- ثبوتية.

۲- سلبيه.

فالثبوتية: ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو علىٰ لسان رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة.

والصفات السلبية: ما نفاها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن نفسه في كتابه أو علىٰ لسان رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز.

فيجب نفيها عن الله سُبِّمَانَهُ وَتَعَالَى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك؛ لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أنه يتضمن ما يدل على الكمال وذلك؛ لأن النفي عدم والعدم ليس بشي.

مثال ذلك: {وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ } [فاطر: ١٤]، فنفي العجز يتضمن كمال علمه وقدرته كما قال بعده: {إِنّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٤٤]. لأن العجز سببه الجهل بأسباب الإيجاد أو قصور القدرة وبهذا يعلم أن الصفة قد تتضمن أكثر من الكمال ا.هـ بتصرف

### \* القاعدة الرابعة:

قال العثيمين رَحِمَهُ اللهُ: الصفات الثبوتية صفات كمال فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم.

وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية:

الأول: بيان عموم كماله كما في قوله تعالىٰ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْهُ } [الشورى: ١١]، {وَلَمْ يَكُن لَّهُو كُفُوًا أَحَدُّ ۞} [الإخلاص: ٤].

الثاني: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما قال تعالىٰ: {أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞} [مريم:٩١-٩١].

الثالثة: دفع توهم النقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِـتَّةِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِـتَّةِ أَيَّامِرِ وَمَا مَسَـنَا مِن لُغُوبٍ ۞}. اهـ

#### \* القاعدة الخامسة:

قال العثيمين رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى: الصفات الثبوتية تنقسم إلىٰ قسمين ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفًا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين.

تنبيه: المراد بالصفات الخبرية أنها متلقاة من الخبر الكتاب والسنة؛ لأن عقولنا ليس لها مجال في إثباتها.

والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا.

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه بإعتبار أصله صفة ذات، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يقع بمشيئته يتكلم متىٰ شاء بما شاء: { إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿} [يس: ٨٢]. اهـ والفرق بين الصفات الفعلية والذاتية من عدة أوجه:

- ١- الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها.
- ٢- الفعلية ليست من لوازم الذات ويمكن أن تنفك عنه على معنى إن الله إذا شاء ولم ىفعلها.
  - ٣- الفعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة.
  - ٤- أن الصفات الفعلية ترجح إلىٰ الصفات الذاتية فهي راجعة إلىٰ مشيئة الله وإرادته.
- ٥- أن النوعين يجتمعان في أنهما صفات له تعالىٰ أزلًا وأبدًا لم يزل متصفًا بهما ماضيًا ومستقبلًا لائقان بجلال رب العالمين. اهـ من «القواعد الكلية» (٨٧-٨٨).

#### \* القاعدة السادسة:

قال العثيمين رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى: يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين.

أحدهما: التمثيل وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد

باطل بدليل السمع والعقل قال الله تعالىٰ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞}

[الشورى: ١١]، {هَلْ تَعَلَمُ لَهُو سَمِيًّا ۞} [مريم: ٦٥]، {وَلَمْ يَكُن لَّهُو كُفُوًّا أَحَدٌ ۞}

[الإخلاص:٤]، {أَفَمَن يَخَلُقُ كَمَن لَّا يَخَلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿} [النحل: ١٧].



الثاني: التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالىٰ كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع قال الله تعالىٰ: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿} [طه: ١١٠]. اهـ

وإن ألقىٰ الشيطان هذا التكييف في عقلك فقل: «آمنت بالله»، وانتهىٰ كما دل عليه حديث أبى هريرة في "الصحيح" وفي رواية: «فاستعذ بالله من الشيطان».

القاعدة السابعة:

قال العثيمين رَحَمُهُ اللهُ: صفات الله تعالىٰ توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالىٰ من الصفات إلا ما دل عليها الكتاب والسنة، وقد تقدم الكلام في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء بما يغني عن الإعادة، ولأنه كمال قال شيخ الإسلام: لا يعلم كيف هو إلا هو. وتكون دلالة الكتاب والسنة علىٰ الصفة بثلاثة أوجه:

الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة قال تعالى: {فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٣٥} [النساء: ١٣٩].

الثاني: تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة وقد تقدم الكلام على هذا في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء.

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد قال تعالى: {ٱلرَّمُّنُ عَلَى ٱلْعَرَيْسِ ٱسْتَوَىٰ ۞} [طه: ٥]، {وَجَاءً رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢].

أنواع الاضافات إلىٰ الله تعالىٰ:

قال العثيمين رَحْمَهُ ٱللَّهُ في "القول المفيد" (١/ ٨٨) ط/ العاصمة:

اعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- الأول: العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلىٰ خالقه وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالىٰ: {وَسَخْرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهً } [الجاثية: ١٣].

وقوله: { إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ } [العنكبوت: ٥٦].

وقد تكون علىٰ سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالىٰ: {وَطَهِّـرْ بَيْتِيَ لِلطَّلَآبِفِينَ } [الحج: ٢٦]، وكقوله: {نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِيَهَا ۞} [الشمس: ١٣]، وهذا القسم مخلوق.





٢-الثانى: أن يكون شيئًا مضافًا إلىٰ عين مخلوقه يقوم بها مثال قوله: (وَرُوحٌ)، فإضافة هذه الروح إلىٰ الله من إضافة المخلوق إلىٰ خالقه تشريفًا فهي من الأرواح التي خلقها الله وهذا المقسم مخلوقًا.

٣-الثالث: أن يكون وصف غير مضاف إلىٰ عين مخلوقة مثال: { إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتَى وَبِكُلِّمِي} [الأعراف: ١٤٤]، فالرسالةُ والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلىٰ الموصوف فإذا أضاف إلىٰ نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة ومن هذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة قسمان مخلوقان وقسم غير مخلوق.

وقسمها بعضهم إلىٰ قسمين:

قال في القواعد الكلية: (٢١٩،٢٢٠):

المضاف إلى الله نوعان أعيانٌ وصفات:

فالأعيان هي: الذوات المستقبلة بنفسها عما سواها والمراد بها هنا ما نسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد.

والصفات هي المعاني القائمة بالذوات والمراد بها هنا ما نسب إلىٰ الله علىٰ أنه وصف قائمٌ بذاته ا.هـ باختصار.

وبما أن المعتزلة والأشاعرة نفوا عن الله كثيرًا من الصفات وعطلوه منها متسترين بالتأويل كان لزمًا علينا أن نتكلم عليه مبينين الوجه الحق ومفندين الباطل حتى لا يبقى احتجاج لأهل الباطل وذويهم.

# اعلم أن التأويل في اللغة خمسة معانى:

١- الأول: الإصلاح قال أبو العباس المبرد أصله من الإصلاح يقال [آله، يؤوله، أوْلًا]، إذا أصلحهُ ووافقه علىٰ ذلك أبو إبراهيم إسحاق العرابي، والأزهري، وابن فارس، وهو يتعدى بنفسه.

٢- الثاني: العودة والرجوع ويتعدى: [بالي، أو بعن]، أو يكون لازمًا.

قال ابن دريد: آل الرجل عن الشئ ارتد عنه.

ونقل الأزهري: عن ثعلب عن ابن الأعرابي.

قوله: [الأوول: الرجوع].



٣- الخثور: قال ابن فارس: قال الخليل: [آل اللبن يؤول وأولًا خثر].

قال الراغب: [آل اللبن يؤول إذا خثر]، كأنه رجوع إلى النقصان لقولهم في الشئ الناقص راجع وهذا يعود إلى المعنى الأول.

٤- الرابع: العاقبة ذكره الفراء.

٥-التفسير: قال ابن جرير: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير ا.هـمن جناية التأويل الفاسد: (١-٣).

## وأما معنى التأويل في الاصطلاح:

أُولًا: معنى التأويل في اصطلاح المتقدمين يطلق التأويل عند المتقدمين على معنيين:

١-تفسير اللفظ وبيان معناه كقول مجاهد رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (وتأويل قول الله كذا أي تفسيره).

٢-الحقيقة التي يؤول إليها الشئ يدل على ذلك قول الله تعالى: {هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مُ يُؤَمَ
 يَأْتِي تَأْوِيلُهُ و} [الأعراف: ٥٣].

معنىٰ التأويل في الاصطلاح المتأخرين: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا. قاله الطوافي ا.هـ من المرجع السابق: (٨/ ١١) مختصرًا.

### والتأويل ينقسم إلى قسمين:

- 1- تأويل صحيح وهو: حقيقة المعنى وما يؤل إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها قال جابر بن عبد الله: في حديث حجة الوداع ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله.
- ٢- التأويل الباطل: هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ا.هـ بتصرف من "الصواعق": (١/ ١٨١ ١٨٧).
- وبمعنىٰ آخر هو صرف الكلام عن ظاهره إلىٰ المحتمل المرجوح بدليل لا يصيره راجحًا أو صرفه بغير دليل ا.هـ من "جناية التأويل":(١٨) نقلًا عن "شرح مختصر المنتهىٰ":(١/ ١٦٩).
- وقد بين العلماء رحمهم الله تعالىٰ أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام قال ابن القيم في "النونية":





هذا وأصل بلية الإسلام من وهو الذي قد فرق السبعين بل وجميع ما في الكون من بدع واحد فأساسها التأويل ذو البطلان لا إذا ذاك تفسير المراد وكيشفه

تأويل ذي التحريف والبطلان زادت ثلاثًا قول ذي البرهانِ آث تخالف موجب القرآن تأويل أهل العلهم والإيمان وبيان معناه في الأذهان

وبنئ المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل فمن هذه الأصول تقديم العقل على النقل والمعلوم أن العقل تابع للنقل حتى قال ابن تيمية رَحْمَهُٱللَّهُ: العقل الصحيح لا يعاض النقل الصحيح، وألف كتابًا ماتعًا سماه "درء تعارض العقل والنقل".

قال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «الصواعق المرسلة» (١٢١) وما بعدها: التأويل يجري مجرئ مخالفة الطبيعة الإنسانية، والفطرة التي فطر عليها العبد، فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلف، وما كان هذا سبيله، فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه، بل تنفر منه وتأباه، فلذلك وضع له أربابه أصولا ومهدوا له أسبابًا تدعو إلى قبوله وهي أنواع:

السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلىٰ قبوله واستحسانه وتبادر إلىٰ اعتقاده وتقليده، ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتها فيحسنها في عينه ويحببها إلىٰ نفسه، وهذا الذي يعتمده كل من أراد ترويج باطل، فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته قال الله تعالىٰ: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا لَ وَلَوْ شَـآةَ رَبُّكَ مَا فَعَـٰلُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ } [الأنعام: ١١٠].

فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول، فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول، فذكر السبب الفاعل والقابل، ثم ذكر سبحانه انفعال\_



هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع، فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا، فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بها، وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه، ومغفرته، فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة.

فصل السبب الثاني: أن يخرج المعنىٰ الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع، فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب، وأشدها نفرة عنها فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ، فيسمىٰ التدين ثقالة، وعدم الانبساط إلىٰ السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا، فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل، فيسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا ويسمون إثبات استوائه علىٰ عرشه وعلوه علىٰ خلقه فوق سمواته تحيزًا وتجسيمًا، ويسمون العرش حيزًا وجهة، ويسمون الصفات أعراضًا والأفعال حوادث، والوجه واليدين أبعاضا، والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا، فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه فقالوا للأغمار والأغفال اعلموا أن ربكم منزه عن أحداث والأعراض والأعراض والأبعاض والجهات، والتركيب والتجسيم، والتشبيه فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالىٰ عن ذلك.

وقد اصطلحوا علىٰ تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضًا، وعلىٰ تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضًا، وعلىٰ تسمية استوائه علىٰ عرشه وعلوه علىٰ خلقه، وأنه فوق عباده تحيزا، وعلىٰ تسمية نزوله إلىٰ سماء الدنيا، وتكلمه بقدرته ومشيئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث وعلى تسمية الغاية التي يفعل، ويتكلم لأجلها غرضًا، واستقر ذلك في قلوب المتلقين عنهم، فلما صرحوا لهم بنفى ذلك بقى السامع متحيرًا أعظم حيرة بين نفى هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها، وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم، فمن الناس من فر إلى التخييل، ومنهم من فر إلى التعطيل، ومنهم من فر إلى التجهيل، ومنهم من فر إلى التمثيل، ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف هذه الألفاظ وبين زخرفها وزغلها، وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل، ولكن الطعام مسموم فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين، ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة، فسموهم حشوية ونوابت ونواصب، ومجبرة ومجسمة ومشبهة، ونحو ذلك فتولد من تسميتهم لصفات الرب تعالى وأفعاله ووجهه ويديه، وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال في الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها.

فصل السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء، أو من آل البيت النبوي، أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال، فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون: هو أعلم بالله ورسوله منا وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم، حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم



وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهم، فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وموالاتهم، واللهج بذكرهم، وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم، وأولى الناس بهم ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم، فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل، وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتثليث، وبراءة رسول الله من البدع والضلالات.

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك، وهذا ميراث بالتعصيب من الله ين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال وإنهم كانوا على الباطل، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة.

فصل السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة فيعلو له بما برز به ذكر في الناس ويشتهر له به صيت؛ فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن الظن به وارتضاه مذهبًا لنفسه ورضي من قبله إمامًا له، وقال: إنه لم يكن ليختار مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها، علىٰ بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من التأويلات، وأين يقع اختياري من اختياره فرضيت لنفسي مارضيه لنفسه؛ فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدله علىٰ الصواب كما دلته علىٰ ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه.

وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله رأواالفلاسفة قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه فضلًا عن استنباطه، فقالوا للعلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوة بذلك فحالهم فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواء، فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه البلية من أمة، وكم ضربت من دار، وكم أزالت من نعمة وجلبت من نقمة، وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي على تكذيب الرسل واستجهالهم وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي

أجهل الناس به وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفهم وقد قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أنتم أعلم بدنياكم».

وصدق صلوات الله وسلامه عليه فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم الأرتماطيقي والموسيقى والجغرافيا وإيرن وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها وكدرها وما يدل عليه وعلم الشعر وبحوره وعلله، وزحافه وعلم الفنيطة ونحو ذلك من العلوم هم أعلم بها وأحذق فيها.

وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلىٰ الرسل، قال الله تعالىٰ: {وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَلِكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْخَيَوْةِ اللَّهُ مَنْ عَلِهُ لَا يُعْلَمُونَ ۞} [الروم: ٦-٧].

قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له بشيء من دينه، وقال تعالىٰ في علوم هؤلاء واغترارهم بها: {فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ نِهُونَ ﴿} [غافر: ٨٣].

وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم تفاوت والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه مالا يعطيه في غيره وإن كان غيره أسهل منه بكثير كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية عليها مالا يعطيه في صناعة غيرها وكثيرًا ما تجد الرجل قد برز في اللطيف من أبواب العلم والنظر وتخلف في الجليل منهما وأصاب الأغمض الأدق منها وأخطأ الأجل الأوضح هذا أمر واقع تحت العيان فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل والعقل وإن لم يستقل بإدراكها فإنه لا يحيلها بل إذا أوردت عليه أقر بصحتها وبادر إلىٰ قبولها وأذعن بالانقياد إليها وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلىٰ علوم هؤلاء بما لا يدرك.

فصل: السبب الخامس: الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن



يطمع فيه، وهذا شأن النفوس فإنها موكلة بكل غريب تستحسنه وتؤثره وتنافس فيه حتى إذا كثر ورخص وناله المثري والمقل زهدت فيه مع كونه أنفع لها وخيرا لها ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غيرها للذة التفرد والاختصاص ثم اختاروا لتلك المعاني الغريبة ألفاظًا أغرب منها وألقوها في مسامع الناس، وقالوا: إن المعارف العقلية والعلوم اليقينية تحتها فتحركت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني واتفق أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به رسوله فتمكنت منها فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها وقد تحكمت فيها كما قيل:

تالله ما أسر الهوي من وامق إلا وعز على الورى استنقاذه

ولمكان الاستغراب وقبول النفس لكل غريب لهج الناس بالأخبار الغريبة وعجائب المخلوقات، والألغاز والأحاجي والصور الغريبة وإن كانت المألوفة أعجب منها وأحسن وأتم خلقة.

فصل السبب السادس: تقديم مقدمات قبل التأويل تكون كالأطناب، والأوتاد لفسطاطه فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأنهم قوم جهال لا عقول لهم، وإنما هم أصحاب ظواهر سمعية، وينقلون من مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره كذب. اه

## الأصل الآخر: القول بالمجازفي نصوص الشرع:

والمجاز هو: ضد الحقيقة، والحقيقة: ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة والمجاز ما كان بعد ذلك ا.هـ من جناية التأويل الفاسد (٧٣).

وقد نفى كثير من السلف المجاز من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم، وشيخه ابن تيمية، وابن عبد البر، والشنقيطي، والسعدي، وابن باز، والألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، رحمهم الله وغيرهم كثير.

حتىٰ سماه بعضهم حمار المبتدعة أي عليه يتسلقون إلىٰ بث أقوالهم الباطلة.

### الأصل الثالث:

القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين وأول من قال بهذا القول الرازي كما أشار إلىٰ ذلك ابن القيم في "الصواعق" (٢/ ٦٤٠).

وهذا قول باطل بل هي أدلة يقينية تدل علىٰ العلم سواءً ما كان منها متواتر علىٰ زعمهم أو\_



آحاد، فكل ما جاء في القرآن وصحيح عن النبي صَلَّاتَتُهُعَلَيْدَوَسَلِّمَ وجب الإيمان به لفظًا ومعنىٰ سواء في العقيدة أو غيرها، ولم يفرق الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ بين متواترة وآحاده قال الله: {وَمَآ ءَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوَّا} [الحشر: ٧]، وقال تعالىٰ: {وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأُطِيعُواْ الرَّسُولَ } [المائدة: ٩٠] فلم يفرق بين الآحاد والمتواتر. اهـ

وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف بل هو من عند المعتزلة الضلال فلنكن على ا حذر منه.

فرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بعثه الله إلى العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو واحد وبعث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ للآمر والدعاة والجباة، والعلماء كلهم آحادًا لم يبلغوا حد التواتر علىٰ زعمهم ومع ذلك أخذ منهم في باب العقيدة وغيره.

قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: ﴿إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يوحدوا الله» وتوحيد الله هو العقيدة، وتوحيد الالوهية والربوبية والأسماء والصفات.

وقد جعل الإمام البخاري في كتابه كتاب قبول خبر الآحاد وهذه الشبهة قد تصدي لها علماء المسلمين سلفًا وخلقًا فلله الحمد والمنة، وسيأتي في آخر هذا الشرح بسط لهذا الباب.

ثم اعلم أن: أهل الزيغ والضلال قد تخطبوا وخلطوا في هذا الباب وغيره غاية التخليط ولتخبيط بل تجد العجب العجاب من تناقضاتهم، فيفرون من شيء فيقعون في شر منه وسنناقش بإذن الله تعالى هذا التناقض باختصار غير مخل فالله يوفق ويسدد.

### الرد على الجهمية:

تقدم معتقد الجهمية في الأسماء والصفات وأنهم انقسموا إلىٰ قسمين قسم منهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجود مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل، والوجود المطلق إنما يوجد في الذهن، والذهن قد يتخيل موجودًا لا صفات له، لكن في الشاهد ما من موجود إلا وله صفات.

وقسم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق ىشرط الإطلاق.

معنىٰ قولهم: إنهم يصفون الله بالصفات السلبية علىٰ وجه التفصيل أي كقولهم ليس بمستو\_



علىٰ عرشه ولا يغضب ولا يحب ولا ينزل إلىٰ غير ذلك، وهذا كما تقدم خلاف معتقد السلف فإن طريق الرسل وأتباعهم هو الإثبات المفصل تقول سميع بصير حي مريد إلىٰ غير ذلك، والنفي المجمل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَيَّةً } [الشورى: ١١]، {وَلَمْ يَكُن لَهُ وَ كُفُوا أَحَدُّ وَالإخلاص: ٤].

وأما قولهم بإثبات الوجود المطلق فمعناه أن الوجود المطلق هو المجرد عن جميع الصفات، وهذا الوجود لا حقيقة له إلا في الذهن وليس له وجود خارجي بتاتًا؛ لأن الذات لا تحقق بلا صفة أصلًا كمن يقول أثبت نخلة لا جذع لها ولا ساق ولا ليف ولا غير ذلك.

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" بعد ذكر قولهم السابق (ص١٥-١٦): فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلًا يستلزم نفي الذات فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا عنه النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صَمَّالِللهُ عَلَيْهُ وَسِعَلَمُ ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات. اه

ولتعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر أفاده صاحب "التحفة المهدية" (ص٤٨).

وأما قول أصحاب القسم الثاني الذين يصفونه بالسلوب والإضافات فالسلوب جمع سلب، والسلب هو النفي وذلك مثل قولهم: «إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا متحيز».

و «الإضافات» هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابلة مثل قولهم إن الله مبدأ الكائنان وعلة الموجودات، أي أنه لا تعقل العلة إلا بمعلولها ولا المعلول إلا بعلته ومن أمثلة الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة فلا تعقل الأبوة إلا ببنوة ولا بنوة إلا بأبوة.

وقولهم دون صفات الإثبات أي أن الله تعالىٰ مجرد عن الصفات الثبوتية ليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام.





قوله: «وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق»: يعني: أن وجود الله مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي أو بسلب الأمور الثبوتية كما قال بعضهم، أفاده صاحب "التحفة المهدية" (ص٥٢).

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص١٧): وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف. اهـ

ويقال لهذا الجهمي لماذا تنفي الأسماء والصفات؟ فسيقول: لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير.

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيهًا بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات قيل له: فيلزمك التشبيه بالممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودًا معدومًا أو لا موجود ولا معدوم. اهـ "التدمرية" (ص٣٦).

الرد علىٰ المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من صفات

فهم أنقسموا إلى قسمين كما بين ذلك شيخ الإسلام في "التدمرية" قسم جعلوا أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفات أي الأعلام الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخر والمترادفة على ذات واحدة.

وقسم قالوا عليم بلا علم قدير بلا قدرة فأبثتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. اهـ بزيادة

وهؤلاء عطلوا الله مما يختص به سُبْحَانَهُوَتَعَالَى فرارًا من التشبيه فوقعوا في نظيره أي التشبيه بالمعدومات والممتنعات مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات.

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص٢٠): وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو واجب قديم بنفسه أي خالق وهو الله تعالىٰ.

وما هو محدث ممكن أي مخلوق يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهم في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد، ولا في غيره؛ فلا يقول عاقل: إن العرش



شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود إنهما متماثلان هو لإتفاقهما في مسمىٰ الشيء والوجود.

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من تماثل الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص...؛ فقد سمى الله نفسه حيًا قال تعالى: {الله لا إلاه عنه إلا هُو المَحَّ الْقَيُّومُ } [البقرة: ٢٥٥]، وسمى بعض عباده حيًا فقال: {يُغَرِّجُ الْمَيِّتِ وَيُغْرِّجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ إِيونس: ٣١]، وليس هذا الحي مثل هذا الحي ثم استطرد رَحَمَهُ الله في ذكر بعض ما سمى الله به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته والخالق منزه عن مشابهة المخلوق.

ويقال للمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات ما ذكره شيخ الإسلام في "التدمرية":(٣٥): لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهها وتجسيمًا لأننا لا نجد في الشاهد متصفًا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل له: ولا نشهد في الشاهد مسمى بأنه حي عليمٌ قديرٌ إلا ما هو جسم فإن نفيت الصفات لكونه لا يوجد في الشاهد إلا ما هو جسم فان نفيت ما نفيت، لكونك لا تجده في الشاهد إلا جسم، فانف الأسماء بل وكل شئ لأنك لا تجد في الشاهد إلا جسم ا.هـ

وإن قال المعتزلة إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيبٌ ممتنع: قيل وإذا قلتم أنه موجود واجب وعقل عاقل ومعقول فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيبٌ عندكم.

فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبًا ممتنعًا ؟

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ أَللَهُ تعالىٰ في "القواعد المثلىٰ" القاعدة الثانية من قواعد الأسماء: رادًا علىٰ هؤلاء المعتزلة الذين يقولون يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء قال: فهذه العلة



وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود لابد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه عينًا قائمًا بنفسه أو وصفًا في غيره. اهـ

وكذلك من الرد عليهم أن القول في الصفات كالقول في الذات فإذا كان الله له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات.

وقال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَهُ في "الصواعق المرسلة" (٧٢٨/٢): ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم إن الرب عالم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة حي بلا حياة فأنكر عليهم ذلك طوائف العقلاء ا.هـ

وقال رَحْمُهُ اللّهُ في (٨٢٤/٣): ويقول أكثر العقلاء إن كون العالم عليم بلا علم وحيًا بلا حياة ومريدًا بغير إرادة وسميعًا بصيرًا بلا سمع ولا بصر محال بضرورة العقل.

الرد على الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط

من المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقها يثبتون سبع صفات جمعها أحدهم نظمًا:

# حي مريد قادر عالام له السمع والبصر والكلام

ويقولون: هذه الصفات دل عليها العقل فيجعلونها حقيقة ثم ينازعون في المحبة والرضا والسخط ويفسرونها، أما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.

فنقول لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض فإن قلت له إرادة كإرادة المخلوقين كذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل بعينه وإن قال له إرادة تليق به قيل له وكذلك له محبة تليق به.

فإن قال: الغضب غليان الدم في القلب لطلب الانتقام، قيل له: الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة.

فإن قال: هذه إرادة المخلوق، قيل له: هذا غضب المخلوق، فإن قال: هذه الصفات السبع



إثباتها بالعقل لأن العقل الحادث دل على قدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمه للحياة والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.

## قيل: له جوابان:

الأول: افرض أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر، وهو الكتاب والسنة فإن نفيت عليك الدليل كما أن من أثبت عليه الدليل.

الثاني: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك أي بالعقل فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهم، وهكذا دواليك.

## الرد على الممثلة والمشهة:

تقدم بيان معتقد هذه الفرقة الضالة وأنهم يشبهون ويمثلون الله بخلقه واعلم أنهم ينقسمون إلىٰ قسمين:

الأول: من شبه ذات الرب عَرَّجَلَّ بذات المخلوق ومن أمثلة هذا السبئية والهاشمية، والسبئية هم الذين قالوا إن عليًا رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ إلهًا وشبهوه بذات الإله، والهاشمية هم أتباع هشام ابن الحكم لعنه الله الذي قال: إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عن هذا البهتان علوًا كبيرًا.

الثاني: من شبه صفات رب العالمين بصفات غيره من المخلوقات وضلال مذهبهم ظاهر البطلان، فالله تعالى يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَيَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞} [الشورى: ١١]، {هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞} [مريم: ٦٥]، {وَلَمْ يَكُن لَهُ وصُعُوًا أَحَدُ ۞} [الإخلاص: ٤]، {أَفَمَن يَعَلُقُ كَمَن لَا يَعَلُقُ أَكُو سَمِيًّا ۞} [النحل: ١٧]. اه "القواعد الكلية" (ص٤٦-٤٤).

قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (٢٦٤/١٢): فليس فيها «أي النصوص والآثار» أن صفة المخلوق هي صفة الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ا.هـ وقال رَحَمُهُ اللّهُ في (٣٢٥/٥): فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن \_

الذاتين المختلفين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات.

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٨٧/٣): فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز علىٰ كل واحدة ما يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة. اه

# الرد على أهل التفويض:

سماهم ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ أهل التجهيل لأنهم جهلوا السلف والأنبياء رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين فقال رَحْمَهُ أَللَّهُ في الصواعق المرسلة (٢/ ٤٢٢).

الصنف الثالث: أهل التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسول الله صَلَّاتَتُمُعَلَيْهِوَسَلَّمَ بها ولكن نقرها ألفاظًا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة «كهيعص»، «حم عيسق»، «المص»... إلى أن قال رَحْمُهُ ٱللَّهُ: وبنو هذا المذهب على أصلين، أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه، الثاني: أن للمتشابه تأويلًا لا يعلمه إلا الله.

فنتج من هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرؤون: {ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسۡـتَوَكِىٰ ۞} [طه: ٥]، {بَلُ يَدَاهُ مَبِّسُوطَتَانِ } [المائدة: ٦٤].

ويروون: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»، ولا يعرفون معنىٰ ذلك ولازم قولهم إن الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا تجري علىٰ ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلًا ويقولون تجرى علىٰ ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها وهل في التناقض أقبح من هذا.

فهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله وفي جعل هذه النصوص من المتشابه فأخطؤا في المقدمات الثلاث ا.هـ

ومن الأدلة علىٰ بيان فساد منهجهم أن الله خاطب المؤمنين وأنزل عليهم ما يفهمونه ويعرفون معانيه، وكذلك رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قال الله تعالىٰ: {هَـٰذَا بَيَـانٌ لِلنَّـاسِ} [آل\_



عمران: ١٣٨]، {قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞} [المائدة: ١٥]، وقال: {وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ١٤]، إلىٰ غير ذلك من الآيات.

وقال تعالىٰ واصفًا القرآنَ بأنه عربيًا والكلام العربي يعقل ويعرف المراد منه: {إِنَّا أَنزَلْتُهُ قُرَّوَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ قُرَّوَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ قُرَوَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ قُرَوَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ قُرَوَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞} [يوسف: ٢]، وقال: {إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُوَنًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ كَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينِ ۞ تَعْقِلُونَ ۞ } [الزخرف: ٣]، وقال: {نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينِ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ۞} [الشعراء: ١٩٣-١٩٥] إلىٰ غير ذلك من الآيات في هذا الباب.

وقد دلت النصوص علىٰ تيسير القرآن للناس حتىٰ يفهمونه ويعقلونه قال تعالىٰ: {وَلَقَدُ يَسَّرُنَا اللَّهُوَ النَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى

وأمر بالتدبر سبحانه وإنما يكون التدبير لما يعقل ويفهم قال تعالىٰ: {كِتَبُّ أَنَرْلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُّ لِيَتَبَرُّوَاْ عَلَيْتِهِهِ} [ص: ٢٩]، {أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرَّوَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۚ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ} [المؤمنون: ٦٨] إلىٰ غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة.

وكذلك كثرة الآيات الدالة على إثبات الصفات ولم يرد في حرف واحد أن الصحابة رضوان عليهم سألوا عن معانيها أو ما المراد بها لأنهم فقهوا قول الله ومراده سُبْحَانَهُوَتَعَالَى. ويستحل عقلًا أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِوَسَلِم الذي علمنا كل شيء حتى الخرآة كما قال سلمان وحَوَاللَّهُ عَنْهُ وترك هذا الباب بدون بيان وهو القائل: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم»، وعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم فمن المحال أنهم لا يعرفون معاني الآيات ورسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بين أظهرهم لا يسألونه ولا يعلمهم، وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمة الله عليه في بيان تناقض مذهبهم وما هذا إلا لبطلانه وفساده.

فهذه إلماحة لما ينبغي أن يعرفه من رام معرفة مولاه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على ما سار علي السالفون من أئمة الهدى ومصابيح الدجى أصحاب العقائد السليمة، والفطر المستقيمة، والطرق القويمة، أهل الخير والأثر، والفقه والنظر، فمن سلك غير هذا السبيل في هذا الباب، ضل عن سواء السبيل.



### القول في الأسما والصفات



(۱) قوله: «والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية»: لما ذكر الإمام وحمد ألله تعالى في أول رسالته أصول الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشره، وبين أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفًا بذلك فرقتي المعطلة والممثلة، وقرر هذا الأصل الذي هو داخل في الإيمان بالله عَرَّقِبَلً؛ لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر؛ لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين طوائف القدرية والجبرية. (أفاده الفوزان في شرحه).

قوله (وسط): أي خيار قال الله تعالىٰ: {وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣]، قال البخاري: قال مجاهد: أي خيار.

وما من عمل إسلامي إلا وللشيطان فيه نزغتان نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاً. (أفاده ابن القيم وابن باز رحمهما الله).

والسلامة هي في طريقة المرسلين والسابقين من أئمة الدين الذين أخبر الله عَزَّقِجُلَّ أن مشاقتهم هلاك حيث قال: {وَهَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَت لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمُ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥].

وباب القدر هو باب عظيم القدر والنفع يُزاد به الإيمان ويتحقق به الإحسان قال الإمام الوادعي في مقدمة كتابه «الجامع الصحيح في القدر» (١٠/ ١١): وإني بحمد الله سبحانه فأول من استفاد من هذا البحث أنا فقد ازددت بحمد الله ثباتًا ومحبة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقال رَحْمَدُاللهُ (١٢/ ١٣): ثمرات الإيمان بالقدر:

- ١- أداء عبادة الله عَنَّوَجَلُّ فالقدر مما تعبدنا الله تعالىٰ به.
- ٢- قوة الإيمان فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع، ولا يبالى بما ناله في سبيل الحق.
  - ٣- الشجاعة والإقدام.
  - ٤- الطمأنينة وتخفيف الهموم.
    - ٥- الصبر والاحتساب.



٦- الكرم.

- ٧- الإخلاص.
- التوكل واليقين والاعتماد على الله والاستسلام له: {قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا عُلَيْهُ الله والاستسلام له: {قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا } [التوبة: ٥٠].
- ٩- عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين والتمسح بأتربة الموتى ودعاء غير
   الله؛ لأنه يعلم أن هذه الأمور لا تملك ضرًا ولا نفعًا لم يرده الله.
  - ١٠- القناعة وعدم التكالب على الدنيا.
- ١١- التواضع فإذا رفعه الله بمال وجاه وعلم فهو يعلم أنه من عند الله ولو شاء الله لانتزعه منه.
  - ١٢- إغاظة المبتدعة الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه. اه
- قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (٣٤٨/١): والقدر عند السلف ما سبق به العلم وجرئ به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عَرَّيَجِلَّ قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدر. اهـ
- وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أغدق الله الرحمة على ضريحه إن علم الله السابق محيط بالأشياء كما هي عليه ولا محو فيه، ولا تغير ولا زيادة ولا نقص فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. اهـ

### قال أبوبكربن أبي داود:

دعامة عقد الدين والدين أفيح

وبالقدر المقدور أيقن فإنه

و لأهمية هذا الباب فقد عقد له الأئمة كتبًا ومصنفات وفصولًا وأبوابًا ساقوا فيه الأحاديث والآيات، وردوا فيه على الأقوال البائرات والعقائد الزائغات، واعلم وفقك الله لمرضاته أن العمدة في هذا الباب هو التسليم لفعل الله ومراده وقدرته وإحاطته قال تعالى: {لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞} [الأنبياء: ٣٦]، وقال تعالى: {فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ۞} [البروج: ١٦].

ويدل علىٰ ذلك أيضًا ما أخرجه ابن ماجه رَحِمُهُ الله في «سننه» من حديث ابن الديلمي قال: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي؛ فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ\_

# القول في الأسما والصفات

كَعْبٍ، فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ؛ فَخَشِيتُ عَلَىٰ دِينِي وَأَمْرِي، فَحَدَّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ مَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَبَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلُوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ الله مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَحْدِ لَلهُ مِنْكُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَحْدُ اللهُ مَا يُكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَحْمَالُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ أَنْ تَأْتِي أَلِيهِ مَلْكَ أَنْ تَأْتِي مَعْدَ الله عَلْنَ أَنْ الله عَذْبَ أَنْ الله عَلَيْكَ أَنْ الله عَلَيْكَ أَنْ الله عَلَيْكَ أَنْ الله عَلَى الله مَا قَالَ أَيْتِ مَا أَلْكُ مِثْلُ أَحْدِ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ الله مَا قَبِلَهُ مِنْكَ مَنْكَ عَلْمَ لَكُونَ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُو مُنَا لِي أَمْتَ عَلَى عَيْرِهُ مَلَا وَخُلْتَ النَّارَ».

وعند أحمد (٢/ ٢١٢) من حديث عبدالله بن عمرو رَضَّ الله قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَرَه».

والتكذيب بالقدر أصل من أصول أهل الشرك؛ فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ، قال: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله صَ**اَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالً** فِي الْقَدَرِ؛ فَنَزَلَتْ: {يَوْمَرُ يُسْحَبُونَ فِي الْقَادِعَلَى وُجُوهِ فِي دُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ فَهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُجُوفِنَ فِي النَّادِعَلَى وُجُوهِ فِي مُرَودًا مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

والقدر سر الله عَزَّقِجَلَّ لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب: {قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَالقدر سر الله عَزَّقِجَلُ لَم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب: {قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞} [النمل: ٦٥].

وقال تعالىٰ: {عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَكَا ۞ لِيُعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَكِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطُ بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۞} [الجن: ٢٦-٨٦].

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (٦٥٣): «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».



قال النووي رَحْمَهُ اللّهُ في شرح الحديث (١٦/ ٢٠٣): قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي لا أول له، وقوله: «وعرشه على الماء»، أي: قبل خلق السموات والأرض والله أعلم.

وقال القرطبي في «المفهم» (٦٦٨-٦٦٩): أي: أثبتها في الوح المحفوظ، كما قلناه آنفا، أو فيما شاء، فهو توقيت للكتب، لا للمقادير؛ لأنّها راجعة إلىٰ علم الله تعالىٰ وإرادته، وذلك قديم لا أول له، ويستحيل عليه تقديره بالزمان؟ إذ ألحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بصفاته موجود، ولا زمان ولا مكان. اهـ

وفي شرح «اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ ٧٠٢).

قال الربيع بن سليمان: كنت جالسًا عند الشافعي وذكر القدر، فأنشأ يقول:

ما شئتَ كان وإن لم أشاً وما شئتُ إن لم تشألم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنات وذا لم تعن

فمنهم شقى ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن

وإليك سوق بعض الأحاديث التي تبين أن القلم قد جف بما هو كائن، وأن الله عَرَّيَجَلَّ قد فرغ من العباد، فريق في الجنة، وفريق في السعير.

اتفق البخاري (٣١٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) على حديث ابن مسعود رَضَّالِيَّهُ عَنهُ قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَ**الِللهُ عَلَيْهُ وَسَائِدٌ** وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، الله صَ**الِللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا** المُلكُ؛ فَينْفُخُ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المُلكُ؛ فَينْفُخُ فِيهِ الرُّوح، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِه، وَأَجَلِه، وَعَمَلِه، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ؛ فَوَالَّذِي لَا فِيهِ الرُّوح، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِه، وَأَجَلِه، وَعَمَلِه، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ؛ فَوَالَّذِي لَا إِللهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ النَّارِ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ المَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ المِثَانِ فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ المِثَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ اللهُ وَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الرُّكِتَابُ، فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ النَّذِ وَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ، فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ اللهُ فِي أَمْ لِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيدُنُ اللهُ فَي اللهُ فَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْمُ فَرَالُ اللهُ فَرَاعٌ فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْجُنَاءُ وَلَا النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ اللهِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا».

وأخرج مسلم (٢٦٤١): منَ حديث حذيفة بن أُسيد يبلَّغ به النبي <del>صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</del>َ قال: «يَدْخُلُ المُلكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَسْةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيُّ \_\_

# القول في الأسما والصفات



أَوْ سَعِيدٌ، فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَذَكَرُ أَوْ أُنْثَى؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبَانِ عَمَلُهُ، وَأَثَرُهُ، وَأَجَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ؛ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ».

واتفق البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧): من حديث علي رَضَالِتَهُ عَنَهُ قال: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ؛ فَأَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّلِتُهُ عَلَيْهِ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ؛ فَنكَس فَخَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِه، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ؛ إِلَّا وَقَدْ كُتَبَ الله فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِه، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ؛ إِلَّا وَقَدْ كُتَبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» قَالَ: فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله أَفَلا مَكَامَهَا مِنْ الجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» قَالَ: فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله أَفَلا نَمْكُثُ عَلَىٰ كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُسَرَّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ فَيُسَرَّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَلَتَقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْمُسَدِي ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلللَّامَةُ وَلَا مَنْ عَطَلَ اللَّهُ فَا مَنْ عَطَلَ السَّعَادَةِ هَلَى السَّقَاوَةِ هَلَى السَّعَادَةِ وَلَيْسَرَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْمُسَدِى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلللَّهُ مِنْ الللَّهُ السَّقَاقَةِ وَلَا مَنْ الْمُلْ السَّقَاوَةِ وَلَيْسَرَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْمُسْرَى ۞ وَاللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الْمُولِ السَّقَاقَةُ عَلَى السَّقَاقِ فَي اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ السَّعَادَةِ وَلَعُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ السَّعَادَةِ وَلَا السَّعَالَ وَالْمَا مُنْ أَلَا مُنْ الْمُلْ السَّعَادَةِ وَلَا مَنْ أَعْطَى وَلَقَامَلَ أَوْلُولُ السَّعَادِ فَلَا السَّعَلَى السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَلَى اللَّهُ الْمُلَالَ السَّعَادِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وأخرج مسلم (٢٦٤٨): عن جابر رَضِّ الله عَنْ قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، قَالَ: يَا رَسُولَ الله بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا، كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ، أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلامُ وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمُقَادِيرُ اللهُ عَلَى الْمُقَادِيرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُوا وَقَالَ وَهَا مَا قَالَ : ﴿ لَا مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا فَكُلُّ مُيسَّرً اللهُ عَمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرً اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ الله

واتفق البخاري (٦٥٩٦)، ومسلم (٢٦٤٩): على هذا من حديث عمران بن حصين قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله: أَعُلِمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قِيلَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

وفي مسلم (٢٦٥): عن أبي الأسود الدؤلي قال: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ، وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؛ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ: أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَقَالَ: أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا، وَقُلْتُ: كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ الله وَمِلْكُ يَدِهِ فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ الله إِنِّي كُونَ لُمُ اللهُ إِنِّي وَلَا شَارُهُ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ الله صَ**الِللهُ عَلَى اللهِ ا**للهِ عَلَى مَنْ فَرَاعُ الله عَلَالَهُ عَلَى وَهُمْ يُسْأَلُونَ، فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ الله إِنِّي لَمْ أَرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْزِرَ عَقْلَكَ، إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ الله صَ**الِللهُ عَلَى اللهِ وَمِلْك**َ يَدِهِ فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ الله وَسَالَتُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِلْكَ يَدِهِ فَلَاكَ، إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةً أَتَيَا رَسُولَ الله صَالِقَهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْحَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِيْفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهُ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ، وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ، وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَا بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله عَرَّقِجَلَّ {وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلَهَا لَا اللهَ عَرَّقِجَلً {وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلَهَا لَا اللهَ عَرَقِجَلً {وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلَهَا لَا اللهَ عَرَقَحَرَهَا وَبَقُولِهَا ١٥٠٥).

وأخرج مسلم (٢٦٥١): من حديث أبي هريرة رَ<u>ضَّالِلَهُ عَنْهُ</u> قال: قال رسول الله صَ<u>لَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ».

وجاء عن سهل بن سعد متفق عليه، البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢) أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَالْمُشْرِكُونَ؛ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُشْرِكُونَ؛ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسُكِّمِ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسُكَّمِ رَجُلُ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً إِلَّا اتَّبْعَهَا يَصْرِبُهَا بِسَيْفِه، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأُ فُلَانُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا؛ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَقَلَ اللهُ وَلَيْكُ وَسُولُ الله، فَقَالَ: أَنْهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: أَنْهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: أَنْكُ رَسُولُ الله، فَقُلُتُ : أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَيهِ حَتَّىٰ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوضَعَ مَلَا أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْمُنَاقِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْمُنَةِ».

وفي مسلم: عن عائشة رَخَالِلَهُ عَنْهَا (٢٦٦٦) أنها قالت: دُعِيَ رَسُولُ الله صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله طُوبَىٰ لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ اللهُ عَلْقَهُمْ هَا وَهُمْ فِي اللهِ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ هَا وَهُمْ فِي السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ، قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ هَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ».

وفي مسلَّم (٢٦٦٣): عن ابن مسعود رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ قال ٰ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زُوْجُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \_

القول في الأسما والصفات

اللهمَّ أَمْتِعْنِي بزَوْجِي رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَبأبي أبي سُفْيَانَ، وَبأخِي مُعَاوِيَة، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «قَدْ سَأَلْتِ الله لِآجَالِ مَضْرُ وبَةٍ، وَأَيَّام مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُوَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابِ فِي الْقَيْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ».

وتقدمت بعض الأحاديث وما فيها من سبق العلم والقدر، ولكن مع ذلك فيها الحض والحث على ملازمة الأعمال الصالحة.

قال القرطبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «المفهم» (١٥٨/٦): حاصل هذا السؤال أنه إذا وجبت السعادة والشقاوة بالقضاء الأزلى، والقدر الإلهي، فلا فائدة للتكليف، ولا حاجة بنا إلى العمل فنتركه، وهذه أعظم شبه النافين للقدر، وقد أجابهم النبي صَلَّاللَّهُ مَلَيْدُ وَسَلَّمْ بِما لا يبقىٰ معه إشكال، فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسَنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَأَسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُّنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ [الليل: ٥-١]، ووجه الانفصال: أن الله تعالىٰ أمرنا بالعمل، فلا بد من امتثال أمره، وغيب عنا المقادير لقيام حجته وزجره، ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته، وحكمته، وعزه لايسأل عما يفعل وهم يُسألون، يخضع له المتكبرون. اهـ

وبعد أن عرفت أن القدر هو علم الله الأزلي ينبغي أن تعرف أن إرادة الله عَرَّبَكِلِّ تنقسم إلىٰ قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية قدرية والفرق بينهما أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة بينما الشرعية قد تقع، وقد لا تقع.

والكونية لا تعلق لها بالمحبة فتكون فيما أحبه الله عَزَّيَجَلَّ وفيما لا يحبه، أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله عَزَّفَجَلُّ والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، والإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه والشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه أي عبادته وأمره ونهيه.

والإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع وتنفردان في حق العاصى وبهذا التقسيم تسلم من تهوكات المبطلين المنحرفين المخالفين للحق المبين من الجبرية والقدرية وسبب ضلال الطائفتين أنهم جعلوا المشيئة هي المحبة، قال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «شفاء العليل» (۳۷۸/۱): ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين  $V_{\pm}$  بد له من



التزامه، أما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان، أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه وقد قال بكل من المتلازمين طائفة قالت طائفه (يريد الجبرية والقدرية) لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها وقالت طائفة: هي واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتباينًا في لازمه. اهـ فعلم سبب ضلال الفريقين وما وقعوا فيه من الشين والحين، واعلم وفقك الله عَنَّهَا أن القدرية النفاة ويقال لهم: المعتزلة ينقسمون إلى قسمين نفاة العلم وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمرو رَضَالِتُهَمَّمُ كما في مسلم رقم (٨) قال يحيى بن يعمر: كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّلَامُعَلَدُوسَكَمْ فَكَنَ الْكُونَ أَوْ مَنْ قَالَ فِي هَوْلَاء فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَنْ يَعْمِلُ الله بْنُ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصُاحِبِي مَعْدِ اللهُ عَلَى الْكَلَامُ الْكَلَامُ إِلَيَ هَوَلَ الْكَلَامُ إِلَى قَلْدُنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْقُرُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّوُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ فَقُلْتُ: أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّوُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ فَقُلْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَامُ وذَكَرَ مِنْ فَقُلْتُ اللهُ الْعَلَامُ وَذَكَرَ مِنْ الْقُلُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّوُونَ الْقُرُونَ الْعُلُمُ وذَكَرَ مِنْ

قال النووي رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي شرح الحديث: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله تَبَارُكُوَتَعَالَى قدر الأشياء في القدم، وعلم - سبحانه- أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وعلىٰ صفات مخصوصة فهي تقع علىٰ حسب ما قدرها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ.

شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفٌ قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبرْهُمْ أَنِّي

بَرِيءُ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحْدٍ

وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه -سُبِّحَانَهُوَتَعَالَى - لم يقدرها ولم يتقدم علمه سُبِّحَانَهُوَتَعَالَى بها، وأنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سُبِّحَانَهُوَتَعَالَى وجل عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرًا، وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر، قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر؛ ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره، تعالىٰ الله عن قولهم. اهوالنوع الثاني: نفاة خلق الشر، وهؤلاء يسمون مجوس هذه الأمة قال الخطابي: إنما جعلهم والنوع الثاني: نفاة خلق الشر، وهؤلاء يسمون مجوس هذه الأمة قال الخطابي: إنما جعلهم

### القول في الأسما والصفات

صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة فصاروا، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خالق الخير والشر جميعًا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خلقًا وإيجادًا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلًا واكتسابًا والله أعلم.

وسيأتي الكلام عن هذه الفرقة بتوسع والرد على شبههم إن شاء الله عند قوله رَحْمَهُ اللهُ: (وأؤمن بأن الله فعال لما يريد).

والنوع الثاني من القدرية وهم أتباع الجهم بن صفوان وظهروا في آخر الدولة الأموية وزعموا أن العبد مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يديً المغسل، وتسمى هذه الفرقة بالجبرية، لزعمهم أن الإنسان مجبور في فعله، وهل هو مثاب على فعله أم معاقب؟ على قولين لهم، ووصل الحال ببعضهم أن يقول: (أصبحت مفعلًا لما ينتابني، ففعلى كله طاعات) أي: سواءً كان بفعل طاعة أم بفعل معصية.

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (١/ ٩٠): الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، والجبرية أصناف: فالجبرية. الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًا، والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا؛ فأما من أثبت للقدرة أثرًا ما في لفعل، وسمى ذلك كسبًا؛ فليس بجبري.

قلت: بل جبرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَرَّهَ وهؤلاء هم الأشاعرة والجبرية استدلوا بشبة ظنونها علومًا وعند المحاققة يظهر أن استدلالهم به على الباطل كان من الجهالات ويظنونها جيوشًا زاحفة وإذا بها تتقهقر أمام جاحفل الحق والسنة.

من هذه الشبهة قول الله تعالىٰ: {وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞} [التكوير: ١٩].

قال ابن تيمية رَحَمَةُ اللّهُ كما في «المجموع» (٤٨٨/٨): لا يدل علىٰ أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري ولا أنه ليس بقادر عليه ولا أنه ليس بمريد؛ بل يدل علىٰ أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله وهذه الآية رد علىٰ الطائفتين: المجبرة الجهمية والمعتزلة القدرية فإنه تعالىٰ قال: {لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسَتَقِيمَ ﴿ التكوير: ٢٨]، فأثبت للعبد مشيئة وفعلا ثم قال: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩] فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة



الله، والأولى رد على الجبرية وهذه رد على القدرية الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاءون. وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم والمعنى وما يشاءون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به.

قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا؛ بل المراد وما تشاءون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله فإنه تعالىٰ ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: {إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةً فَمَن شَاءً الله فإنه تعالىٰ ذكر الأمر والنهي المراد ١٩]، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن مَشَاءً وَنَ الله مَنْ الله وقوله: {وَمَا تَشَاءُونَ} نفي لمشيئتهم في المستقبل، وكذلك قوله: {إِلّا أَن يَشَاءً الله رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿} تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل فإن حرف (أن) تخلص الفعل المضارع للاستقبال فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك والأمر متقدم علىٰ ذلك وهذا كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله، وقد اتفق السلف والفقهاء علىٰ أن من حلف فقال: لأصلين غدا إن شاء الله أو لأقضين ديني غدًا إن شاء الله أمره ومضىٰ الغد ولم يقضه أنه لا يحنث ولو كانت المشيئة هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره بذلك وهذا مما احتج به علىٰ القدرية وليس لهم عنه جواب ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال إنه يحنث.

و أيضًا فقوله: {وَمَا تَشَاَّةُونَ إِلَّا أَن يَشَاَّةَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ التَكوير: ٢٩]، سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه ببيان قدرته وبيان حاجة العباد إليه، ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل أمر بهذه المثابة فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بها، وإن أريد أنهم لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحا لهم؛ لا له.

واحتج القُدرية أيضًا بقول الله تعالىٰ: {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ صَنَاتُهُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمُ صَنَاتُهُ يَقُولُواْ هَلاهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوْلَآ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ۚ } [النساء: ٧٨ - ٧٩].

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (١٦٢-١٦١): فإن كثيرا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي، ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: {كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن لَا اللَّهِ فَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَمْةٍ فَهِن نَقْسِكً } [النساء: ٧٩]، ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ فإن \_

### القول في الأسما والصفات

مذهبهم: أن العبد يخلق جميع أعماله ويعارضهم قوله: {كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ }. وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب. اهـ

ومن شبههم أيضًا قول الله تعالىٰ: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَكَىٰ} [الأنفال: ١٧].

قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (٤٣٨): فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللّهَ رَمَىٰ} [الأنفال: ١٧] فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالىٰ أثبت لرسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَمِيا، بقوله: {إِذْ رَمَيْتَ}، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء: فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمىٰ رميًا، فالمعنىٰ حينئذ - والله تعالىٰ أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلىٰ! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر.

فأهل السنة والجماعة هم وسط بين الجبرية الذين لا يثبتون للعبد استطاعة ولا قدرة ولا مشيئة ولا فعل وبين القدرية الذين يزعمون أن أفعالهم مخلوقة لهم ومربوة لهم. اهـ

قال ابن القيم رَحَمُ أُلِللهُ في «شفاء العليل» (١/ ١٩٩): فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على البيات قدرة الرب تعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات، وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلًا بمشيئته وقدرته، وأنه الفاعل حقيقة، وأفعاله قائمة به لا بالله». اهـ

وهكذا القول في أدلة القدرية الصحيحة فيها رد على الجبرية الذين ينفون فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره وأنه ليس بفاعل شيء والله يعاقبه على ما لم يفعله وهكذا قال ابن القيم رَحِمَهُ ٱللّهُ:

وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب، وبعضهم أقرب إلى الصواب، وبعضهم أقرب إلى الصواب، وبعضهم أقرب الى الخطأ، وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على بطلان خطاء الطائفه الأخرى لا على إبطال ما أصابوا فيه، فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا



العموم فرد واحد من أفراد الممكنات، وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلًا بمشيئته وقدرته، وأنه الفاعل حقيقة، وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله، وأنها قائمة به لا بالله وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فأنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين، فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال ونفى عموم مشيئته وخلقه لكل موجود، وأثبت في الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره، وقال: أنه ليس بفاعل شيئًا والله يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه، بل هو مضطر إليه مجبور عليه، وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، وهم براء من باطلهم. اهـ

وأما قول الأشاعرة بالكسب فلا يخرجهم من الجبر وذلك؛ الأشاعرة ذهبوا إلىٰ أن للمخلوق كسبًا وأن المخلوق كلآلة فعاد القول بأن المخلوق مجبور على فعله إلا أن الجهمية صرحوا بقولهم بالجبر والأشاعرة دلسوا قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٨/١١): وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلا له، وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله وليست أفعالاً للعباد بل هي كسب للعبد: وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته وقالوا: إن العبد ليس محدثًا لأفعاله، ولا موجدا لها ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة.

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران\_

### القول في الأسما والصفات

المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة وقالوا: أيضًا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه، فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة، و أيضًا فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على أصلين إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها، وفي ذلك مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها، وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه، و أيضًا فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحل، و أيضًا قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلًا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم. اهـ

وقال رَحَمُهُ الله العبد من القبيح فعلا لله والمعلوب العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد، ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه، ويقع بين المقدور والقدرة فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها، ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول وأبو إسحاق الإسفراييني إلى قول وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض. اهـ

قال ابن تيمية في «الواسطية» (١٣-١٦): هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سُبِّحانة وَتَعَالَى: بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل\_





### وسطية أهل السنة بين المرجئة والوعيدية

وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية (١٠).

المشبهة: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. اهـ

(۱) قوله: (وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية»: قال ابن الأثير في (النهاية» (٥/ ٢٠٦): وقد تكرر ذكر [الوعد والوعيد] فالوعد يستعمل في الخير والشر، يقال: وعدته خيرًا، ووعدته شرًا، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد، وقد أوعده يوعده. اهـ

وسبب ضلال المرجئة أنهم نظروا إلى أدلة الوعد وغفلوا عن أدلة الوعيد بينما الوعيدية نظروا إلى أدلة الوعيد وغفلوا عن أدلة الوعد حتى قال الأشعري في «المقالات» (١/ ٢٠٤): وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيها. اهـ

والمرجئة فرق عدة، وسموا بذلك لقولهم بالإرجاء وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان ومن التأخير قوله تعالى: {أَرْجِهُ وَأَخَاهُ} [الأعراف: ١١١] وهي من أصول البدع حتى قال يوسف بن أسباط: (أصول البدع أربعة الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية، ومن هذه الأصول تتفرع بقية فرق المسلمين).

وكلام السلف في ذم هذه الطائفة كثير، قال يحيىٰ ابن أبي كثير وقتادة: (ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم علىٰ الأمة من الإرجاء) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٣٣)، والآجري في «الشريعة» (٣٠١) وما ذلك إلا؛ لأن المرجئة يهونون علىٰ أصحاب المعاصي معاصيهم حتىٰ أن ميمون بن مهران خرج علىٰ جارية تغني فقال: (العجب ممن يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان مريم ابنت عمران) أخرجه أبو عبيد في «الإيمان».

وذكر أبو بكر بن عياش رَحْمُهُ الله أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال: كان مغيرة يقول: (والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق).

وحلف الأعمش فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم، قيل لأبي بكر: يعني: المرجئة؟ قال: المرجئة وغير المرجئة. أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (٢٥٨).

وكانوا ينهون عن مجالسة المرجئة، ويزهدون فيهم لعظم ضررهم على الدين وأهله، حتى \_

### وسطيته أهل السنتريين المرجنتر والوعيديتر

قال سلام بن أبي مطيع: كنت يومًا مع أيوب السختياني في المسجد الحرام؛ فرآه أبو حنيفة؛ فأقبل نحوه؛ فلما رآه أيوب قال لأصحابه: قوموا لا يعدنا بجربه، قوموا لا يعدنا بجربه. أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (٢٥٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١١/١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ١٩٧).

وكان أيوب يقول: أنا أكبر من المرجئة.

قال ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» (١٨٢/٢) في تعريف المرجئة: هم: من كان من قول الإيمان قول الإيمان هو قول لا عمل، وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه.

وقال ابن الأثير في «النهاية» (٢٠٦/٢): هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. اهـ

والمرجئة أنواع منهم مرجئة الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط، وعلى هذا القول يكون فرعون وإبليس من المؤمنين؛ لأنهم عرفوا ربهم قال الله عَرَّبَكً عن فرعون: {وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيَقَتَهَا أَنفُسُهُم الله النمان على الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وعلى هذا القول يكون المنافقون مؤمنون؛ لأنهم كانوا يقولون الإيمان بالسنتهم، وذهبت الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان شيء زايد، وذهبت مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وكل هذه التعاريف باطلة وقائمة على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، والقول الحق هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وسيأتي سبب قولهم بهذا القول عند قول المؤلف رَحْمُهُ ٱللَّهُ: (وهو وسط في باب الإيمان والدين).

والوعيدية ينقسمون إلى قسمين: الخوراج والمعتزلة.

أما الخوارج: فقولهم واضح في تكفير مرتكب الكبيرة، والحكم بتخليده في النار.

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (١٢٢/١): اجتمعت الأزارقة علىٰ أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة؛ خرج به عن الإسلام جملة، ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفار.



ووافق الأزارقة المكرمية من الخوارج لكن قالوا بأن من أتى كبيرة، فقد جهل حق الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى، وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه المعصية. اهـ «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٨٢).

و أيضًا هو قول الشراة من الخوارج، قال الملطي: والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصى ومن خالفهم في مذهبهم. اهـ من كتاب «الخوارج وتاريخهم» (٣٣٨).

قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» (٨١): فهذه قصة المحكمة الأولى وكان دينهم كفار على وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية واصحابه والحكمين ومن رضى بالتحكيم وإكفار كل ذي ذنب ومعصية. اهـ

وكذلك اليزيدية من الخوراج فقولهم: أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كمغار مشركون، وكل ذنب صغير أو كبير فهو شرك. اهـ «الملل والنحل» (١/ ١٣٦).

وكذا الشبيبية قالوا: من واقع حرامًا لم يعلم تحريمه فقد كفر. اهـ «الملل والنحل» (١/ ١٢٧).

والنجدات فصلوا، قال الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٧٥): وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة، أو كذب كذبة صغيرة؛ فأصر عليها فهو مشرك، وإن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم. اهـ و أيضًا لم يكفروا موافقيهم وإن كانوا من أهل الحدود.

قال الأشعري في «المقالات» (١/ ١٧٥): وتولوا أصحاب الحدود والجنايات من موافقيهم، وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم في غير النار بقدر ذنوبهم، ولا يخلدهم في العذاب، ثم يدخلهم الجنة.

وقال ابن حزم في «الفصل» (١٩٠/٤): وقالوا -أي: النجدات- أصحاب الكبائر منهم ليسوا بكفار، وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار. اهـ

و أيضًا هذا قول الحسينية منهم، والتكفير بالمعاصي قول الصغرية، منهم وغيرهم من فرقهم التي ليس هذا موضع بسط معتقداتها.

وهذا القول صدر منهم لقولهم بعدم وزيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتي بيانه في سب ضلال المرجئة والوعيدية في هذا الباب.

وأما القسم الثاني من الوعيدية: فهم المعتزلة، الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، أي: في الدنيا، لا يقال عند مرتكب الكبيرة مؤمن، ولا يقال عنه كفار، وفي الآخرة يخلد في النار،

### وسطيت أهل السنتريين المرجنتر والوعيديتر

كما قالت الخوارج، وهذا القول منهم مبنيٌ على الأصل الرابع من أصولهم الخمسة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله.

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (٦٠/١): دخل رجل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة؛ فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب، قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقًا بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر.

ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمى هو وأصحابه المعتزلة. اهـ

قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في «شرح الأصول الخمسة»: صاحب الكبيرة له اسم بين الإسمين، فلا يكون اسمه اسم كافر، ولا اسم مؤمن، وإنما يسمى فاسقًا وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين، فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. اهـ من «المعتزلة وأصولهم الخمسة» (٢٥٦).

قال الاسفرائيني في «التبصرة في الدين» (٤٢): ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: إن حال الفساق الملي يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإن مات قبل أن يتوب، فهو مخلدًا في النار، ولا يجوز لله تعالىٰ أن يغفر له ولا يرحمه. اهمن «المعتزلة وأصولهم الخمسة» (٢٥٦).

فهذان الطرفان المرجئة، الذين لا يرون أنه يضر مع الإيمان شيء من الذنوب، والخوارج والمعتزلة الذين يكفرون صاحب الكبيرة سببه عندهم، ما قاله شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٧/ ٥١٠–٥١١): ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض أما \_\_\_\_





### وسطية أهل السنة في باب الإيمان

وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية (١٠).

مجرد تصديق القلب، كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه؛ فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج لكن قد يكون له لوازم ودلائل، فيستدل بعدمه على عدمه، وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين.

وسيأتي في باب الإيمان الكلام بشيءً من التفصيل حول المسألة حتىٰ تكون الصورة أوضح إن شاء الله عَرَّبَكِلَّ الذي يهمنا أن تعرف أن أهل السنة وسط بين طرفين، ووسط بين نقيضين، والحمد لله رب العالمين، والذي يُعلم هنا أن معتقد أهل السنة والجماعة قائم على أدلة الكتاب والسنة الصحيحة قال الله عَرَّبَكِلَّ: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ } [النساء: ٤٤]، وقال تعالىٰ: {\* قُلِّ يَعِبَادِى اللّهِيمِ اللّهِيمِ لَا يَعْفِرُ النّهِيمِ اللّهِيمِ اللهِيمِ اللهِ عَرْبَهُ اللهُ عَن رَحْمَةِ اللهِ إِن الله يَعْفِرُ اللّهِيمِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَن رَحْمَة اللهُ إِن الله يَغْفِرُ اللّهِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) قوله: «وهم وسط في باب الإيهان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية»: سيأتي تعريف الإيمان في بابه، وأما الدين فيأتي لعدة معان، منها: الطاعة والجزاء، واستعير للشريعة والدين كالملة، لكنه يقال اعتبارًا بالطاعة والإنقياد للشريعة. اهم من «بصائر ذوي التمييز».

الحرورية هي: الخوارج وسموا بهذا الإسم؛ لأنهم لما خرجوا على جماعة المسلمين اعتزلوا وتجمعوا في منطقة يقال لها: حروراء.

# وسطيت أهل السنته في باب الإيان

قال الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (١/ ٢٠٧): والذي سموا له حرورية نزولهم بحروراء في أول أمرهم. اهـ

وهم فرق كثيرة، ولهم معتقدات فاسدة غير ما ذكرمن تكفيرهم للمسلمين، فكثيرة منهم في باب الصفات مأولة، لاسيما الإباضية منهم يسيرون على مذهب أهل الإعتزال والعياذ بالله عَرَّفِكِلُّ، كما سترى عند ذكر أصول المعتزلة الخمسة، وقد استوفيت الرد عليهم في مؤلف مستقل اسمه «تحذير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقاد».

وينفون رؤية المؤمنين لرجم يوم القيامة.

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (١٢٩): المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة، ومن تبعهم من الخوارج والإمامية.

وفي مسألة القرآن هم على مذهب الإعتزال أيضًا ، قال الأشعري في «المقالات» (١/ ٢٠٣): والخوارج جميعًا يقولون: بخلق القرآن.

وكثير منهم في باب القدر يوافق القدرية النفاة وكثير يوافقون الجبرية وبعضهم يقول بقول أهل السنة والجماعة في هذا الباب.

وذهبت طائفة منهم إلى أن الجنة والنار غير موجودتين الآن.

وأكثرهم ينكرون عذاب القرر، وينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، قال أبو عجد بن حزم في «الفصل» (٦٣/٤): اختلف الناس في الشفاعة، وأنكرها قوم من المعتزلة والخوارج، وكل من تبع أن لا يخرج أحد من النار بعد دخولها. اهـ

والإباضية منهم تنكر الميزان، حتى قال النفوس الإباضى:

لينظر في عقبي مسيءٍ ومحسن فوزن أفــاعيل العباد تميز

بل الوزن للنيات من كل دين وليس بميزان العمود وكفه

وسيمر معنا إن شاء الله معتقد أهل السنة في الميزان، وأنه له لسان وكفتان.

وكذلك أنكرت الإباضية الصراط مع أن أحاديثة نابتة في «الصحيحين» وغيرهما كما في حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُعَنْهُ عند الشيخين: «ويضرب جسر جهنم» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عَزَّوَجَلُّ.



ولهم مواقف مخالفة لكثير من معتقدات المسلمين من أهل السنة والجماعة وموافقة لمعتقدات المعتزلة والجهمية، وأصحاب علم الكلام.

وأما المعتزلة فقد تقدم سبب تسميتهم بهذا الاسم، واعلم أنهم قد جعلوا لأنفسهم خمسة أصول يسيرون عليها وينتصرون لها وظاهر هذه الأصول الخمسة الرحمة لمن لا يعرف ما عليه القوم وباطنها العذاب.

فالأصل الأول من أصولهم: التوحيد: ويقصدون بذلك تعطيل الله عَنَجَبَلٌ مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأصل الثاني: العدل: ويريدون به نفي خلق الله عَزَّقِجَلَّ لأفعال العباد والطعن في باب القدر ويوجبون على الله أن يفعل الأصلح للعبد وكأنهم والعياذ بالله متحكمون في أفعاله تعالىٰ الله عن قولهم.

الأصل الثالث: وأنفاذ الوعيد ويقال له الوعد والوعيد، فهم يوجبون على الله عَرَّبَكِلَّ أنفاذ ما توعد به أصحاب الكبائر مع أن الله عَرَّبَكِلَّ فعال لما يريد يغفر لمن يشاء فضلًا ويعذب من يشاء عدلًا قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (١/ ٣٢٨): إن أهل السنة قالوا: يجوز أن يعفو الله عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها من أهل التوحيد أحد. اهـ

وقال ابن القيم رحمهم الله في «المدارج» (٣٩٦/١): هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم، بل يمدح والله تعالى يجوز عليه خلف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه والوعد حق عليه أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد. اهـ

وأما في الوعد فذهب المعتزلة إلى أن وجوبه على الله استحقاقًا بسبب أعمالهم تعالى عن قولهم بينما أهل السنة يقولون إن الله إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبًا يحكم وعده فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد. (أفاده شيخ الإسلام كما في «المنهاج» (١/ ٣١٥)

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين وقد تقدم الكلام عليها.

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون به الخروج على الحاكم

### وسطيت أهل السنت في باب الإيان

المسلم وعدم السمع والطاعة.

وعلىٰ هذا فلا عزو أن نرئ بين الحين والآخر خروج الروافض والشيعة علىٰ ولي أمر المسلمين.

قوله: (وبين المرجئة الجهمية): تقدم الكلام على المرجئة وعلى شيء من فساد مذهبهم وكان السبب في ظهورهم كردة فعل للخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ولما لم يحكموا الكتاب والسنة في أمرهم وقعوا في المخالفة من حيث أرادوا الإصلاح.

وأما الجهمية: فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقىٰ معتقده من الجعد درهم الذي تلقىٰ معتقده من لوط، وهذا بدوره أخذه من بيان بن سمعان أخُّ للبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهؤ لاء الأنجاس الأرجاس يزعمون أن الله عَزَّوَجَلَّ ليس له أسماء ولا صفات، بل كلها مخلوقة تعالىٰ الله عن قولهم ويزعمون أن الجنة والنار تفنيان والإيمان عندهم قاتلهم الله عَرَّفِجَلٌ هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط وهم أصحاب القول بالجبر حتى قالوا: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز ويقولون بخلق القرآن وينفون رؤية البارى وكفيٰ بمذمتهم أنهم شابهوا اليهود في التحريف والتغيير والتبديل لشرع الله ووحيه وغير ذلك من المعتقدات والله المستعان.

وسيأتي بيان كون أهل السنة وسطهم في هذا الباب عند كلامنا على مسائل الإيمان عند قول الإمام رَحْمُهُ اللَّهُ: واعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اهـ

واعلم أن أول خلاف وقع في الأمة هو من هذا الباب والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق.

فالحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنًا باتفاق الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمونه كافرًا؟ فالخوارج يسمونه كافرًا ويستحلون ماله ودمه، ولهذا كفروا عليًا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهما ما يستحلون من الكفار، وأما المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر\_





### معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الروافض والخوارج (١٠).

فهو بمنزلة بين المنزلتين، واتفق الفريقان أيضًا علىٰ أن مات علىٰ كبيرة ولم يتب منها مخلد في النار فوقع الاتفاق بينهم في أمرين:

الأول: نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة.

الثاني: خلوده في النار مع الكفار ووقع الخلاف في موضعين: أحدهما: تسميته كافرًا، والثاني: استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي.

وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق دخول النار فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، فلا ينفون عنه الإيمان أصلًا كالخوارج والمعتزلة ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية وفي الآخرة عندهم أنه قد يعفوا الله عَرَجًلَّ عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته، ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق وهذا القول وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابًا. (أفاده الهراس في «شرح الواسطية» (١٧٣).

(۱) قوله: «وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَّهُ بين الروافض والخوارج»: أقول: ولو قال: والنواصب أيضًا لكان حسنًا.

والصحابي: هو من لقي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤمنًا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. (أفاده الحافظ في «النخبة»).

وقال في «النزهة» (١٤٩): والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، والتعبير بـ (اللقي) أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم؛ لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس.



### معتقد أهل السنته في أصحاب مرسول الله



وقولي: (به) فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنًا لكن بغيره من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام).

لكن: هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة (كبحيرة) ؟ (و) فيه نظر!.

وقولي: (ومات على الإسلام)؛ فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة؛ كعبيد الله بن جحش وابن خطل، ولم يثبت ارتداده بسند صحيح.

وقولي: (ولو تخللت ردة)؛ أي: بين لقيه له مؤمنًا به وبين موته على الإسلام؛ فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيًا أم لا. اهـ

قال الله عَرَّبَكِلَ فِي الثناء عليهم: {مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَهُمْ وَكُمَّا اللهُ عَرَّبَكُونَ فَضَلَا مِّنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال تعالى: {وَالسَّيهِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَطِيمُ ۞} [التوبة: ١٠].

وقال تعالىٰ: {لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَلِسُولُهُۥ أَوُلَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ ۞} [الحشر: ٨].

وقال تعالىٰ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَـدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَكِهِكَ بَعَصْهُمْرَ أَوْلِيَاءُ بَعَضْ} [الأنفال: ٧٢].

وقال: {وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَّغْ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ۞} [الأنفال: ٧٤].

وقال: {لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ \_



بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَجِيمٌ ﴿ التوبة: التوبة: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأما في السنة النبوية ففضائلهم مزبورة، وشمائلهم مذكورة وأفعالهم مشكورة حتى صُنفت فيها المصنفات، وجمعت فيها المؤلفات من أراد أن يقف على شيء من فضائلهم وزبدة من أعمالهم فاليراجع مثل «فضائل الصحابة» للإمام أحمد، و«فضائل الصحابة» من «صحيح البخاري»، ومن «صحيح مسلم» وغيرها كثير.

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم عن أبي موسى أنه قال: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهَ الْعِشَاءَ قَالَ: فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَعَ الْعِشَاءَ قَالَ: فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: (مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، صَلَّيْنَا مَعَكَ المُغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ: فَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا عِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَلِي السَّمَاء مَا تُوعَدُونَ».

قال النووي رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٨٣/١٦): وقوله: «وأصحابي أمنة لأمتي» معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن. اهـ

وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين، وجاء بنحوه عن عمران وانفرد به مسلم عن أبي هريرة وعائشة رَضَّالِللهُ عَنْ النَّاسِ أبي هريرة وعائشة رَضَّالِللهُ عَنْ الْفاظ متقاربة قال: قال رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد قال: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ السَّرَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»، هذا لفظ مسلم.

قال أبو مجد بن حزم في «المفاضلة بين الصحابة» (١٧٧) نقلًا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة: فكان نصف مد شعير أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبًا ننفقه



# معتقد أهل السنترفي أصحاب مرسول الله

نحن في سبيل الله عَزَّيَجَلَّ بعد ذلك قال الله تعالىٰ: {لَا يَسَتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَلَتَلَّ أُوْلَكَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلَتَلُوّاْ وَكُلّاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلحُسْنَيْ} [الحديد: ١٠]. اهـ وهذا في الصحابة بينهم فكيف بمن بعدهم.

وفي أهل بدر منهم قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّ الله اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ»، أخرجه الشيخان عن على رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن رفاعة بن رافع في قول جبريل للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ، قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُلَائِكَةِ».

وقال لأهل بيعة الرضوان كما في حديث جابر المتفق عليه: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ». وقال الله في شأنهم: ﴿\* لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَكِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَلْدَبُهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا ۞} [الفتح: ١٨].

وفي النووي في «شرح الحديث» (٨٥/١٦): معناها لا يدخلها أحد منهم قطعًا، وإنما قال: إن شاء الله للتبرك لا للشك. اهـ

ولما قال عبدٌ لحاطب: يَا رَسُولَ الله، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْخُدَيْبِيَةَ»، أخرجه مسلم عن جابر.

وقال كما في «صحيح مسلم»: عن جابر رَضَيَلْيَهُ عَنْهُ: «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَا ثِيلً »، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَج، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الجُمَلِ الْأَحْرِ»، فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ الله صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فَقَالَ: وَالله لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ»، والمرار: مهبط الحديبية.

وأما علىٰ التخصيص فأفضلهم أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء جمعوا في حديث سعيد بن زيد أنهم في الجنة، وفضائلهم على التخصيص أشهر من أن تذكر ومن أن تُسطر.

قال شيخ الإسلام في «الواسطية» (١٤٢-١٥١) مع شرح الهراس: ومن أصول أهل السنة



والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما وصفهم الله به في قوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُونُكُ رَّحِيمُ ﴿ } [الحشر: ١٠]، وَطَاعة النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> فِي قوله: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ"، ويقولون: ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على ا من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: «اعْمَلُوا مَا شِئتُتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِل لقد رَضَّالِللَّهُ عَنْهُمُ ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صَ**أَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علىٰ بن أبي طالب رَ<del>ضَّالَتُهُ عَنْهُ</del> وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة علىٰ تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلى رَضَّاللُّهُ عَنَّهُم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؛ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليًا، وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم على وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلى- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم على، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.

ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي» وقال أيضًا للعباس عمه، وقد اشتكىٰ إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وقال: «إن الله اصطفى بني إسهاعيل، واصطفى من بني إسهاعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»، ويتولون \_

معتقد أهل السنترفي أصحاب سول الله

أزواج رسول الله صَمَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصًا خديجة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رَضِّاللَّهُ عَنْهَا التي قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم»، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتي بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صَلَّالَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتليٰ ببلاء في الدنيا كفر به عنه؛ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور.

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. اهـ

وسيأتي مزيد بيان عند قول الإمام: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق.

والرافضة هم الذين غلوا في على بن أبي طالب رَضُوَلِيَّهُ عَنْهُ، وغلوا في أهل البيت، ونصبوا العدواة لجمهور الصحابة، كالثلاثة الخلفاء، وعائشة وحفصة وطلحة والزبير، وفضلاء\_



المهاجرين والأنصار، ومن تولاهم، وكفروا من والاهم، وقالوا: لا ولاء إلا ببراء، أي: لا يتولى أحد عليًا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، وكفروا من قاتل عليًا، وقالوا: إن عليًا إمام معصوم، وآذوا رسول الله صَلَّاته عَلَيْه فقال بعضهم: إن الرسالة كانت لعلي، لكن جبريل غلط فأداها إلى محمد، وآذوا جبريل عَليَّة السَّلَمُ فوصفوه بالغلط، وعدوه لذلك عدوهم المبين، وزد على ذلك أنهم في معتقداتهم على طريقة الجهمية والمعتزلة، وأوائلهم، كانوا ممثلة فهم ينكرون الرؤية والعلو وصفات الباري جل وعز، وهم معتزلة في باب القدر والإيمان، ويزعمون أن القرآن مخلوق، وبوارهم واضح، ودينهم فضائح، فالفروج عندهم مباحة إما بالإعارة، وإما بالمتعة، والتقية دينهم، والكذب شعارهم، والكفر دثارهم فلا صبحهم الله ولا مساهم بخير، ومواقفهم ضد المسلمين ظاهرة، فمسكين من اغتر بهم وتأثر بمذهبهم مع أنهم سُخفاء العقول، وبليدي الأفهام شابهوا اليهود في البهت والكذب والحسد والخيانة وتحريف الكلم عن مواضعه، وعدواة المسلمين، وأولياء رب العالمين، ونصرهم للباطل ودعوتهم إليه، وفي هذه الأيام ابتلى الله المسلمين بدولتهم الإيرانية التي زعموها إسلامية، وهي كفرية إجرامية؛ فأصبحت حربًا على المسلمين وسلمًا على اليهود والنصارى المخالفين؛ فاللهم عجل بزوالها.

ومنهم طائفة يقال لها: السبئية حرقهم علي رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُ بالنار، وفيهم قال:

### لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أجبت ناري ودعوت قنبرًا

وذلك لما ادعوا أنه إله بإيعاز من عبدالله سبإ اليهودي، والذي قال بعد ذلك بالرجعة لعلي رَخِيًا للهُ والله عَرَفَيَكُمُ وسيرجع كما رجع موسىٰ بن عمران.

وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتألبوا قبل ذلك، وقتلوا عثمان رَضَالِلهُ عَنهُ في تلك الحادثة المؤلمة التي لم يراعوا له حرمة الدين، ولا كبر السن، ولا حرمة نساءه ومحارمه، وهم الذين يكفرون الأمة؛ إلا طائفة منهم كما قد تقدم حكاية مذهبهم.

وأهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج، حتى قال القحطاني:

واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليًا أيما عرف ان



### <del>6</del> ••• <del>3</del> •

# بيان أن القرآن كلامر الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

### بيان أن القرآن كلام الله عَرَّجَلَّ غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ (۱).

لا تنتقصه و لا تزد في قــــدره فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليـــفة وتنصه الأخرى إلهًا ثـاني

فأهل السنة والوا الجميع، وبالنسبة لما جرئ بينهم، نقول كما قال عمر بن عبدالعزيز: نحن قومٌ عصم الله سيوفنا من دمائهم، فالنكف ألسنتنا من الوقيعة فيهم، فكلهم مجتهد. وكان على رَخَالَتُهُ عَنْهُ هو المصيب فله أجران، ولهم أجر.

وكما قيل:

دع الصحابة فيما جرئ بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم

(۱) قوله: (وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالِمٌ): صفة الكلام لله عَنَّهِ مَلَّ ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة فمن القرآن:

قال تعالىٰ: { يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ } [البقرة: ٢٥٣].

وقوله: {وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ} [النساء: ١٦٤].

وقوله: { وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللّهُ لَآ إِلَهَ إِلّاَ أَنَا فَاعْبُدْنِى } [طه: ١٣-١١]. وقوله: { فَلَمَّا أَتَنَهَا فُودِى مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ } [القصص: ٣٠].

وقوله: { إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدَنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞} [النحل: ١٠].



وقوله: {قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِّكَامِمَتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِـ مَدَدًا ﷺ} [الكهف: ١٠٩].

{وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدَّلًا } [الأنعام: ١١٥].

{وَلَمَّا جَلَّةَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ ورَبُّهُ } [الأعراف: ١٤٣].

(يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهُ } [الفتح: ١٠].

(يَسْمَعُونَ كَلَيْم أَلِلَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُرْ يَعْلَمُونَ ﴿ } [البقرة: ٧٥].

{وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ} [التوبة: ٦].

وغيرها في القرآن كثير جدًا.

ثانيًا: من السنة:

والأحاديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نذكر منها قطفًا تكون نورًا للمستبصر وحجة على الزائغ المتكبر.

ما أخرجه البخاري رقم (٣٢٨) ومسلم رقم (٢٦٥٢): من حديث أبي هريرة وَخَوَالِلَهُ عَنْهُ: أن النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمرٍ قدره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى».

ما أخرجه أحمد وغيره (٣٩٠/٣) من حديث جابر بن عبد الله رَخَالِتَهُ عَنْهُا: أن رسول الله صَالِّتُهُ عَلَيْهُ كان يعرض نفسه علىٰ الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عَرَّبَكً الحديث صحيح خرجه شيخنا مقبل رَحَهُ ألله في «صحيحه المسند».



# بيان أن العرآن كلامر الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

حدیث أبي أمامة رَحْوَلِتُهُ عند ابن حبان وغیرن (٢٠٨٥): أن رجلًا قال: یا رسول الله أنبیًا كان آدم؟ «نعم مكلمًا» الحدیث صححه شیخنا الوادعی فی

صحيحه المسند.

حديث أبي سعيد عند الشيخين البخاري رقم ( ٣١٧٠) ومسلم رقم ( ٢٢٠): أن رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعائة وتسع وتسعين فعند ذاك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها» الحديث.

حديث أنس عندهما البخاري رقم ( ٣١٦٢ ) ومسلم رقم ( ١٩٣): أن رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال في حديث الشفاعة الطويل: «فيقول -أي الله- يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع...» الحديث.

ثالثًا: إجماع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الكلام لله، وأن كلام الله غير مخلوق:

النصوص عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم على إثبات كلام الله سُبْحَانَهُ وَتِعَالَى كثيرة جدًا نذكر منها ما تيسر:

ما أخرجه البخاري ( ٢٥١٨ ) ومسلم ( ٢٧٧٠): من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَت: «والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيًا يتلى ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمرٍ يتلى ... الحديث.



أخرج الدارمي عن عمرو بن دينار في رده على الجهمية (٨٨) قال: أدركت أصحاب النبي ص فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود.

قال إسحاق بن راهويه بعد ذكر قول عمرو بن ديناركما عند البهقي في الأسماء والصفات: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب النبي ص من البدرين والمهاجرين والأنصار مثل: جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين وعلىٰ هذا مضىٰ صدر هذه الأمة.

وأخرج الدارمي أيضًا بسند صحيح (ص٨٨): عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.

وأخرج أيضًا بسنده عن عبد الله بن المبارك، عند أن سئل عن القرآن: فقال: هو كلام الله غير مخلوق، وبهذا القول قال بقية بن الوليد والقاسم الجزري، والمعافى بن عمران وغيرهم كثير، وهو قول أهل السنة قاطبة من السلف والخلف ولا يخالف هذا إلا جهمى خبيث.

قال البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٣٧): القرآن كلام الله غير مخلوق.

قال الصابوني في «رسالته في السنة» (ص): ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله، غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم.



# بيان أن العرآن كلامر الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

وقد قال اللالكائي: وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري رَحَمُهُ الله في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/ ٣١٣) رقم (٣٩٣) بعد أن ذكر رَحَمُهُ الله العلماء الذين قالوا: أن القرآن كلام الله غير مخلوق من البلخين والنيسابورين وأهل خراسان وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان، قال: قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام.

وقد أفتىٰ كثير من العلماء بقتل من قال: إن القرآن مخلوق، نقل ذلك أبو القاسم هبة الله اللالكائي عن جماعة منهم: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومفتيها، قال: من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وأفتىٰ به أيضًا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح وغيرهم كثير.

وقد أفتى أيضًا غير واحد من أهل العلم: أن امرأته تحرم عليه لأنه كافر وامرأته مسلمة كعبد الله بن المبارك وأبو الوليد الطوسي.

وقد أفتى أيضًا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد والثوري ويزيد بن هارون، وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم أنهم لا يورثون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين.



فانتبهوا أيها المسلمين من هذا القول الخطير الذي تبناه في هذا العصر الرافضة والمعتزلة من أمثال حزب التحرير وغيرهم!.

وكلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لرسله في الدنيا له ثلاث حالات مذكورة في قوله تعالىٰ: {\* وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاّهُ ۚ إِنَّهُ مَا يَشَاهُ ۚ إِنَّهُ مَا يَشَالُهُ وَمَا كُلُولُ الله ورى: ٥١].

النوع الأول: من التكليم: هو الوحي المجرد ويقع للأنبياء عليهم رحمة الله وسلامه أجمعين رؤيا كما حصل لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى" وقد قال عبيد بن عمير رَحَمُ اللهُ كما في كتاب "الوضوء من صحيح البخاري": رؤيا الأنبياء وحيّ، ثم قرأ قول الله تعالى: {إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ وَفِي الْمَنامِ وَفِي السَّاسَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة كما في حديث عائشة عند الشيخين.

والنوع الثاني: هو التكليم من وراء حجاب، وهذه أشرف المراتب، أو أشرف أنواع التكليم، وقد وقع لنبينا ص لقوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿} [النجم: الله إلى ما أوحى»، ثم ذكر أنه افترض عليه خمسين صلاة.

ووقعت قبله لموسى عَلَيْهِ السَّلَمُ والأدلة كثيرة في ذلك منها: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞} [النساء: ١٦٤] وقد تقدم حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسىٰ وقول آدم: يا موسىٰ اصطفاك الله برسالته وبكلامه.. الحديث.



# بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه بعود

ووقعت لآدم عَلَيْهِ الله: {فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَمَلَتِ فَتَابَ عَلَيْهُ} [البقرة: ٣٧] ومن السنة ما تقدم من حديث أبي أمامة اعند أحمد وغيره «نبيًا كان آدم؟ قال: نعم مكلمًا».

النوع الثالث: التكليم بواسطة الرسل؛ لقوله: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً } [الشورى: ٥١] كإرسال جبريل عَلَيْهِ السَّلَمُ.

قال ابن كثير رَحْمُهُ اللّهُ بعد سوق الآية السابقة: "هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عَرَّفِجَلَّ، وهو أنه تعالىٰ تارة يقذف في روع النبي صَلَّاللَهُ عَرَّفِجَلَّ، وهو أنه تعالىٰ تارة يقذف في روع النبي صَلَّاللَهُ عَرَفِجَلَّ، وهو أنه تعالىٰ تارة يقذف في روعي أن يتمارىٰ أنه من الله كما جاء في صحيح ابن حبان: «إن روح القدوس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»".

قال رَحْمَهُ اللّهُ وقوله: {أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ} [الشورى: ٥١] كما كلم موسىٰ عَلَيْهِ السّلامُ، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها، وفي الصحيح: أن رسول الله صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال الرؤية بعد الله: «ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحًا» وكان قد قتل يوم أُحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا.

قال: وقوله: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً } كما ينزل جبريل وغير من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام اهـ.

الفرق بين الوحى والتكليم:

ذكر شيخ الإسلام رَحِمُهُ أَللَهُ كما في «الفتاويٰ» (٢/ ٣٩٧-٢٠): بعض الفروق نلخصها في الآتي:



أولًا: الوحي: قال: هو الإعلام السريع الخفي، إما في اليقظة وإما في المنام، فإن رؤيا الأنبياء وحيّ ورؤيا المؤمن جزء من سنة وأربعين جزاءً من النبوة، وفي اليقظة كقول رسول الله صَلَّالَتُمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر»، وفي رواية الصحيح: «مكلمون» وقال الله تعالى: {وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى النُّوَارِيِّينَ} [المائدة: ١١١]، {وَأُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَى } [يونس: ١٨]، وقد يكون هذا الإيحاء يقظة أو منامًا، أو بصوت هاتف داخلي –أي في الإنسان –.

ثانيًا: إرسال الرسول، كما في حديث عائشة في الصحيحين عند أن سأل الحارث بن هشام رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل في الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول»، وهذا غير الوحي الأول، فهذا إيحاء الرسول، فهذا أحيانًا يكون في الباطن مثل صلصلة الجرس، وفي الظاهر مثل تمثله له بصورة دحية وغيرها.

وأما التكليم الخاص، فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي الذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم، كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص

# بيان أن الترآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

الكامل كما قال تعالىٰ لزكريا: {وَالْمَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞} [مريم: ١٠] ثم قال: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْجَى إِلْيَهِمْ} [مريم: ١١] فالإيحاء ليس بتكليم، ولا يناقض الكلام اهـ.

فتلخص لنا من كلام شيخ الإسلام: أن الإيحاء ينقسم إلىٰ عام وخاص:

وأن الكلام ينقسم إلىٰ عام وخاص.

وأن التكليم اندرج في الوحي العام ولم يندرج في الوحي الخاص، فتكليمه الخاص لمن أراد من رسله أو ملائكته منه إليه وقد ثبت أنه كلم موسى بصوت سمعه منه اهـ.

### كلام الله لخلقه في الآخرة:

تقدم تقسيم أنواع كلام الله لخلقه ولرسله في الدنيا؛ والآن نشرع في تقسيم كلام الله لخلقه في الآخرة، وهو على ثلاثة أقسام دل عليها الكتاب والسنة:

الأول: كلام الله لأهل الموقف عامة برهم وفاجرهم إلا ما استثناه الدليل:

وهذا التكليم يقع بغير واسطة كما قال الله تعالىٰ: {وَيَوَمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا الله تعالىٰ: {وَيَوَمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞} [القصص: ٦٠]، {وَيَوَمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ۞} [نصلت: ٤٧] وحديث أبي هريرة وغيره: «يقبض الله الأرض ويطوي السهاء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض».

ويحرم بعض الخلق من سماع كلام الله بسبب بعض الذنوب والمعاصي، كما في قوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِـ ثَمَنًا قَلِيلًا



# أُوْلَنَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ هِا إِلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ الْبَقَرة: ١٧٤].

وحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» أخرجه مسلم عن أبي ذر أ وغيرهم.

الثاني: كلام الله لأهل الجنة منة منه وفضل:

كما في حديث أبي سعيد ت: «أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا» متفق عليه.

الثالث: تكليم الله لأهل النار توبيخًا وتقريعًا:

كما قال الله لهم: {قَالَ النَّهِ لَهِمَ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ وَكَمَا فِي حَدِيثَ: «يقول الله لأهون أهل النار عذابًا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها..» الحديث في مسلم من حديث أنس.

## افتراق الناس في مسألة الكلام:

قال ابن أبي العزرَ عَمُهُ اللَّهُ تعالى في «شرح الطحاوية» (١٧٩): وقد افترق الناس في مسألة الكلام إلى تسعة أقوال:

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عن بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والفلاسفة.

الثاني: أنه مخلوق خلقه الله منفصلًا عنه، وذها قول المعتزلة.



# بيان أن القرآن كلامرالله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

الثالث: أنه معنى واحد قائمًا بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب والأشعري وغيره.

الرابع: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث.

الخامس: أنه حروف وأصوات؛ لكن تكلم الله بها بعد إن لم يكن متكلمًا، وهذا قول الكرامية وغيرهم.

السادس: أن كلامه يرجع إلى ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في كتابه المطالب العالية.

السابع: أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره، وهو قول الماتريدي.

الثامن: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبى المعالى وأتباعه.

التاسع: أنه تعالىٰ لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتىٰ شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، وهذا قول أئمة الحديث والسلف اه.

العاشر: زاد ابن القيم رَحِمَهُ الله كما في «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٨٦) مذهب أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود هو كلام الله نظمه



ونثره، وحقه باطله سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش كما قال قائلهم:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه وكلامه وهذا مبنيٌ على مذهبهم الذي أصلوه، أن الله تعالى وتنزه عن قولهم عين الوجود اهـ.

الرد على الفلاسفة والصائبة في تعريف الكلام:

الناظر في تعريفهم للكلام يرى أنهم جعلوا كلام الله لا وجود له خارج نفس الرسول، وإنما هو ما يفيض على النفوس من المعاني أو هو ما يفيض من العقل الفعال أو غيره.

وربما قالوا: العقل الفعال هو جبريل وربما قالوا غيره.

ويقولون: كلام الله محدث في نفس النبي والكلام الذي سمعه موسى كان موجودًا في نفسه لم يسمع موسى كلامًا خارج عن نفسه.

وقد كفر شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللهُ أصحاب هذا القول بقوله: "وهذا القول أبعد عن الإسلام ممن يقول القرآن مخلوق" «مجموع الفتاوي» (١٢/ ١٦٣).

وقال (٤٢/١٢): وقد تنازعوا في كلام الله نزاعًا كثيرًا، وأبعدهم عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصائبة -ثم ذكر بعض الأقوال السابقة-، وقول هؤلاء في الحقيقة:

تعطيل صفة الكلام لله رب العالمين على الحقيقة.

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن القرآن منزل على الحقيقة.



# بيان أن الترآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن الذي كان ينزل القرآن هو جبريل عَيْنَهُ السَّكُمُ، وليس هو العقل الفعال.

عدهم ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء النبي ص لأن العقل الفعال فاض عليه بالمعاني والألفاظ.

موافقتهم الجهمية في كونه مخلوقًا.

قاله صاحب «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» ص١٩٥-٢٩٦).

الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن:

تقدم في باب افتراق الناس في مسألة الكلام: أن المعتزلة والجهمية يرون أن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلًا عنه.

وقد استدل المعتزلة على هذا القول ببعض الشبه التي سرعان ما تتهاوى أمام البراهين الدامعة من الكتاب والسنة والحج الساطعة من أئمة السنة.

الشبهة الأولى: القرآن شيء، وقد قال الله: {ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيَّءٍ} [الزمر: ٦٦] ولفظ كل في يفيد العموم، فالقرآن داخل في هذا العموم.



وَحَمُهُ اللّهُ: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى: {ثُدَمِّرُ كُلَّ شَيَّم بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَكُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئُهُم الله الأحقاف: ٥٠]، ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك أن المراد بالتدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير، وكذلك قوله سبحانه حكاية عن بلقيس: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء} [النمل: ٣٠] المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرآن الكلام.

والمراد بقوله: {خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ} أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله، فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمًا، ولم يدخل في العموم الله، فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمًا، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره اه.. والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قد وصف نفسه بأنه نفس قال تعالىٰ عن عيسىٰ: {نَعَالَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة: ١١٦]، وقال: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَتُهُ ٱلْمَوْتِ } [آل عمران: ١٨٥] فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالىٰ في هذا العموم؟

الشهة الثانية: قالوا القرآن مجعول، قال الله تعالىٰ: {إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَءَنَا عَرَبِيًا} [الزخرف: ٣] والجعل الخلق.

قال ابن أبي العزرَجَمُهُ اللّهُ تعالى (ص١٨٦): وأما استدلالهم بقوله تعالىٰ: {إِنَّا جَعَلْنَهُ فَرْوَانًا عَرَبِيًّا} [الزخرف: ٣]، فما أفسده من استدلال، فإن (جعل) إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلىٰ مفعول واحد كقوله: {وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورِ } [الأنعام: ١] وقوله: {وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَلَةِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ } [الأنبياء: ٣] وقوله: {وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدً



# بيان أن القرآن كلامرالله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

بِهِمْ } [الأنبياء: ٣١] وقوله: {وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا } [الأنبياء: ٣٦] وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق.

قال الله تعالى: {وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا } [النحل: ١١] وقال سبحانه: {وَلَا بَخْعَلُواْ الله تعالى: {وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ [البقرة: ٢١] وقوله: {اللّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْوَانَ عِضِينَ ۞} [الحجر: ١١] وغيرها إلى قوله: {وَجَعَلُواْ الْمَلَتَهِكَةَ اللّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرّحْمَانِ إِنَاتًا } [الزخرف: ١٩] اهـ.

فلو كان هنا جعل بمعنى خلق لكان من أفسد الفساد كيف يجوز أن يقال: "وقد خلقتم الله"، فنعوذ بالله من الضلال ومن اتباع الهوى.

الشبهة الثالثة: قالوا القرآن محدث والمحدث، مخلوق قال الله تعالىٰ: {وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞} [الشعراء: ٥].

والجواب: عن هذه الشبهة: اعلم أن محدث في اللغة هو كون الشيء بعد أن لم يكن، قال أبو عبيدة القاسم بن سلام، كما في خلق أفعال العباد للبخاري رَحَمُدُاللّهُ (ص٣٧)، "محدث" حدث عند النبي ص وأصحابه لما عَلَم الله ما لم يكن يُعْلَم.

وقال ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ»: المحدث ليس هو في مَوْضِع بمعنى مخلوق، فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قوله تعالى: {لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحِدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَرًا ۞} [الطلاق: ١] أنه يخلق كذلك قوله: {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿} [طه: ١١٣] أي يحدث لهم القرآن ذكرًا، والمعنى يجدد عندهم ما لم يكن، وكذلك قوله: {مَا يَعْمِهِ مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُحَدَثٍ} أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك اهد.



وقال شيخ الإسلام (٢٢/١٢ه): فإن احتج بعضهم بهذه الآية: {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَكِّهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم رَّن دِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّحَدَثٍ} قال: هذه الآية حجة عليك فإنه لما قال: {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّحَدَثٍ} علم أن الذكر منه محدث، ومنه ما ليس بمحدث.

ويُعلم: أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي أنزل جديدًا، فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء، فالمنزل أولًا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخر" اهـ.

الشبهة الرابعة: قالوا جعل الله أمره مقدورًا والمقدور المخلوق، وأمره هو كلامه، قال الله تعالىٰ: {وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ۞} [الأحزاب: ٣٨].

قال صاحب «العقيدة السلفية» (ص٣١٠): ولفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين:

الأول: يراد به المصدر كقوله تعالىٰ: {لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْثُرُ } وهو غير مخلوق، وهذا يجمع علىٰ "أوامر".

والثاني: يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعالىٰ: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴿}، فالأمر هنا هو المأمور، وهذا يجمع علىٰ "أمور"، وهو مخلوق، وقد قال الإمام أحمد رَحْمَهُ اللهُ في احتجاجه علىٰ الجهمية، قال الله: {أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ أَنَ فَفرق بين الخلق والأمر.

وقال أيضًا: وقد قال الله تعالى: {وَإِنْ أَمَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ} وقال: {أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ فأخبر بالخلق، ثم قال: والأمر، وأخبر أنه الأمر غير مخلوق، وبهذا الجواب أجاب سفيان بن عيينة شيخ الإمام\_



# بيان أن الترآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

أحمد رحمهما الله، فقال: ما يقول هذا الدويبة -يعني المريسي بشر-؟ قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال: كذب، قال الله: {أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْنُ } فالخلق خلق الله تَبَارَكَ وَعَمَالًا، والأمر القرآن" اهـ.

وقال شيخ الإسلام (٤١٢/٨): ففي قوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴿} المراد به المأمور به المقدور، وهذا مخلوق، وأما في قوله: {ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ وَإِلَيْكُوا فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها، وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا} فهذا الأمر هو كلامه.

وقال رَحْمَهُ اللّهُ قبل ذلك (٤١٢/٨): ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول، فالمفعول مخلوق مثل: {أَنَّ أَمْرُ اللّهِ وَقَالَ: {وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴿ فَهَنَا المراد به المأمور به، ليس المراد به أمره الذي هو كلامه، ثم بين رَحْمَهُ الله أن مصدر الأمر هو كلامه، وهو غير مخلوق اهـ.

ومما استدل بها هؤلاء الضَّلال على أن القرآن مخلوقًا قول الله تعالىٰ: {فُودِىَ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ } قالوا: إن الكلام خلقه الله في الشجرة، فسمعه موسىٰ منها.

وهذا القول بين فساده ابن أبي العزفي «شح الطحاوية» () فقال: استدلوا بالآية على أن الكلام خلقه الله في الشجرة، فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: {فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ} والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عَلَيْهِالسَّلامُ النداء من حافة الوادي، ثم قال: {في البُقْعَةِ المُبْرَكَةِ مِن الشَّجَرَةِ} كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت يكون من



البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقًا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: "يا موسى إني أنا الله رب العالمين"، وهو قال: {إِنِّ أَنَا الله رَبُّ الْمُعَلَمِينَ ﴿ غير ربّ العالمين، ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ صدقًا؛ إذ كلام الكلامين عندهم مخلوق، قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقًا غير الله اهـ.

وقال شيخ الإسلام رَحْمَهُ الله تعالى: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى، فقلنا لهم: لم أنكرتم؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئًا فعبر عن الله خلق صوتًا فأسمعه، فقلنا لهم: هل يجوز أن يكون لمكوَّن غير الله أن يقول: {إِنِّي أَنَا الله لا إِلَا أَنَا فَاعَبُدَنى}، فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكوَّن يا موسى إن الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: {إِنِّ أَنَا الله كَنِ الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: {إِنِّ أَنَا الله كَنِ الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: {إِنِّ أَنَا الله كَنِ الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول.

الشبهة الخامسة: قالوا فقد قال الله: {إِنَّهُ لَقَوَّلُ رَسُولٍ كَرِيرِ ﴿} وهذا يدل علىٰ أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ في جواب هذه الشهة كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/١٢ه): "قال: وإن احتج بقوله: {إِنَّهُ لُقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ ذِى قُوَّةً عِندَ ذِى ٱلْعَرِّشِ مَكِينِ ۞} قيل: له فقد قال في الآية الأخرى: {إِنَّهُ لُقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ

# بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّونَ ١٤ من فالرسول في هذه الآية محمد ص والرسول في الأخرى جبريل، فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران، فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث، ولهذا قال: لقول رسول، ولم يقل ملك ولا نبي ولا شك أن الرسول بلغه كما قال: {يَّتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكً }، فكان النبي ص يعرض نفسه على الناس في الموسم، ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»" اه.

وقال ابن أبي العزرَ عَمُهُ اللّهُ تعالى (ص١٨٧): ذكر الرسول معرِّف أنه مبلِّغ عن مرسله؛ لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه إنشاء من جهة نفسه، و أيضًا الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلىٰ كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر.

و أيضًا فقوله: (رسول أمين) دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه، ولا ينقص منه، و أيضًا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صبشر فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو جنى أو ملك.

والكلام كلام من قاله مبتدأ لا من قاله مبلغًا، ومن سمع قائلًا يقول: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل، قال: هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول: ﴿إنها الأعمال بالنياتِ قال هذا كلام الرسول، وإن سمعه يقول: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ \_



الْمَالَمِينَ أَلْكَمْ الرَّحِيمِ ﴿ وَالْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَهَذَا لُو سَمَعَ أَحَدُ مِن أَحَدٍ نظمًا أَو نثرًا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟.

الشهة السادسة: قالوا: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سمىٰ عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَمُ كلمته، فقال: "إنما المسيح عيسىٰ بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم" وقال: {يَكُمُ يُهُمُ إِنَّ اللهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنَهُ أَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ} وعيسىٰ مخلوق، فالكلمة مخلوقة.

ومعنىٰ الآية: أن عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَمْ مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له: {كُن} كما قال تعالىٰ: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَنَاكِ ٱللّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا قَضَىٰ أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَ إِنَ مَشَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمْ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴾ و [إن مَثَل عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمْ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴾.

والكلمة "كن" لا عين عيسي، والمكون هو عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَمْ، وبهذا جاب غير واحد من الأئمة اه\_أفاده صاحب كتاب «العقيدة السلفية».

وقال السلمان في «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» (ص٣٠-٣٨١): وأما قوله: ﴿وَكَلِمَتُهُو اللّهُ مَرْيَهُم وَرُوحٌ مِنَهُ إِن مَرْيَهُم وَرُوحٌ مِنهُ إِن اللّه التي أرسل بها جبريل عَلَيْهِ السّكامُ إلى مريم، فنفخ فيها من الروح، فعيسى ناشئ عند الكلمة وليس هو نفس الكلمة، وقوله: ﴿وَرُوحٌ مِن أَنّه كائن منه تعالىٰ، أي موجده وخالقه فهو روح من الأرواح التي خلقها الله كما قال: ﴿وَسَخُولُكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي مخلوقة بأمره اهـ.

ومن شبه هؤلاء النوكا أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالىٰ يتلكم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم،

# بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه بعود

ألا تر أنه قال تعالى: {ٱلْيَوْمَ نَغْيَهُ عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَثُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَيَشْهَدُ أَرْجُلُهُم} فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذلك قوله تعالى: {وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذلك قوله تعالى: الوقالوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدَةُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللّهُ ٱلّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءً وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحرج كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف، أفاده ابن أبى العز رَحْمَهُ الله (ص١٨١).

ومن قولهم أيضًا قالوا: القرآن ترد عليه سمات الحدوث والخلق من وجوه عدة:

قال الله تعالىٰ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةٌ مَّكَانَ ءَايَةٍ } فأخبر عن وقوع النسخ فيه. هو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضًا.

لا يكون إلا بمشيئة واختيار، فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها. له ابتداء وانتهاء وأول وآخر.

هو متبعض متجزئ.

منزل والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول.

مكتوب في اللوح والمصاحف وما حد وحصر فهو مخلوق.

وهذه الصفات وما يشببها صفات للمخلوق المُحْدَث.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللّهُ في «درء تعارض العقل والنقل» (٩٩/٢): هذه المعاني جميعًا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم، وقد الصانع وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركة، فقالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث

الأجسام والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة والسكون، فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفى الصفات والأفعال لله تعالى اهـ.

ولو أنهم استسلموا لله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى وامتثلوا قوله وصاروا على هدي رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وطريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة، فنسأل الله السلامة.

ومن شبه المعتزلة أيضًا ، قولهم: إن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله.

وقد تقدم الكلام حول الإضافة إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنها تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان، وإضافة صفات، وتقدم أن الأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف أو خلق وملك وغير ذلك.

وإن كانت معاني لا تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف.

فمن ها يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثاني، أي إضافة الصفات ككلام الله، وعلم الله، وقدره الله وغيرها.

تقدم الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان فساد اعتقادهم في مسألة الكلام، وأنه مخالف لما عليه أئمة الدين من الصحابة فما بعدهم إلى يومنا هذا، وليس لهم من دليل إلا الشبهات وسرعان ما تتهاوى إمام قول الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى وقول رسوله، مع فهم السلف الصالح بعيدًا عن علم الكلام والجدل.

### الرد على القدرية النفاة





### الردعلى القدرية النفاة

وأومن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور".

ولتعلم: أن المعتزلة قد فرخوا وباضوا، ومن هذه الأفراخ الأشاعرة ومن وافقهم من ماتريدية وسالمية وكلابية، وإن اختلفوا في بعض الأمور والتعريفات؛ لكنهم لم يصفوا معتقدهم من شوائب البدع والضلال.

(۱) قوله: «وأومن بأن الله فعال لما يريد...إلخ»: قد تقدم الكلام على تقسيم القدرية، وعلم أنهم ينقسمون إلى قسمين: القدرية النفاة، وهم: المعتزلة، والقدرية الجبرية.

وهذه الفقرة رد على النفاة منهم: الذين يزعمون أن أفعال العباد مخلوقة لهم، مع أن الله عَزَّقِجَلَّ يقول عن نفسه: {فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞} [البروج: ١٦].

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (١٣٢): والآية تدل على أمور:

أحدها: أنه تعالىٰ يفعل بإرادته ومشيئته.

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات.

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله، فإن (ما) موصولة عامة، أي: يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله.

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق؛ فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريده، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده.

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد.



السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم، ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. اهـ

وقد تقدمت مراتب القدر الأربع: وهي العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، وهذا الكلام الذي ساقه المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ يشير إلىٰ المرتبة الثالثة وهي: المشيئة.

قال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَّهُ في «شفاء العليل» (١٢٥/١): وهذه المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل من أولهم إلىٰ آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلىٰ آخرهم مجمعون علىٰ أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع، وأن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفي مشيئة الله بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارًا أو جدبها الخلق كما يقوله طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم والقرآن والسنة مملوآن بتكذيب الطائفتين فقوله تعالى: {وَلُوَّ شُلَّةً ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿} [البقرة: ٢٥٣]، و قال تعاليٰ: {كَنْ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَكُّهُ ۞} [آل عمران: ١٠]، و قال: {وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُقًا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُولًا وَلَوْ شَـآةَ رَبُّكَ مَا فَعَـٰلُوُّهُ فَذَرْهُـمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞} [الأنعام: ١١٢]، وقال: {وَلَوْ شَـٰلَةَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا } [يونس: ٩٩]، وقال: {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَلِحِدَةً } [هود: ١١٨]، وقال: {وَلَوْ شَـٰكَةَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَّ} [الأنعام: ٣٥]، وقال: {وَلَوْ شِـثْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَلِهَا } [السجدة: ٣]، وقال: {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ } [محمد: ٤]، وقال: {وَلَين شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ} [الإسراء: ٨٦]، وقال: {فَإِن يَشَلِم ٱللَّهُ يَخْتِتْم عَلَىٰ قَلْبِكٌّ } [الشورى: \_

# الرد على القدرية النفالة

٢٤]، وقال: { إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُو أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿} [النساء: ١٣٣]، وقال: {لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ} [الفتح: ٢٧]، وقال عن نوح أنه قال لقومه: { إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآهَ} [هود: ٣٣]، وقال إمام الحنفاء وأبو الأُنبياء لقومه: ﴿وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْءً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا } [الأنعام: ٨٠]، وقال الذبيح له: (سَتَجِدُنِيَّ إِن شَلَة ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿} [الصافات: ١٠٢]، وقال خطيب الأنبياء شعيب: {وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَآ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَأَ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَأً} [الأعراف: ٨٩]، وقال الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم: { أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ ۞ [يوسف: ٩٩]، وقال حمو موسى: { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكً سَتَجِدُنِيَّ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞} [القصص: ١٧]، وقال كليم الرحمن للخضر: {قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآهُ اللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۞} [الكهف: ٦٦]، وقال قوم موسى له: {وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞} [البقرة: ٧٠]، وقال لسيد ولد آدم وأكرمهم عليه: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئَءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا ۞} [الكهف: ٣٣]، وقال: {قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ ۗ [يونس: ٤٩]، وقال عن أهل الجنة: {خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَلَوْتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآهَ رَبُّكً عَطَآهً غَيْرَ مَجَدُوذِ ۞} [هود: ١٠٨]، وعن أهل النار كذلك ليبين أن الأمر راجع إلىٰ مشيئته ولو شاء لكان غير ذلك، وقال: ﴿رَّبُّكُمُّ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ} [الإسراء: ٥٠]، وقال: {يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً } [آل عمران: ١٢٩]، وقال: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاَءً ﴾ [الشورى: ٢٧]، وقال: {إِنَّ رَبِّكَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِزًّ ﴾ [الإسراء: ٣٠]، وقال: {يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُشِّتُ وَعِندَهُ، أَمُّ الْكِتَابِ ۞} [الرعد: ٣٩]، وقال: {مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضِّلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلْهُ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ۞} [الأنعام: ٣٩]، وقال: {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلْسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُ مَ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْمَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞} [إبراهيم: ٤]، وقال: {وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينِ ۖ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿} [إبراهيم: ٢٧]، وقال: ﴿وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُوْلَا نَهْدِى بِهِـ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَأْ وَلِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ } [الشورى: ٥٠]، وقال: {قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۖ 🏐 } \_\_

[البقرة: ١٤٢]، وقال: {قُل لَوْ شَآة ٱللَّهُ مَا تَكَوِّتُهُو عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَبُكُم بِيِّمِهُ } [يونس: ١٦]، وقال: {نِّحَنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ [الإنسان: ٢٨]، وقال: {وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهَلُ التَّقَوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۞} [المدثر: ٥٦]، وفي الآية الأخرى: {وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞} [التكوير: ٢٩]؛ فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا، وهذا، وقال: {قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءً الله عمران: ١٦]، وقال: {وَأَلَّلُهُ يَدْعُونُا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيمِ وَيَهَدِى مَن يَشَلَّهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿} [يونس: ٢٥]، وقال: {وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَلَةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ} [الأحزاب: ٢٤]، وقوله: {يَخْتَصُّ بِرَجْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞} [البقرة: ١٠٥]، وقوله: {وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُنزِّلِي مَن يَشَآءُ } [النور: ٢١]، وقوله: {وَأَلْلَّهُ يُصَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ } [البقرة: ٢٦١]، وقوله: {نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاآةً } [يوسف: ٥٦]، وقوله: {نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاآةً} [الأنعام: ٨٣]، وقوله: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً } [المائدة: ٥٤]، وقوله: {وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِّهِ } [إبراهيم: ١١]، وقوله: {فَنُجِّى مَن نَشَاأً } [يوسف: ١١٠]، وقوله: {فَيَبْسُطُهُم فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآهُ} [الروم:٤٨]، وقوله: {إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاَّةً} [يوسف:١٠٠]، وقوله: {يُؤْتِى ٱلْحِصَّمَةَ مَن يَشَآةً} [البقرة:٢٦٩]، وقوله: {وَلَوْ نَشَآةٍ لَطَمَسَنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ} [يس:٢٦]، وقوله: {وَلَوْ شَآةً أَللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ} [البقرة:٢٠]، وقوله: { إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ} [الشورى:٣٣]، وقوله: {لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا} [الواقعة:٦٥]، وقوله: {لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا} [الواقعة:٧٠]، وقوله: {فْسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْهِلِهِ إِن شَاءً التوبة: ٢٨]، وقوله: {إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ} [الأنعام:١٣٣]، وقوله: {وَلَوْ شَآةَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمًّ} [البقرة:٢٠٠]، وقوله: {ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ} [الشورى:١٣]، وقوله عن كليمة موسى: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتَنتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآةُ وَتَهَدِى مَن تَشَاَّةً } [الأعراف:١٥٥]، وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته وتارة إن ما لم يشأ\_

# الرد على القدرية النفاة

لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عصى وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القائم بتدبير عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره قال تعالى: {وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْتَالً } [القصص: ٦٨]، وقال: {وَيُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاهً وَاللَّرُضِ عَيْلُقُ مَا يَشَاهً وَيَهَا لِمَن يَشَاهُ إِنْكًا وَيَهَا لَلْهُور فَي اللَّمُونِ وقال: {يَهَ مُلُكُ ٱلسَّمَونِ وقال: {يَهَ مُلُكُ ٱلسَّمَونِ وقال: {يَهَ مُ لَكُ السَّمَونِ وقال: {يَهَ مُ لَكُ السَّمَونَ وقال: {يَهَ مُ لَكُ السَّمَونِ وقال: {يَهَ مُ لَكُ السَّمَونَ وقال: {يَهَ مُ لَكُ السَّمَونَ وَمَا اللَّهُ وَاللَّا وَيَهَا لَهُ اللَّا وَيَهَا اللَّهُ وَاللَّا وَيَهَا اللَّا اللَّهُ وَاللَّا وقال: {يَهُ مِ لَكُ اللَّهُ وَلَقَالَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَقَ اللَّا وَلَا اللَّالِ وقال: {يَهُ مُ لِكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ مُنْ يَشَاهُ اللَّالِكُ عَيْمُ اللَّالِ وَاللَّالِ وَاللَّالِ وَاللَّالِيْكُ اللَّهُ وَلَالَالُهُ وَلَالَالُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلْكُورُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالُهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللَّلُهُ اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالِلْهُ وَلَالَالَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالْهُ وَلَالَالَالِهُ وَلَالَالُهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

ثم ساق رَحْمَهُ ٱللَّهُ، أحاديث كثيرة في إثبات مشيئة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، ثم قال: ولو ذهبنا نذكر كل حديث أو أثر جاء فيه لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب بها لطال الكتاب جدًا. اهـ

وقال رَحْمَهُ أَلَكُ (١/ ١٣٨-١٤): وأما الارادة؛ فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضًا كقوله: {فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﷺ [البروج: ١٦]؛ {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا آشُدَهُمَا} [الكهف: ١٨]، {وَإِذَا آرَدَنَا أَن نُهْلِكَ قَرَيَةً أَمَّرًا مُمْرَفِيها} [الإسراء: ١٦]، {يُرِيدُ اللّهُ بِحُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْهُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْهُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْهُسْرَ } [البقرة: ١٨٥]، {إِنَّمَا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَعُولَ لَهُ رُنُ فَيَكُونُ ﴿ إِللّهُ السنانَهُ وَمَن يُرِدِ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُولِكُمْ هُو رَبُّكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نُصَحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُولِكُمْ هُو رَبُّكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نُصَحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُولِكُمْ هُو رَبُّكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُهُ يَشْتَحُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَيْمِ وَمَن يُرِدِ أَللّهُ أَن يَهْدِيكُهُ يَشْتَحُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَيْمِ وَمَن يُرِدِ أَلللهُ أَن يَهُدِيكُهُ يَشْتَحُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَيْمِ وَمَن يُرِدِ أَلللهُ أَن يَهُدِيكُهُ يَشْتَحُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَيْمِ وَمَن يُرِدِ أَلللهُ أَن يَهُدِيكُ وَوَله: {وَاللّهُ يُويدُ اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَرَدً لَهُ وَمَا لَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿ } [الإنعام: ١٦٥]، وقوله: {وَاللّهُ يُرِيدُ أَللهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمُ مَن وَالٍ ﴿ } [النعام: ١٣٤]، وأخر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن وَخُولِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ } [النساء: ٢٠-١٥]، وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن وَخُولِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٠-١٥]، وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن فَخُولَة ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٤-١٥]، وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن الله على الله على الله في الدُنيَا في الله المَن على اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ فَي الدُنْهَ فَي الدُنْهَ أَن يُطْهِرَ فَلُولُهُ في الدُنْهَا في اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ مَا في الدُنْهُ في الدُنْهَا في اللهُ اللهُ أَن يُطْهَرُهُ في الدُنْهُ أَن يُعْلِعُ اللهُ إِلَاهُ إِلَهُ اللهُ اللهُ إِلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ أَن يُعْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيـهُ ۞} [المائدة: ١١]، وقال: {وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ۞ [الحج: ١٦]، {إِنَّ ٱللَّهَ يَخَكُرُ مَا يُرِيدُ ۞ [المائدة: ١]، وقال: {مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمُ } [المائدة: ٦]، وقوله: {فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا } [المائدة: ١٧]، وقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّيْحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُيُّرُ تَطْهِيرًا 😁 } [الأحزاب: ٣٣]، وقوله: {قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُثر سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُور رَحْمَةً} [الأحزاب: ١٧]، وقول صاحب يس: {ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّر لَّا تُغْن عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ [يس: ٣٦]، وقوله: {قُلْ أَفَرَءَيْتُهُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَفِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَكُ ضُرِّعِةً أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِي [الزمر: ٣٨]، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي الْآخِرَةَ وَلَهُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞} [آل عمران: ١٧٦]، وقوله: {مَّن كَارَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِّيدُ } [الإسراء: ١٨]، والنصوص النبوية في إثبات إرادة الله أكثرمن أن تحصر كقوله: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»، «من يرد الله به خيرًا يصب منه»، «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق»، «إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها»، «إذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلكها»، «إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبد شرًا أمسك عنه توبته حتى يوافي يوم القيامة كأنه عير»، «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة»، «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم باب الرفق»، «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب من كان فيهم، ثم بعثوا على نياتهم، والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها. اهـ

إلا أنه يجب التفطن هنا لتفصيل مهم تزول به شبهات القوم، وإشكالات كثيرة وهو أن إرادة الله عَرَّبَكِلَ، تنقسم إلى قسمين: إرادة كونه، وهي التي ترادف المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي ترادف المحبة.

ق<mark>ال ابن القيم رَحِمَهُٱللَّهُ في «شفاء العليل» (١٤١/١-١٤٢)</mark>: وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن بم يحط به علمًا، وهو أن الله سبحانه له \_\_



### الرح على القدريت النفاة

الخلق والأمر وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي؛ فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكرهه كله داخل تحت مشيئته كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا رضاه ولا أمره الديني وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته وألم تتعلق به مالميئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية، فتكون هي المشيئة كوني ولفظ المحبة دينية؛ فتكون هي المحبة إذا عرفت هذا، فقوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلدُّهُمِّ [الزمر: ٧]، وقوله: {لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق. اهـ

قال الطحاوي رَحْمَهُ اللّهُ كما في «شرح الطحاوية» (١٤٥): قوله: (وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن).

فذكر الأدلة التي تقدم ذكرها، ثم قال: فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَـرَكُواْ لَوْ شَاءً اللّهُ مَا أَشَـرَكُواْ وَلَا عَلَىٰ هذا قوله تعالىٰ: {سَيَقُولُ اللّهِ مَا عَبَدْنَا مِن ثَىْءً } [الأنعام: ١٤٨] الآية، وقوله تعالىٰ: {وَقَالَ اللّهِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِه مِن شَىْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِه مِن شَىءً خُنُ وَلا ءَابَاؤُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِه مِن شَىءً كُنُوكُ فَعَلَ اللّهِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلّا الْبَلَاءُ النَّهِينُ وَلا عَبَدْنَهُمْ مَا عَبَدْنَهُمْ مَا الله عَلَى الرُسُلِ إِلّا الْبَلَاءُ النَّهِينُ هَا إِلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ منهم هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ ۞} [الزخرف: ٢٠]، فقد ذمهم الله تعالىٰ حيث جعلوا الشرك كائنًا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلىٰ الله تعالىٰ، إذ قال: {قَالَ رَبِّ بِمَا عِلَىٰ الله تعالىٰ، إذ قال: {قَالَ رَبِّ بِمَا عِلَىٰ الله تعالىٰ مَنْ مَا عَبُدُهُ اللهُ عَلَىٰ الله تعالىٰ إلىٰ الله تعالىٰ إلىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ

# أَغْوَيْتَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ [الحجر: ٣٩].

قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة، من أحسنها: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة، والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. اهـ

وما يدل على عموم خلق الله عَزَّقِجَلَّ لجميع المخلوقات برها وفاجرها، خيرها وشرها، مؤمنها وكافرها قوله تعالىٰ: {الله خَلقَكُو وَمَا مؤمنها وكافرها قوله تعالىٰ: {الله خَلقَكُو وَمَا تَعَمَلُونَ ۞} [الصافات: ٩٦]، وفي حديث حذيفة: «الله خالق كل صانع وصنعته» أخرجه البخاري في كتاب: «خلق أفعال العباد».

والعجب من هؤلاء المعتزلة، أنهم أدخلوا القرآن الذي هو كلام الله عَزَّيَجَلَّ وصفته في عموم (كل) في قوله: {اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيَّءٍ} [الزمر: ٦٢]، وأخرجوا منها ما هو داخل فيها من أفعالهم وأقوالهم؛ فسبحان مقلب القلوب.

وهم يحتجون أيضًا علىٰ نفي خلق الله عَرَّيَجَلَّ لأفعال العباد بقول النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ:</u> «والشر ليس إليك» أخرجه مسلم عن علي رَ<del>ضَ</del>وَالِلَّهُ عَنْهُ في حديث قيام الليل.

قال النووي رَحَمُهُ الله في «شرح مسلم» (٦/ ٥٩): قوله: «والخير كله في يديك والشر ليس إليك»، قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب، وأما قوله: «والشر ليس إليك»، فمما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال:

أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن خزيمة، والأزهري وغيرهم.

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، وقاله غيره أيضًا معناه: لا يضاف إليك على على \_\_

# الرد على القدرية النفاة



انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في العموم.

والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح.

والرابع: معناه والشر ليس شرًا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين.

والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. اهـ

قال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «شفاء العليل» (١٤٥/١): المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر وهي: مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها.

قال: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالىٰ عليهم وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، وخالف في ذلك مجوس الأمة؛ فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته، ولا تدخل تحت قدرته.

ثم استطرد رَحْمَهُ أَللَّهُ في ذكر الأدلة والإحتجاج لها.

وقوله: (لا محيد) أي: لا مفر عن القدر المحدود يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالله، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ».

وفي الحديث: أرأيت ما نعمل أمر مستئنف، قال: «بل فيها جفت به الأقلام» وقد تقدمت

وقد تقدمت الأدلة علىٰ إثبات تقدم علم الله وكتابته علىٰ الفعل، والحمد لله رب العالمين.

وقوله: (ولا يتجاوز ما خُط في اللوح المسطور): اللوح ما يكتب فيه من الخشب، وقوله تعالىٰ: {فِي لَوْجٍ مَّحْفُوطٍ ۞} [البروج: ٢٢]، استأثر الله بالعلم بكيفيته، وليس لأحد بحقيقته علم؛ إلا بقدر ما رؤى لنا في الآثار الصحيحة، وهو المعبر عنه بالكتاب في قوله تعالىٰ: { إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ } [الحج: ٧]، والجمع ألواح، قال تعالىٰ: {وَمَمَلَنَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرِ\_



### الإيمان باليوم الآخر

وأعتقد الإيهان بكل ما أخبر به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عما يكون بعد الموت ...

(٤٦٨ /٤). أفاده الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز» (٤/ ٢٦٨).

قال الطحاوي رحمه لله: ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم، قال الله تعالىٰ: {بَلَ هُوَ قُرْءَانٌ مُجَدِدٌ ۞ فِي لُوَجِ مَتَحْفُوظٍ ۞} [البروج: ٢١-٢٢].

قال ابن أبي العزرَحَمَهُ اللّهُ (٢٦٣): اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. اهـ وما في اللوح المحفوظ، لو اجتمع الخلق كلهم على تغييره و تبديله لما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، دل على ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره: "وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَشُوكُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلامُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ».

(۱) قوله: «وأعتقد الإيهان بكل ما أخبر به النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مما يكون بعد الموت»: هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وقد تقدمت الأدلة عليه عند قول المؤلف رَحمَهُ اللَّهُ: (من الإيهان بالله وملائكته) والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ثبوته من الكتاب والسنة الدالة على ثبوته أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تسطر بعث الله محمدًا والسنة الدالة على ثبوته أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تسطر بعث الله محمدًا مَلَّ اللهُ عَلَى عَلَيْ فَي قوم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت حيث قال تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُولُ أَن يُبَعَثُولًا قُلْ بَلَى وَرَبِى لَتَبْعَثُنَ ثُم لَتُنْبَونَ بِمَا عَمِلْتُم وَقَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ التعابن: ٧].

وقال تعالىٰ: {يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِّ } [التغابن: ٩].

وقال تعالىٰ: {وَقَالُمُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَتَا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ۞ \* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَقَّ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُو ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَقِلَ مَرَّةً} [الإسراء: ٤٩، ٤٩].

وقال تعالىٰ: {لَهِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَهِنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ ذَخِرُونَ ۞} [الصافات: ١٦-١٨].

وفي حديث خباب رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي عَلَىٰ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي:



# الإعان باليوس الآخر

لَنْ أَقْضِيكَ حَتَّىٰ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي لَنْ أَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّىٰ تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ، قَالَ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ، قَالَ وَكِيعٌ: كَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ، قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {أَفَرَهَيْتَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالىٰ مبينًا قدرته عَرَّقِجَلَّ علىٰ خلقهم مرة أخرىٰ: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَنَسِىَ خَلْقَـٰهُمْ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَر وَهِى رَمِيهُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّوً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۞} [يس: ٧٨ ، ٧٩].

وقال تعالىٰ: {لَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَى ۞ ثُرُّ كَانَ عَلَقَةَ فَا فَخَلَقَ هَسَوَّىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيَّةِ ۚ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰۤ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلدِرٍ عَلَىۤ أَن يُحْيَى ٱلْمُوْتِكِ ۞ [القيامة: ٣٦ - ٤٠].

وقوله تعالىٰ: {وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ۚ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْمَتِيدِ ۞ وَجَآهَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدَّ كُنتَ فِي غَفَايَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآيَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُؤْمَ حَدِيدٌ ۞} [ق: ١٠ - ٢].

ومن أراد النظر في أدلته الواضحات وآياته الباهرات فاليقرأ مثل سورة الواقعة، وسورة التكوير، وسورة الإنفطار والإنشقاق، وآخر سورة المؤمنون ووسط سورة ق، والقارعة والحاقة، والزلزلة وغيرها من سور القرآن التي تدل على تقرير هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، بل إن تقريره كان من بدايات الدعوة كما في حديث عائشة رَحَوَالِيَّهُ عند البخاري (٤٩٩٣): ﴿إِنَّمَا نَزَلَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُقَصَّلِ فِيها ذِكْرُ الجُنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا البخاري (٤٩٩٣): ﴿إِنَّمَا نَزَلَ الْحُرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْحُمْرَ لَقَالُوا: لَا نَدَعُ النَّنَا أَبِدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدِ نَدَعُ النِّنَا أَبِدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةً عَلَى مُحَمَّدِ مَا لِللَّهُ اللَّهُ الْقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةً عَلَى مُحَمَّدِ مَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَكُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمِّلُ هَا إِلللَّهُ القمر: ٢٤]».

قال القرطبي رَحْمَهُ الله في «المفهم» (١٤٥/١): والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة، وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت، والنشر والحشر، والحساب والميزان والصراط، والجنة والنار، وأنها دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح نصه، وثبت نقله. اهـ



#### الإيمان بعذاب القبر ونعيمه

فأومن بفتنة القبر ونعيمه (١).

وسيأتي الكلام على بقية هذا الباب تباعًا إن شاء الله تعالى، ونذكر ما يجري على الإنسان منذ الغرغرة إلى دخول الجنة والنار، والواجب على المسلم تصديق رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ والإيمان بكل ما أخبر من أمور الغيب في هذا الباب وغيره قال تعالى: {الَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وَالإيمان بكل ما أخبر من أمور الغيب في هذا الباب وغيره قال تعالى: {اللَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللَّهُ وَمِمّا رَزَقَتُهُم مُ يُنفِقُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمّا أَنْوَلُ مِن قَبَلِكَ وَمِا اللَّهُ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِم أَنْ وَاللَهِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِم أَن وَاللَهِكَ وَاللَّهُ وَاللَّ

(۱) قوله: «فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه»: وهذا من التفصيل بعد الإجمال فإن القبر أول منازل الآخرة كما ثبت بذلك الدليل عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، وكما سترى في طيات هذه الفقرة من البيان العظيم في هذه المسألة إن شاء الله وأنا متوسع فيه لحاجة الناس إلىٰ ذلك وكونه قد نبت في عصرنا وظهر قرن الروافض حتى أصبح كثير من خطبائهم ينكرونه على المنابر ويصرح بالتكذيب به في الدفاتر وفي المحابر وهو مرتب علىٰ فصول وأبواب وليس التطويل مذموم في جميع الأوقات قال النووي رَحَهُ أللَّهُ تعالىٰ في «شرح مسلم».

### فصل الأدلة من القرآن على عذاب القبر:

اعلم هداك الله: أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع أهل السنة، أما الكتاب فأدلته متنوعة وإليك بعضها:

قال الله تعالىٰ: {وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْرَتِ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّأ وَيَوْمَرَ تَقُومُر ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْرِتِ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞} [خافر: ١٥-٤٦].

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي تفسير هذه الآية: {وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْرَتَ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ ﴿ }: وهو الغرق في اليم، ثم النقلة منه إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: {وَيَوْمَ تَعُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْرَتَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ } [غافر: ٤٦]، وهذه الآية أصل كبير في \_



# الإعان بعذاب القبي ونعمى

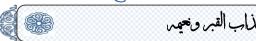

استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. اه

قال الحافظ في «الفتح» (٢٩٩/٣): قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر.

وقال غيره: وقع ذكر عذاب القبر في هذه الآية مفسرًا؛ لكنه حجة علىٰ من أنكر عذاب القبر

وقال تعالىٰ: {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞} [الطور: ٥٥-٤٧].

قال في شرح الطحاوية: وهذا يحتمل أن يراد به القتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثير منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك.اهـ

وقد بوب البخاري في صحيحة: (باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: { إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ} [الأنعام:٩٣]. وقوله تعالىٰ: ﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيرٍ ۞} [التوبة:١٠١]، وقال تعالىٰ: {وَحَافَ بِعَالِ فِرْعَوْرِتِ سُوِّهُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَر تَقُومُ ٱلسَّيَاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١٤ [غافر: ١٥-٤٦].

قال الحافظ رَحْمَهُ أللَّهُ في شرح الآية الأولى (٢٩٩/٣): وهذا وإن كان قبل الدفن، فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون الغالب علىٰ الموتىٰ أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة، يعذب بعد موته، ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. وفي تفسير الآية الأخرى قال: روى عن الحسن من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ }: عذاب الدنيا، وعذاب القبر.

وقال الحافظ رَحْمَهُ اللَّهُ: وقال الطبراني بعد أن ذكر اختلافًا: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع، أو السبي، أو الإذلال أو غير ذلك ا.هـ

وقول الله تعالىٰ: {يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ} [إبراهيم:٢٧].



أخرج الإمام البخاري رحمه (٤٦٩٩) عن البراء بن عازب رَضِحَالِلَهُ عَالَ: قال النبي صَلَّلِلهُ عَنْهُ قال: قال النبي صَلَّلِلهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ} [إبراهيم:٢٧]، نزلت في عذاب القبر.

وقال ابن رجب رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى كما في «أهوال القبور» (٥٨): وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالىٰ: {فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ ٱلْمَينِ ۞} [الواقعة: ٨٨-٩١].

\* و أقول: عذاب القبر يدل عليه في هذه الآية أيضًا: {وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّبَالِيّنَ ﴿ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّبَالِيّنَ ﴿ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنْ مَعِيمِ ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٠-٩٤].

واستدل كذلك ابن القيم في كتابه «الروح» بهذه الآية على النعيم والعذاب في القبر.

قال ابن القيم رَحِمُهُ أَللَهُ في كتابة «الروح»: ومنها: {وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدُنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَحْتَىٰ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿} [السجدة:٢١].

وقد أحتِج بهذه الآية جماعة منهم: عبد الله بن عباس على عذاب القبر.اهـ

وقال: ومنها: {يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ۞} [الفجر: ٢٧-٣٠].

قال: وقد أختلف السلف متى يقال لها ذلك فقال طائفة: يقال لها عند الموت، وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي تجردت عن البدن، وخرجت منه، وقد فسر ذلك النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله في حديث البراء وغيره: «فيقال لها: أخرجي راضية مرضيًا عنك»، {فَأَدَّ حُلِى فِي عِبَدِى ﴿} [الفجر: ٢٩] مطابق لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهم الرفيق الأعلى». اهوقد استدل بعضهم بقوله تعالى: {أَلَّهُ كُرُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُهُ ٱلْمَقَائِرَ ۞ [التكاثر: ١-٢]، لكن من باب الفائدة الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (٣٥٥٣) من طريق حجاج بن أرطأة، عن المنهال، عن زر بن حبيش، عن علي قال: (ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: إلَّهُ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرْتُهُ ٱلْمَقَائِرَ ۞ [التكاثر: ١-٢]). ضعيف.

حجاج ابن أرطأة الراجح: ضعفه. والمنهال بن عمرو: لم يسمع من زر كما في «التهذيب». قوله تعالىٰ: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُو مَعِيشَةً ضَنكًا} [طه:١٢٤]، استدل بها على عذاب القبر، والدلالة ما سيأتي في حديث أبي هريرة عند الحاكم، وابن حبان، وابن جرير وغيرهم، وسيأتي بطوله في باب استطراد في ذكر عذاب القبر.



# الإعان بعذاب القبر ونعيم

وقوله تعالىٰ: {وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞} [المؤمنون:٣]، قال ابن كثير رَحَمُهُ ٱللّهُ بعد ذكر الآية: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ.اهـ

### بشرى الموتى عند خروج الروح بالصلاة أوباللعن:

أخرج الإمام مسلم رَحَمُهُ اللهُ (٢٨٧٢) عن أبي هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: يقول أهل السهاء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسدٍ كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عَرْبَحَلَ، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل».

قال: «وإن الكافر إذا خرجت روحه – قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنًا، ويقول أهل السهاء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال: فيقال: أنطلقوا به إلى آخر الأجل».

قال أبو هريرة: «فرد رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ريطة كانت عليه علىٰ أنفه هكذا».

أخرج ابن حبان رَحْمَهُ الله كما في «الإحسان» رقم (٣٠١٤) عن أبي هريرة وَحَالِلهُ عَنهُ قال: عن رسول الله صَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَالُم قال: (إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضًا يشمونه حتى يأتون به باب السهاء فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون سهاء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتون بها أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم: فيقولون قد مات فلان أما أتاكم فيقال ذُهب به إلى أمة الهاوية، وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسوح فيقولون: أخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتن ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض».

هذا حديث صحيح زيد ثقة حافظ كما في «التقريب».

وقسامة بن زهير تابعي ثقه قاله العجلي، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله أ.هـ من «التهذيب».

وأخرجه رقم (٣٠١٣): عن أبي هريرة بنحو ما تقدم وفيه: «فيسأل ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلان؟ ما فعلت فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر، فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحًا أنتن من هذه فتبلغ بها إلى الأرض السفلى» هذا الحديث رجاله



رجال الشيخين وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي تابعي ثقة.

#### كلام الجنازة حين حملها إلى القبر:

أخرج الإمام البخاري رَحْمَهُ اللهُ (١٣١٤): عن سعيد المقبري، عن أبيه سمع أبا سعيد رَخَوَ اللهُ عَنْهُ: أن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: ياويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق».

وأخرج الإمام أحمد رَحَمُهُ اللهُ (٢٩٢/٢): أن أبا هريرة قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: ياويلها أين تذهبون بي».

هذا حديث حسن؛ من أجل عبد الرحمن بن مهران وبقية رجال ثقات.

#### القبر أول منازل الآخرة:

أخرج الإمام الترمذي رَحِمَهُ أَللَهُ رقم (٢٣٠٨): عن هانئ مولىٰ عثمان قال: كان عثمان إذا وقف علىٰ قبر بكىٰ حتىٰ يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟! قال: إن رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال: (إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فها بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فها بعده أشد منه».

قال: وقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفضع منه».

قال الترمذي رَحِمَهُ اللّهُ: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية هشام بن يوسف. هذا حديث حسن.

#### بيان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفتنة القبر:

أخرج الإمام البخاري رَحْمَهُ اللّهُ تعالى (١٣٧٣): عن أسماء بنت أبي بكر رَضَّالِلَهُ عَنْهَا تقول: قام رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.



# الإعان جذاب القبر ونعمر

وأخرجه رَحْمَهُ الله (٨٦): عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت: سبحان الله، قلت: آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى علاني الغشي، فجعلتُ أصب على رأسي الماء، فحمد الله عَزْيَجَلَّ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ وَأَثنى عليه ثم قال: «ما من شيء لم أكن أُريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحى الله إلى أنكم تفتنون في قبوركم» (مثل) أو (قريبًا) لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال.

يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما (المؤمن) أو (الموقن) لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ فأجبنا وأتبعنا، هو محمدٌ ثلاثًا فيقال: نم صالحًا قد علمنا إن كنت لموقنًا به، وأما (المنافق) أو (المرتاب) لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. أخرجه مسلم (٩٠٥).

#### الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات:

أخرج الإمام أبو داود رَحْمَهُ ٱللَّهُ رقم (٣٢٢): عن هانيء مولىٰ عثمان، عن عثمان بن عفان رَضَّوَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل». هذا حديث حسن، وعبد الله بن بحير وثقه بن معين.

### إثبات عذاب القبرواستعاذة النبي صلى الله عيله وسلم منه:

أخرج الإمام البخاري رَحِمَهُ اللهُ (١٣٧٢): عن عائشة رَحِمَالِلهُ عَنْهَا: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عن الله صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عذاب القبر، فقال: «نعم عذاب القبر» قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.

وقال: أن عائشة قالت: دخل على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلِّمْ وعندي أمرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبر؟ قالت: فأرتاع رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَّمْ وقال: "إنها تفتن يهود» قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَّمَ: «هل شعرت أنه أوحي إليَّ أنكم تفتنون في القبور»، قالت عائشة: فسمعت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد يستعيذ بالله من عذاب القبر.



وأخرج الإمام مسلم رَحِمَهُ اللّهُ (٥٨٥): عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القرر.

وأخرج الإمام البخاري رَحْمَهُ اللهُ (٦٣٦٦): عن عائشة قالت: دخلت عليَّ عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقها فخرجتا، ودخل على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين وذكرتُ له فقال: «صدقتا إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها»، فما رأيته بعد في صلاة ألا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه مسلم برقم (٥٨٦).

وأخرج الإمام البخاري رَحِمَهُ اللّهُ (١٣٧٦): عن موسى بن عقبه، حدثتنى ابنة خالد بن سعيد بن العاص: أنها سمعت النبي صَلّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو يتعوذ من عذاب القبر.

وموسى بن عقبة: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منها، كما صرح بذلك هو عند أحمد. وأخرج الإمام البخاري رَحَمَهُ اللهُ (١٣٧٧): عن أبي هريرة رَضَاً لِللهُ قال: كان رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنه المحيا

والمات، ومن فتنة المسيح الدجال». أخرجه مسلم برقم (٥٨٨).

والأحاديث في الباب كثيرة، ضمَّنها كتابنا «عذاب القبر ونعيمه».

#### النورفي القبرللمؤمن:

وأخرج الإمام مسلم رَحْمَهُ اللّهُ (٩٢٠): عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْ أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»، ثم قال: «اللّهم أغفر لأبي سلمة، وأرفع درجته في المهدين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، وأغفر لنا وله يا رب العالمين، وفسح له في قبره ونور له فيه».

### مسألة في سماع الأموات:

وأخرج الإمام مسلم رَحِمَهُ اللّهُ (٢٨٧٤): عن أنس بن مالك: أن رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك قتلىٰ بدر ثلاثًا، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا، فإني قد وجدت ما



# الإيان بعذاب القبي ونعمى

وعدني ربي حقًا»، فسمع عمر قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وقد جيفوا؟ قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدروا أن يجيبوا»، ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.

تقدم حديث أنس بن مالك رَضِيًا الله الذي أخرجه الإمام مسلم رقم (٢٨٧٤)، وفي حديث عمر عن مسلم رقم (٢٧٨٣) أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نادىٰ أهل القليب، ثم قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئًا».

وجاء أيضًا حديث عائشة عند البخاري رقم(٣٩٧٩)، ومسلم رقم(٩٣٢) وفيه: أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قام على القليب وفيه قتلي بدر من المشركين فقال لهم ما قال: ﴿إنهم لسيمعون ما أقول»، «إنها قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول حقًا»، ثم قرأت: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى} [النمل:٨٠]، {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ [فاطر:٢٢]، وقد أحتج بالحديث الأول طائفة وادعت: أن الأموات يسمعون مطلقًا، وذهبت طائفة أخرى: إلىٰ أنهم لا يسمعون واحتجوا بحديث عائشة، وجعلوا قصة أهل القليب إنما هي معجزة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من باب التوبيخ، كما جاء عن قتادة في البخاري رقم(٣٩٧٦) قال: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا، ونقمة وحسرة وندامة».

وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٣٧٢/٣): إعتد بعض الناس بحديث القليب فقال: إن الميت يسمع، وهذا غير صحيح عند أهل الأصول؛ لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير حي، وحمل بعض الناس ذلك أنهم أعيدت إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعه عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ

وهذا القول أظهر من القول الأول، ويؤيده قول قتادة المنقول سابقًا.

وإلىٰ القول بالخصوصية في أهل القليب، ذهب المازري كما نقله عنه الإمام النووي في «شرح مسلم» (٧/ ٢٠٦).

وقال الحافظ في «الفتح» تحت باب دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ علىٰ كفار قريش وهلاكهم يوم

وقال السهيلي (ما محصله): إن في نفس الحديث ما يدل علىٰ خرق العادة بذلك للنبي



صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم؛ لقول الصحابة له: تخاطب أقومًا قد جيفوا؛ فأجابهم بالقول المتقدم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».اهـ

وقال أيضًا رَحْمَهُ ٱللَّهُ: في باب ما جاء في عذاب القبر في كلام طويل: وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السمع لا يمتنع.اهـ

قال الألوسي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات (٦٨) نقلًا عن السفارني في كتابه «البحور الزاخرة في أحوال الأخرة»: وأنكرت عائشة رَضِيًا يَلْقُهُ عَنْهَا سماع الموتى، وقالت: ما قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْها سماع الموتى، وقالت: ما قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: (إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال: «ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم، إنه حق» ثم قرأت قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ } [النمل: ٨٠]، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقَبُورِ شَ } [فاطر: ٢٢].اهـ

قال ابن رجب في «أهوال القبور»: وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء، ورجحه القاضي أبو يعلي من كبار أصحابنا في كتابه «الجامع الكبير» واحتجوا بما احتجت به وأجابوا على حديث قليب بدر، بما أجابت به عائشة رَحَالِيّلَهُ عَنَهَا، وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم توبيخًا وتصغيرًا، ونقمة وحسرة وندامة، وذهبت طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء في الجملة.اهـ

والراجح في المسألة: أن الموتى لا يسمعون مطلقًا، وإنما يسمعون متى أراد الله إسماعهم كما في أحاديث المسألة وغيرها.

وهذا هو القول الذي تدعمه الأدلة، وأما إسماع أهل القليب فكما تقدم أنه خصيصة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ أراد بها إهانتهم وتبكيتهم، وزيادة الحسرة عليهم، وراجع إن شئت «الآيات البينات في عدم سماع الأموات».

وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالىٰ: {إِنَّا عَرَضْنَا الكن إذا أراد الله تعالىٰ: {إِنَّا عَرَضْنَا الله السماع لم يمتنع، كقوله تعالىٰ: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الثِّتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا} [الأحزاب: ٧٦] الآية، وقوله تعالىٰ: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الثِّتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا} [فصلت: ١١] الآية.



# الإعان بعذاب القبي ونعمى

وسيأتي في المغازي قول قتادة إن الله تعالىٰ أحياهم، حتىٰ سمعوا كلام نبيه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ توبيخًا ونقمة.اهـ من الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ج١/ ص٣١)، وقال أيضًا في الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ج١/ ص٣٥)، ومما يؤيد مذهب الحنفية والموافقين لهم بعدم السماع، أن الميت لو كان يسمع مطلقا لما ورد أن الروح ترجع إليه وقت المسألة في القبر، ثم تذهب فافهم.اهـ

#### إثبات ضمة القبر للموحد وغيره إلا من شاء الله:

أخرج الإمام أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٣٦/٣): عن جابر رَضَّالَتُهُ عَنْهُ قال: خرجنا مع رسول الله صَاَّلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومًا إلىٰ سعد بن معاذ حين توفي قال: فلما صلىٰ رسول الله صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عليه ووضع في قبره، وسُوْيَ عليه سبح رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فسبحنا طويلًا، ثم كبر فكبرنا فقيل: يا رسول الله، لم سبحت ثم كبرت قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، حتى فرجه الله عنه».

وأخرج الإمام ابن حبان كما في «الإحسان» ( ٣١١٢) عن عائشة، عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «للقبر ضغطه لو نجا منها أحدٌ لنجا سعد بن معاذ»، هذا حديث صحيح الإسناد.

وأخرج الإمام النسائي (٢٠٥٧): عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السهاء وشهده سبعون ألفًا من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه". هذا حديث صحيح.

قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (١٦/٢): قال أبو القاسم السعدى: والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلىٰ قبره، ثم يعود الانفساح له فيه.. قال: والمراد بضغطة القبر إلتقاء جانبيه على جسد الميت، وقال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة أن ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما، وإن كان صالحًا فجعلت هذه الضغطة جزاءً لها، ثم تدركه الرحمة، ولذلك ضغط سعد بن معاذ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

قال: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة، ولا سؤالًا لعصمتهم؛ لأن السؤال عن الأنبياء وما جاء به فكيف يُسألون عن أنفسهم.اهـ



\* أقول: قال بعضهم: أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون، والحديث ردٌ على هذا القول، فرسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «قد ضم ضمة ثم فرج عنه»، فلفظه فرج تدل على شدة، والله الموفق للصواب.

### ذكر من لا يفتن في قبره:

#### ١- الأنساء:

لأنهم يسأل عنهم، ولا يسألون عن أنفسهم والفتنة تكون بهم كما في حديث عائشة رَيَحُولَيّهُ عَنْهَا الله الذي أخرجه الإمام أحمد رَحَمُهُ الله (٦/ ١٣٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبئنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، عن عائشة وفيه: «وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعنى تسألون...» الحديث.

#### ٢- الشهيد:

أخرج الإمام النسائي (٢٠٥٥) عن رجل من أصحاب النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة».

هذا حديث صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

#### ٣- المرابط في سبيل الله:

أخرج الإمام مسلم رَحْمَهُ اللهُ (١٩١٣) عن سلمان قال: سمعت رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامة، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجريَّ عليه رزقه وأمن من الفتان».

# عودة الروح إلى الجسد بعد الدفن وأن السؤال و اقع على المؤمن والكافر ويقع على الروح والجسد:

أخرج الإمام البخاري (١٣٧٤): عن أنس بن مالك رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: أنه حدثهم أن رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَنْهُ: أنه حدثهم أن رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ قال: «إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك به مقعدًا \_



# الإعان جذاب القبر ونعمر

من الجنة، فيراهما جميعًا».

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: لا دريت ولا تليت، كنت فيقال له: لا دريت ولا تليت، كنت أقول ما يقول الناس، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين».

أخرجه مسلم مختصرًا (۲۸۷۰).

قال الحافظ في «الفتح» (٣٠١/٣): وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة: أن العذاب في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم.

وذهب ابن هبيرة، وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، من غير عود إلى الجسد. وذهب الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه، كما ثبت في الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص.

والحامل للقائلين أن السؤال يقع على الروح فقط: أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسائلة، لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب.

وجوابهم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة، وهو النائم فإنه يجد لذة وألمًا لا يدركه جليسه، وإنما أتى اللفظ على ما قبله، والظاهر أن الله صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت، إلا من شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور.اهـ

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» نقلًا عن ابن القيم (٢٤٢): والشرع لا يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إلى الدنيا.

وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين.اهـ



فنعم أن العذاب يقع على الروح والبدن، كما في حديث سمرة وغيره وسيذكر بطوله في هذه الرسالة في (باب أسباب عذاب القبر).

وقال ابن تيمية رَحَمَهُ الله كما في «مجموع الفتاوى» ( ٢٨٩/٣) بعد ذكر حديث البراء الطويل: فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد، وباختلاف أضلاعه، وهذا بيَّن أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين.

ونقل ابن القيم رَحَمُهُ الله في «الروح» (٩٥) وكما هو في «مجموع الفتاوى» (٢٦٢/٤) عن شيخ الإسلام قوله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة.

ثم ذكر أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر، ومذاهبهم فقال: وهؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه علىٰ الروح فقط.

الثاني: أنه عليها وعلىٰ البدن بواسطتها.

الثالث: أنه على البدن فقط.

ثم قال رَحَمُهُ اللهُ: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة، ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ضُلاً لى إلا أنهم خير من الفلاسفة، فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى، فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحة وبدنه، وأن الروح تبقي بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانًا، ويحصل لها النعيم أو العذاب. اهـ بتصرف وانظر «مجموع الفتاوى» (١/٤/٤).

وقال ابن رجب رَحْمُهُ ٱللَّهُ في «أهوال القبور» (٨١):

#### مسألة تعلقات الروح بالجسد:

إن كثيرًا من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم، وجعلهم أحوال الآخرة\_



# الإعان بعذاب القبي ونعمى



كأحوال الدنيا، وهذا غلط محض، بل عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالكتاب والسنة، ولا تتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلىٰ الجسد ليس علىٰ الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة في الدنيا.اهـ من «شرح الطحاوية» (٣٩٩).

وقال ابن القيم في «الروح» (٨٤) في معرض رده على ابن حزم إنكاره لعودة الروح إلىٰ الجسد، علىٰ أن قوله ثم تعاد روحه إلىٰ بدنه، لا يدل علىٰ حياة مستقرة، وإنما يدل علىٰ إعادة لها إلىٰ البدن، وتعلق به، فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنها، وإن بلي وتمزق وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغاير في الأحكام:

الأول: تعلقها به في بطن أمه.

الثاني: تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض.

الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به متعلق من وجه ومفارقة من وجه.

الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه، فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا رد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتًا ولا نومًا ولا فسادًا. اهـ

ومما يأتي من الأحاديث كحديث البراء وغيره رَضَّالِلُّهُ عَالَمُ ان الروح تعود إلىٰ الجسد، حال سؤال منكر ونكير.

#### مسألة هل عذاب القبريقع على كل مستحق قبرأولم يقبر:

قال ابن القيم رَحِمُهُ اللَّهُ في «الروح» (١٠٦): ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر، هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيب منه، قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى ا روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور.اهـ



ثم استدل رَحِمَدُالله بحديث سمرة الطويل المخرج في البخاري، وسيأتي بطوله وبنحوه ذكر السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ٢٦).

وقال الحافظ رَحَمُهُ اللّهُ في «فتح الباري»: وإنما أضيف العذاب إلى القبر؛ لكون معظمه يقع فيه، وكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته، ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا ما شاء الله. اهـ

قال صديق حسن خان رَحْمَهُ أَلِلَهُ، كما في «الاعتقاد» (٤٩٨): إن الله يُلقي في الميت نوعًا من الحياة التي يشعر بها الألم واللذة، وهذا يستلزم إعادة الروح في الجسد، حتى يتحرك الميت ويضطرب، والغريق والمأكول في بطون السباع والمصلوب يعذبون، ونحن لا نشعر بهم، ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا يستبعد مثل هذه الأمور، ولا ينكرها.اهـ

وقال النووي رَحْمَهُ أَللَهُ في «شرح مسلم» (١٩٨/١٧) في كلامه حول عذاب الميت: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه، كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله يعيده للحشر، وهو سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ قادر علىٰ ذلك، فكذلك يعيد الحياة إلىٰ جزء منه، أو أجزاء، وإن أكلته السباع والحيتان.اهـ

### مسألة تلقين الميت وهو في قبره:

اعلم أن مسألة التلقين قبل الموت لم نعلم فيها خلافًا، وأما بعد الموت وهي التي تقدم ذكرها في الهداية وغيرها، فاختلف الأئمة والعلماء فيها فالحنفية لهم فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يلقن بعد الموت لعود الروح للسؤال.

والثاني: لا يلقن.

والثالث: لا يؤمر به ولا ينهى عنه.

وعند الشافعية: يلقن كما قال ابن حجر في «التحفة».

ويستحب تلقين بالغ، عاقل، أو مجنون سبق له تكليف، ولو شهيدًا كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن لخبر فيه، وضعفه أعتضد بشواهد على أنه من الفضائل فاندفع قول ابن عبد السلام أنه بدعة.اهـ



# الإعان بعذاب القبي ونعمى

وأما عند الإمام مالك نفسه: فمكروه، قال الشيخ على المالكي في كتابه «كفاية الطالب الرباني لختم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ما لفظه وأرخص بمعنىٰ استحب بعض العلماء هو ابن حبيب في القراءة عند رأسه، أو رجليه، أو غيرهما ذلك بسورة (يس) لما روى أنه صَوَّلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قال: «ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة يس إلا هون الله تعالى عليه»، ولم يكن ذلك أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر عند مالك رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى أمرًا معمولًا، وإنما هو مكروه عنده، وكذا يكره عند تلقينه بعد وضعه في قبره.اهـ

وأما الحنبلية: فعند أكثرهم يستحب، قال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي في «شرح دليل الطالب» ما لفظه واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن.اهـ

واستفيد منه أن غير الأكثر من الحنابلة يقول بعدم التلقين بعد الموت أيضًا ، وأما الظاهرية: فالظاهر من كلام أبي محمد بن حزم الذي هو من أجلُّ العلماء الظاهرية: عدم التلقين أيضًا ، كما سيأتي في الفصل الثالث فلا تغفل. اهد من «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» (ص١٨-٣٣).

وما ذهب إليه من عبد السلام من بدعية التلقين هو الحق؛ لعدم وجود الدليل الصحيح، وقد قال رسول الله صَمَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وكذلك قراءة (يس ٥) عند الميت سواءً قبل الدفن أو بعده، يعتبر من المحدثات لضعف حديث: «اقرؤا على موتاكم يس». ففيه عدة علل:

أبو عثمان ليس بالنهدى: ضعيف. ووالده: مجهول. والحديث أيضًا مضطرب كما نص علىٰ ذلك أهل العلم.

#### مسألة هل السؤال خاص بهذه الأمة:

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه خاص بهذه الأمة، وإليه ذهب الحكيم الترمذي وحجتهم في ذلك حديث: ﴿إِنْ هذه الأمة تبتلي في قبورها». وحديث: «أوحى إليَّ أنكم تفتنون في قبوركم»، وحديث: «إنكم فيَّ تمتحنون وعني تُسألون». وقال الحافظ في «الفتح»: هنالك من زعم أن السؤال إنما يقع علىٰ من يدعي الإيمان، إن محقًا وإن مبطلًا، ومستندهم في ذلك ما رواه عبد\_



الرزاق، عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: «إنها يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه»، وهذا موقوف، والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة أولى بالقبول.

الثاني: أنه عام، وأن هذه الأخبار لا تدل على الاختصاص، بل المراد بالأمة في قوله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم فِي الْأَرْضِ وَلَا طَلْبِرِ يَطِيرُ مَا الله تعالىٰ: {وَمَا مِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلْبِرِ يَطِيرُ بِعَلِيرُ بِجَنَاكَمَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمَّنَالُكُم }، وذهب إلى هذا القول عبد الحق الإشبيلي، والقرطبي.

الثالث: التوقف، وإليه ذهب ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ، وبه يقول صديق حسن خان.

قال ابن القيم في «الروح» (١٤٣): قال أبو عمرو بن عبد البر في كتابه «التمهيد»: والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق، كان منسوبًا إلى أهل القبلة، ودين الإسلام يظهر الشهادة، وأما الكافر والجاحد المبطل، فليس ممن يُسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام ويثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون.اهـ

وهذا هو القول الراجح أن السؤال حاصله للكافر والمسلم.اهـ



# الإيان جذاب القبر محمر

وهذا والله أعلم هو القول الراجح في المسألة، وإنما ذكر رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم هذه الأمة لأنه يخاطبها و أيضًا يدل على عمومه، حديث أنس رَخَلِيّكُ عَنْهُ قال الإمام البخاري (١٣٧٤): حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رَخَوْلِيّكُ عَنْهُ أنه حدثهم: أن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: ﴿إِنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لحمد صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك به مقعدًا من الجنة، فيراهما جميعًا».

قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، كنت أقول ما يقول الناس، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين».

## مسألة هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟

قال ابن القيم رَحَمَهُ اللّهُ في كتابه «الروح» (١٤٩): اختلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد، وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم، وسؤال الله أن يقيهم من عذاب القبر، وفتنة القبر، ثم استدل بحديث أبي هريرة عند مالك وقال فيه: «اللهم قه من عذاب القبر».

واحتجوا بحديث عائشة أنه مرّ عليها بصبي صغير في جنازة، فبكت فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمه القبر، وذهب آخرون أنه لا يسأل، وإنما السؤال يكون لمن عقل الرسول والمرسل، فيُسال: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ وقالوا: كيف يقال للطفل الذي لا تمييز له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ولا فائدة في هذا السؤال وجزم القرطبي في «التذكرة» أنه يُسأل.اهـ «الفتح».

وقد ذكر شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥٧/٤ – ٢٧٧) قال: وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره، ويسأله منكر ونكير؟

### فيه قولان في مذهب أحمد وغيره:

الأول: أنه لا يمتحن، وإن المحنة إنما تكون علىٰ من كلف في الدنيا، قاله طائفة منهم أبو



يعلي وابن عقيل.

والثاني: أنهم يمتحنون، ذكره أبو حكيم الهمداني، وأبو الحسن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي... وقد روئ مالك، عن أبي هريرة رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ أنه صَالِّلَهُ عَلَيْهُ صلىٰ علىٰ طفل فقال: «اللهم قه عذاب القبر، وفتنة القبر»، وهذا موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة، وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم، وأهل السنة من أهل الحديث، والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى سؤال الإمام أحمد.اهـ

وهذا هو الراجح من عموم الأدلة: «إذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان فيجلسان فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟» الحديث.

#### حال المؤمن في القبر:

أخرج الإمام ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٨٦٦): عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «إذا أدخل المؤمن قبر فأتاه ملكان فاستشهداه فيقوم كها يهب النائم فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي. فيقولان له: صدقت. فيقال: افرشوه من الجنة، فيقول: دعوني حتى آتي أهلي فيقولان له: أسكن». حديث إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه برقم (٨٦٧): عن جابر رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب، فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي». هذا حديث حسن.

#### مستقرأرواح الشهداء:

أخرج الإمام أحمد رَحِمَهُ أللَهُ (١٣٥/٣): عن أنس قال: كان رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال: «هل رأي أحد منكم رؤيا؟» فإذا رآئ الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه، قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة أرتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان،



الإيان جذاب القبر ونعيم

وفلان بن فلان حتىٰ عدت اثنا عشر رجلًا، وقد بعث رسول الله صَ**أَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** سرية قبل ذلك قالت: فجيئ بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم قال: قيل: أذهبوا إلى نهر السدخ أو قال إلىٰ نهر البيدج، فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر قال: ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة، فأكلوا منها فما يقلبونها الشق إلا أكلوا من فاكهة، ما أرادوا وأكلت معهم.

قال فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عدَّ الأثني عشر الذين عدتهم المرأة.

فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عليَّ بالمرأة» فجاءت قال: «قصى عليَّ هذا رؤياك»، فقصت قال: هو كما قالت لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. هذا حديث صحيح.

أخرج الإمام أحمد رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى (٢٦٦/١): عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَاَّلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا».

هذا حديث حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وأخرج الإمام البخاري رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى (٣٩٨٢): عن حميد قال: سمعت أنس قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن تكن الآخرة ترى ما أصنع، قال: «ويحك أو هبلت جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإنه في جنة الفردوس».

وأخرجه رَحِمُهُ اللَّهُ (٣١٥٩) عن المغيره قال: وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلىٰ الجنة في نعيم لم ير مثلها قط.

وأخرجه رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٣١٨٢): عن سهل بن حنيف قال: فجاء عمر إلىٰ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: «بليٰ».

#### مستقربعض أرواح المؤمنين:

وأخرج الإمام النسائي رَحِمَهُ اللَّهُ (٢٠٧٥) عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره: أن أباه كعب بن مالك كان يحدث، عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال: «إنها نسمة المؤمن طائرٌ في شجر الجنة \_



حتى يبعثه الله عَزَّفَجَلَّ إلى جسده يوم القيامة».

هذا حديث صحيح على شرط البخاري.

وإن كان أحمد بن صالح قد قال: إن رواية الزهري، عن عبد الرحمن مرسلة، وإنما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب كما في «التهذيب».

لكن قد أخرج البخاري في صحيحة حديث رقم(٢٩٥٠) «كتاب الجهاد والسير» (باب من أراد غزو ووارئ بغيرها):

قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه رَضَاً لِللهُ عَنْهُ: أن النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الخميس إلىٰ غزوة تبوك. الحديث.

وقد رجح الحافظ بن حجر رَحِمَهُ اللّهُ في شرح الحديث أنه قد سمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، ومن عبد الرحمن بن كعب.

#### مستقر أرواح أطفال المؤمنين والمشركين:

وأخرج الإمام مسلم رَحْمَهُ اللّهُ (٢٦٦٣): عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إلىٰ جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله، طوبیٰ لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه، قال: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة \_



# الإيان جذاب القبر ونعيم

أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم».

أخرج الإمام مسلم رَحِمَهُ الله أَعلم بها كانوا عاملين إذ خلقهم». أطفال المشركين؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين إذ خلقهم».

قال الإمام النووي رَحْمَهُ اللّهُ (٢٠٧/١٦): أجمع من يعتد به من علماء المسلمين، على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة، وتوقف بعض من لا يعتد به؛ لحديث عائشة فقال العلماء: لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، ويعلم أنه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة.

### مسألة أين مستقر الأرواح بين الموت إلى يوم القيامة؟

هذا المسألة من المسائل التي خاض فيها الناس كثيرًا بالحق تارة، وبالباطل تارات.

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في «الروح» (١٥٤): هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس، واختلفوا فيها وهي إنما تتلقى من السمع فقط، واختلف في ذلك فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء أم غير شهداء، إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة، ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو والرحمة لهم، وهذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة رَحْمَالِللهُ عَنْهُا، وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها، ورزقها.

وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها.

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت.

وقال الإمام أحمد: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار، وقالت طائفة: أرواح المؤمنين في زمزم، وأرواح الكافرين في برهوت، وذهب ابن حزم إلى أن مستقرها حيث كانت قبل الخلق إلى غير ذلك من الأقوال.

ثم أستطرد رَحِمَهُٱللَّهُ في الرد علىٰ كل قول، وبين ما يراه وهو الذي إن شاء الله تدعمه الأدلة.

قال ابن القيم رَحِمَهُ أَلَّلَهُ تعالى في «الروح» (ص١٨٧-١٨٨): مبينًا الترجيح في مستقر أرواح الموتى: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها:

أرواح في أعلىٰ علين في الملاء الأعلىٰ، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وهم=



متفاوتون في منازلهم، كما رآها رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ ليلة الإسراء، وبهذا قال ابن رجب في «أهوال القبور» (٩١): وأما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن أرواحهم عند الله في أعلىٰ علين، واستدل بحديث: «اللهم الرفيق الأعلى»، أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، أو غيره.

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة كما في حديث: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة».

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كحديث صاحب الشمله التي غلها ثم استشهد فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والذي نفسي بيده إن الشملة لتهب عليه نارًا».

ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: «الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية». رواه أحمد.

ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملاء الأعلىٰ.

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلىٰ عليين، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض.اهـ

قال ابن رجب رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «أهوال القبور» (٩٦): وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء فينقسمون إلى أهل تكليف وغير أهل تكليف، فهذان قسمان:

أحدهما: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين، فالجمهور على أنهم في الجنة، وقد حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع.

قُلْتُ: وكذلك نقل الإجماع النووي في «شرح مسلم» (١٦/ ٢٠٧)، وكذا نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة....

ويستدل لهذا القول بحديث سمرة عند البخاري (١٣٨٦).

وفيه: «فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان...» الحديث.





ثم قال: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام، والصبيان حوله أو لاد الناس. اهـ ويؤيد هذا أيضًا حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صغارهم دعاميص أهل الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه، أو قال: بيده كما أخذ بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال: ينتهى حتى يدخله الله وآباه الجنة».اهـ بتصرف

وهذا هو الراجح في المسألة أنه يجزم لأولاد المؤمنين بالجنة، لهذا الأدلة وغيرها، وكذلك أولاد المشركين للحديث المتقدم، ولفظة في البخاري رقم (٧٠٤٧) قال رسول الله صَمَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين».اهـ

هذا وقد انقسم الناس في أولاد المشركين إلى ثلاثة أقسام:

الأكثرون: أنهم في النار مع آبائهم، وتوقفت طائفة، والثالث: وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة. اهـ أفاده النووي «شرح مسلم» (١٦/ ٢٠٨).

وما أحسن الرجوع إلى الآية والحديث، وترك الخوض فيما لا طائل تحته، وأما حديث: «الله أعلم بها كانوا عاملين»، فلعله قاله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قبل أن يُوحى إليه أنهم في الجنة.

ثانيًا: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء.

وقد اختلف فيهم العلماء قديمًا وحديثًا، والمنصوص عن الإمام أحمد: أن أرواح المؤمنين في الجنة، ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» عن غير واحد، عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح المؤمنين في الجنة، وأروح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء، ويرحم من يشاء، ويستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجره الجنة.. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه».

ويستدل أيضًا للقول بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار من القرآن بأدلة منها قوله تعالىٰ: {فَكَوَلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّاَ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ فَسَلَمُو لَكَ مِنْ =



أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَنُزُلُّ مِّنْ جَيمِ ﴿ وَتَصَلِيكُ جَحِيمٍ ﴿ } [الواقعة: ٨٣-٩٤]، فجعل كل هذا متعقبًا للاحتضار والموت.اهـ باختصار من «أهوال القبور» (١٠٠-٩٠).

ثم قال رَحَمُهُ الله تعالى (١٨٩): وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب، وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًا، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضًا، لكن الشأن في فهمها معرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء، وتنفعل بفناء القبر والبدن فيه، فهي أسرع شيء حركة وانتقالًا وصعودًا وهبوطًا، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة، وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض، ولذة ونعيم، وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن، بكثير فهنالك لها الحبس والألم، والحسرة والعذاب، والمرض وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال ولد في بطن أمه، وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلىٰ هذا الدار.اهـ

### ذكرعدد من أسباب عذاب القبر:

ثم أعلم أن جميع المعاصي من الشرك فما دونه من أسباب عذاب القبر، إلا أن يتجاوز الله فيما دون الشرك، وقد ذكرنا أسباب عذاب القبر في الرسالة المشار إليها آنفًا.

وقال تعالىٰ: {وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُو فَإِنَّ لَهُو نَارَجَهَنَّتَر} [الجـن:٢٣] الآية.

وقوله: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُر مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحَشُرُهُر يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿} [طه:١٢٤].

### استطراد في ذكر القبروما فيه من النعيم والعذاب وسؤال منكرونكير:

أخرج الإمام أحمد رَحِمَهُ اللّهُ (١٣٩/٦): عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَىٰ بَابِي فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي أَعَاذَكُمْ الله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ الله صَ**الِللهُ عَلِيْهِ وَسَلَم** فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ؟ قَالَ: (وَمَا تَقُولُ؟) قُلْتُ: تَقُولُ أَعَاذَكُمْ الله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ الله صَ**اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم** فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيذُ بِالله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ



الإيمان بعذاب القبر ونعيم

عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا فِنْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ، وَسَأُحَدُّرُكُمُوهُ مَخْذِيرًا لَمْ يُحَدِّرُهُ نَبِيٌّ أُمْتَهُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَالله عَرَّحَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ مَوْمِنٍ، فَأَمَّا فِيْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَلُونَ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ عَيْرَ فَرْعٍ وَلا مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: فِي الاسْلامِ، فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ اللّه عَرَقِبَلَم جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله عَرَقِبَلَ، اللّه عَرَقِبَلَ، وَعَلَيْهِ ثَنَاهُ فَيُقُولُ: عُمَّدُ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله عَرَقِبَلَ، فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقُولُ لَهُ: انْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكَ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقُالُ لَهُ: (هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَلَا مَعْضَا فَيُقَالُ لَهُ: (هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ لَهُ: (هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ نَعْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجُنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ: (هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ نَعْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجُنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ: (هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ نَعْرَجُ لَهُ فَرْجَةٌ إِلَى الْجُنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَالَ وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ: (هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ نَعْرَجُ لَهُ وَمُ عَلَيْهِ مُتَهُ وَعَلَيْهِ مُنَّةً فَي عَلَيْهُ مُنْ مَنْ وَيَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْبَيْنِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ مُنْجُهُ إِلَى الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللهُ الْفَعَلُكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأخرج رَمَهُ الله: عن أبي هريرة، عن النبي صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قال: "إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وأخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح له فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أدخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عَرَقبَل، فإذا كان الرجل السوء قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وأخر من شكله أزواج، فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث أرجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل في السماء، ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح» فيقال: له ويرد مثل ما في حديث عائشة سوء.

هذا حديث صحيح.

الحديث ذكره الوادعي في «الصحيح المسند».

وأخرج الإمام أبو بكر بن أبي شيبه في «المصنف» (٣٨٠/٣) عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمُ وجلسنا حوله كأنما علىٰ رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به فرفع رأسة فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر»، ثلاث مرات أو مرتين، ثم قال: «إن العبد\_



المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، حتى يجلسوا منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجئ ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهون بها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السياء السابعة، قال فيقول الله: أكتبوا كتاب عبدى في عليين في السياء الرابعة، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وآمنت به، وصدقت به، فينادى منادٍ من السهاء أن صدق عبدى، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باب إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلى ومالى. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط الله وغضبه، قال: فتتفرق في جسده، قال: فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كما تُنزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذوها فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاٍّ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السهاء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ رسول\_

# الإيان جذاب القبر ونعمر

الله صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّهِ لَلْيَاطِّهُ}، فيقول الله عَزَّيَجَلَّ: أكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلي، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتطرح روحه طرحًا: قال: ثم قرأ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: {وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّلْيْرُ أَوْ تَهْدِي بِهِ ٱلرِّيمُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ۞} [الحج: الآية٣١]، قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقو لان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدرى، فيقو لان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدرى، فينادى منادٍ من السياء أفرشوا له من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، وقبيح الثياب، فيقول: أبشر بالذي يسؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة».

قال الوادعي رَحَمُهُ ٱللَّهُ: هذا حديث حسن.

### مسألة هل عذاب القبردائم أم منقطع

قال ابن القيم في «الروح» (١٥١): جوابها أنه نوعان: (نوع دائم) سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم قالوا: {يَوَيِّلُنَا مَنْ بَعَثُنَا مِن مَّرْقَدِنًّا ۚ هَٰذَا} [يّس:٥٠] ويدل علىٰ دوامه قوله: {ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [غافر:٤٦]، ويدل عليه ما تقدم من حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة».

وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين: «لعله يخفف عنها مالم تيبسًا»، فجعل التخفيف مقيد برطبتهما فقط.

وفي حديث الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة رَضِيًا الله عنه أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلم رضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيءً.

وفي الصحيح في قصة الذي لبس بردين، فجعل يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.



وفي حديث البراء رَخِوَالِلَهُ عَنهُ في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار، فينظر فيأتيه من دخانها وغمها إلى يوم القيامة».

النوع الثاني: مدة، ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه كما يعذب في النار، ثم يزول عنه العذاب.

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج.اهـ

وإلىٰ هذا ذهب ابن أبي العز في شرح الطحاوية (٤٠١) تحقيق الألباني وقال ابن تيمية رَحْمَهُ اللّهُ كما في «مجموع الفتاوىٰ» (٤/ ٢٩٦): لا يجب أن يكون دائمًا، وفي كل وقت، بل يجوز أن يكون في حالة دون حال.اهـ

#### المنكرون لعذاب القبر:

ذهب إلى إنكار عذاب القبر الملاحدة والفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيبيات، وإنما إيمانهم بالحسيات، وقد وافقهم على إنكاره من فرق المسلمين الخوارج والمعتزلة، فقد قال ابن حزم في الفصل (٤/ ٥٥-٦٥): (ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج، وذهب أهل السنة وبشر بن المعتز والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول به وبه نقول). اهـ

وقال أبو الحسن الأشعري رَحْمَهُ ٱللَّهُ في مقالات الإسلامين (٢٠٦/١): (والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدًا يعذب في قبره).اهـ

وقال النووي رَحْمُهُ اللَّهُ (١٩٨/١٧): والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، كما ذكرنا خلافًا للخوارج، ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة.اهـ

وقال بهذا أيضًا القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٨/ ٤٠١): (خلافًا لجميع الخوارج ومعظم المعتزلة ولبعض المرجئة).

وقال الحافظ في «الفتح» (٢٩٦/٣) في كلامه حول تبويب البخاري: باب ما جاء في عذاب القبر: ( واكتفي بإثبات وجوده خلافًا لمن نفاه مطلقًا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما وخالفهما في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له وذهب بعض المعتزلة كالجبائي إلىٰ أنه يقع علىٰ \_



### الاعان حذاب القبي ونعمي

الكفار دون المؤمنين، وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم.اهـ

قال أبو الحسن الأشعرى أيضًا في كتابه «إبكار الأفكار»: الفصل الثالث في عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير: وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، وأكثر بعد ظهوره على إثبات إحياء الموتىٰ في قبورهم، ومساءلة الملكين لهم، وتسمية أحدهما منكرًا والآخر نكير، وعلىٰ إثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين. وذهب أبو الهذيل وبشر بن المعتمر إلىٰ أن من ليس بمؤمن، فإنه لا يسأل، ويعذب فيما بين النفختين أيضًا ، وذهب الصالحي من المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من الكرامية إلىٰ تجويز ذلك علىٰ الموتىٰ في قبورهم، وذهب بعض المتكلمين إلى أن الآلام تجتمع في أجساد الموتى، وتتضاعف من غير حس بها، فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة، وذهب ضرار بن عمرو وبشر المريسي، وأكثر المتآخرين من المعتزلة إلى إنكار ذلك كله. اهـ من «الآيات البينات».

فانظر هداك الله وألهمك الصواب: أن المنكرين لعذاب القبر هم أهل الزيغ والضلال، والجهل والجدال، الذين عدلوا عن منهج السلف إلىٰ سبيل المجرمين، الذين أمر الله سبحانه بمخالفة طريقهم، وتبين ضلالهم ليحذره الناس بقوله تعالىٰ: ﴿وَكَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿} [الأنعام:٥٥].

وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، وأكثرهم بعد ظهوره علىٰ إ ثبات إحياء الموتىٰ في قبورهم، ومسألة الملكين لهم، وتسمية أحدهما منكر والآخر نكيرًا، وعلىٰ إثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين.اهـ

#### شهة المنكرين لعداب القبر:

قول الله تعالىٰ: {رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ} [غافر:١١] والمراد بالإماتتين ما بين الموتة التي قبل مزار القبور والموتة التي بعد مساءلة منكر ونكير والمراد بالحياتين الحياة الأولىٰ، والحياة لأجل المساءلة علىٰ ما قاله المفسرون، فإن قيل: لانسلم أن المراد بالإماتتين والحياتين ما ذكرتموه، وما ذكرتموه عن المفسرين فهو معارض بما يناقضه من قول غيرهم من المفسرين أيضًا ، فإنه قد قيل إن المراد بالإماتتين:

الموتة الأولىٰ: في أطوار النطفة قبل نفخ الروح فيها.



والثانية: التي قبل مزار القبور، والمراد بالحياتين الحياة التي قبل مزار القبور، والمراد بالحياتين الحياتين الحياة التي قبل مزار القبور، والحياة لأجل الحشر وليس أحد القولين أولى من الآخر، بل هذا القول أولى؛ لأنه لو كان كذلك فيكون على وفق المفهوم من قوله تعالى، وأحييتنا اثنتين أثنين حيث يدل بمفهومه على نفي حياة ثالثة، وما ذكرتموه يلزم منه أن يكون الإحياء ثلاث مرات:

الأحياء الأول: قبل مزار القبور. والأحياء الثاني: للمسألة. والأحياء الثالث: للحشر وهو خلاف المفهوم.

قلنا: بل ما ذكرناه أولى لوجهين الأول: أنه الشايع المستفيض بين أرباب التفسير، وما ذكرتموه نقول شذوذ لا يؤبه لهم.

الثاني: أنه حمل الإماتة على حالة أطوار النطفة، مخالف للظاهر فإن الإماتة لا تطلق إلا بعد سابقة الحياة.

منها قوله تعالىٰ حكاية عن الكفار: {يَوَيِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرَقَدِنًا } [بّس:٥٦]، فإنه دليل علىٰ أنهم لم يكونوا معذبين قبل ذلك، ومنها قوله تعالىٰ: {لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا مَدُوتَ إِلّا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا مَدُوتَ إِلّا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا المنائلة، ثم ٱلْمَوْتَ ٱلْأُولَىٰ الله المنائلة، ثم يموت إلىٰ أن قال: والجواب: أما ما ذكروه من الشبهة الأولىٰ، فقد اختلف المتكلمون في جوابها، فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب في حق الموتىٰ، من غير حياة كما حكاه عن الصالحي، وابن جرير الطبري، وبعض الكرامية، وأما أصحابنا فقد اختلفوا، فمنهم من قال: ترد الحياة إلىٰ بعض أجزاء البدن، وأخصها منها بذلك، والمسائلة والعذاب.

وقال القاضي أبو بكر: لا يبعد أن ترد الحياة، وان كنا نحن لا نشعر بها كما قال صاحب السكة. اهـ

والأحاديث الدالة على عذاب القبر متواترة بما لا يدع مجال في التشكك فيها، ولو لم تكن متواترة لوجب الإيمان بها.

قال ابن رجب رَحْمُهُ اللَّهُ: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في عذاب القبر والتعوذ منه.اهـ

وقال الشوكاني رَحْمَهُ أللَّهُ في «نيل الأوطار» بعد ذكر حديث عائشة: أن النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان



# الإعان بعذاب القبي ونعمى



يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»: فيه رد على المنكرين لذلك، والأحاديث في هذا الباب متواترة.

وقال صديق حسن خان رَحمَهُ اللَّهُ: «وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة للميت في قبره، وفي جوابه عليهم، وفي عذاب القبر وفتنتة».

وقال رَحْمَهُ اللَّهُ بعد ذكر آية: {وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَكُّ بَلُ أَحْيَآ وُلِكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَفِي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر للعصاة، وأن المطيعين لله يصل إليهم ثوابهم، وهم في قبورهم في البرزخ، ولا اعتداد بخلاف من خالف في ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة، ودلت عليه الآيات ألقرآنية.اهـ نقلًا عن السيد صديق حسن خان، وآراؤه الاعتقادية، وموقفه من «عقيدة السلف». (ص٤٩٢).

وقال النووى رَحْمَهُ أَللَّهُ «شرح مسلم» (١٩٧/١٧): أعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، قال الله تعالمين: ﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا } [غافر:٤٦] الآية، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة.اهـ

قال عياض في «أكمال المعلم» ( ٤٠٠/٨ ): عذاب القرر ثابت عند أهل السنة وقد وردت به الاثار.

وقال تعالىٰ: {ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَر تَقُومُر ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْتِ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞} [غافر:٤٦].اهـ

قال الناصر الحنفي: وقد تواترت الأخبار عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، لمن كان لذلك أهلًا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فيجب الاعتقاد بثبوت ذلك.

وأما قولهم بسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه، ودينه، ونبيه، وقولهم بإن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، فإنما قالوا ذلك بما تواترت الأخبار عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك كله، ولا تفاق الصحابة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُمْ بثبوته.اهـ «أصول الدين عند أبي حنيفة» للخميس (ص٥٠٥).

وقال القرطبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ «شرح مسلم» (١٤٥/٧): قد تقدم القول علىٰ عذاب القبر، وأنه مما يجب\_



الإيمان به، وقد صحت الأخبار عنه في الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، ولا يلتفت لاستبعاد المبتدعة.اهـ

قال الألومي في «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» (ص٨٧): عذاب القبر للكافرين وبعض عصاة المؤمنين، وتنعيم أهل الطاعة في القبر، بما يعلمه الله تعالى ويريده، والنصوص في ذلك صحيحة كثيرة، يبلغ معناها حد التواتر.اهـ

وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» (ص١٦٦): وأنكرت المعتزلة عذاب القبر أعاذنا الله منه، وقد روي عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه رَضَالِلهُ عَنْهُمُ أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعًا من أصحاب النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ.

### مسألة لماذا لم يذكر عذاب القبر في القرآن صريحًا:

قال ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه «الروح» (١٣١): الجواب من وجهين: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فهو أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أنزل علىٰ رسوله وحيين، وأوجب علىٰ عباده الإيمان بهما، والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة، قال تعالىٰ: {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَهما، والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة، قال تعالىٰ: {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَلَلْكِمَةً } [النساء:١١٣]، وقال: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلُؤَيِّهِمْ وَلُؤَيِّهِمْ وَلُؤَيِّهِمْ وَلُؤَيِّهِمْ وَلُؤَيِّهُمْ اللَّهُ وَلُؤَيِّهُمْ اللَّهُ وَلُؤَيِّمُهُمُ اللَّهِ كَمْمَةً } [الجمعة:٢].

والكتاب: هو القرآن والحكمة، هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول، فهو عن الله، فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تعالىٰ علىٰ لسان رسوله، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، وقد قال النبي صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «أوتيت القرآن ومثله معه».

وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ مذكور في القرآن في غير موضع، فمنها قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَيَى إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيَكِةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيُومَ تَعالىٰ: {وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيَكِةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ اللَّهِ عَيْرَ ٱلْمَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ عَلَيْتِهِ مَتَسَتَكُمُرُونَ ۞} ثَبُرَ مَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ عَلَيْتِهِ مَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَقِّ وَكُنتُم عَنْ عَلَيْتِهِ مَا كَنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمَقِّ وَكُنتُم عَنْ عَلَيْتِهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ومنها: {وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْرِتِ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيَّأً وَيَوْمَ \_



# الإيان ببعث الأجساد وإعادة الأمرواج إليما



### الإيمان بيعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها

وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس<sup>(۱)</sup>.

تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞} [غافر:٤٥-٤٦].اهـ مختصرًا

وقد تقدمت الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر، وتفسير العلماء لها، فلله الحمد والمنة.

#### حكم من أنكرعذاب القبر:

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في «الروح» (١٠٤): قال المروزي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل.اهـ

وقال ابن القيم أيضًا بعد أن ذكر قول المريسي والجبائي، وضرار بن عمرو وغيرهم، ممن أنكر عذاب القبر، فهذه أقوال أهل الخزية والضلالة. اهـ

قال الآجري في «الشريعة» بعد أن ذكر أدلة عذاب القبر: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مبينًا.اهـ

قال السفاريني في «لوائح الأنوار السنية»: وأنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر وضيقه وسعته... وقال أخوانهم من أهل البدع والضلال والإفك والإعتزال: كل حديث يخالف مقتضى العقول، نقطع يتخطئة ناقله.اهـ

وهذا حق من أنكره جاهلًا أو متأولًا، أما من أنكره رادًا للأحاديث والآيات التي تدل على عذاب القبر بعد إقامة الحجة، فهو كافر زنديق، نسأل الله السداد.

(۱) قوله: «وبإعادة الأرواح إلى الأجساد.... إلخ»: هذه من عقيدة السلف التي يخالفون فيها الملاحدة والقلاسفة قال السفاريني في «منظومته»:

والحشر جزمًا بعد نفخ الصور والصحف والميزان للشواب فيا هنا لمن نال به الشَّف

واجزم بأمر البعث والنشور كذا وقوف الخلق للحساب كذا الصراط ثم حوض المصطفىٰ



ومن نحا سبل السلامة لم يُرَد في الحوض والكوثر والشفاعة سوي التي خُصت بذي الأنوار

عـنه يُـذادُ المفـتري كــما ورد فكن مطيعًا واقْفُ أهل الطاعة فإنها ثابتةٌ للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا من عالم كالرُّسْل والأبرار

والرَّوْح والرُّوَّح في الأصل واحد، وجعل الرُّوح اسمًا للنفس، وقد اختلف العلماء في مسمىٰ الرُّوح والنفس، هل بمعنىٰ واحد، والذي يظهر لي أنهما شيء واحد؛ ففي حديث أم سلمة عند مسلم (٩٢٠) قال رسول الله صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». وفي حديث أبي هريرة عنده (٩٢١): «أَلَمْ تَرَوْا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟» قَالُوا: بَلَي، قَالَ: «فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ».

قال القاضي: وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى. اه

والأرواح موتها بخروجها من الجسد ومفارقتها له، وإلا فإنها لا تفنيٰ، وهي ما استثنا الله عَنَّهَجِّلٌ من الفناء على ما يأتي بيانه في كلامنا عن الجنة والنار.

والروح مخلوقة مربوبة، وأما قوله تعالىي: {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي} [الحجر: ٢٩]، فمعناه من الأرواح التي عندي، وإضافتها إلىٰ الله عَزَّجَلَّ إضافة خلق وإيجاد، لا إضافة صفة إلىٰ موصوف.

وفي «مجموع الفتاوى» (٢١٩/٤): وقول الله تعالىٰ: {وَرُوحٌ مِّنَّهُ } [النساء: ١٧١]، يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهٍّ} [الجاثية: ١٣] يقول من أمره وتفسير روح الله؛ أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله. اهـ و (٤/ ٢١٥) سُئل رَحْمَهُ ٱللَّهُ عن الروح: هل هي قديمة أو مخلوقة؟

فأجاب رَحْمُهُ اللَّهُ: روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكيٰ إجماع العلماء عليٰ أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل: محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في «كتاب اللقط» لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح، قال: وأجمع الناس علىٰ أن الله خالق الجثة، وبارئ النسمة أي: خالق الروح، وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك\_

# الإيان بيعت الأجساد وإعادة الأمرواج إليما

الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة، قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب، إلىٰ أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردودًا علىٰ من يزعم أنها غير مخلوقة.

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في «الروح والنفس» وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئًا كثيرًا؛ وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز، وأبو يعقوب النهرجوري، والقاضي أبو يعلى وغيرهم؛ وقد نص علىٰ ذلك الأئمة الكبار واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم لا سيما في

فالذي نريد بيانه هنا: أن الأرواح لا تفني، تكون أرواح المؤمنين في الجنة على ما تقدم بيانه، وأرواح الكفار في النار؛ فإذا أراد الله عَزَّفَجَلُّ إعادة الناس يوم القيامة وبعثهم رد أرواحهم إلىٰ أجسادهم.

ففي البخاري (٤٨١٤) ومسلم (٢٩٥٥): عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ الله مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وقوله: «يقوم الناس لرب العالمين»: مطابق لقول الله عَزَّيَجَلَّ: {يَوْمَرَ يَقُومُرُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ [المطففين: ٦]، وفي حدى ابن عمر رَضَاللهُ عَنْهُا عند البخاري (٤٩٣٨)، ومسلم (٢٨٦٢).

قال الطحاوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «شرح الطحاوية» (٤٠٤): الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد علىٰ المنكرين، في غالب سور القرآن، وذلك: أن الأنبياء كلهم متفقون علىٰ الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب، إلا من عاند، كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، ومحمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفى بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة\_



ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمٌ، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري!.

والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى، في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى، وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم: أنه لم يخبر به إلا محمد صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على طريق التخييل!! وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء، من آدم إلى نوح، إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام.

وقد أخبر الله بها، من حين أهبط آدم، فقال تعالى: {قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الله بها، من حين أهبط آدم، فقال تعالى: {قَالَ الْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأعراف: الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ } [الأعراف: ٢٠، ٢٥]، ولما قال إبليس اللعين: {قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنَ إِلَى يَوْمِ لُبُعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلُومِ ﴾ [الحجر: ٣٦ - ٣٨].

وأما نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ فقال: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْوِجُهُو إِخْرَاجَا ۞} [نوح: ١٧، ١٨].

وقال إبراهيم عَلَيْهِالسَّلَامُ: {وَالَّذِيّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّعَتِي يَوْمَ اللِّينِ ﴿} [الشعراء: ١٨]، إلىٰ آخر القصة، وقال: {رَبَّنَا الْغَفِرَ لِي وَلِوَلِدَى ّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْجُسَابُ ﴿} [إبراهيم: ١٦]، وقال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقِلِ } [البقرة: ٢٦٠].

وأما موسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، فقال الله تعالىٰ لما ناجاه: { إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَشْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلِهُ فَتَرْدَىٰ ۞} [طه: ١٥-١٦].

# الإعان ببعث الأجساد وإعادة الأمواج إلها

كَذِبًا وَكَذَلِكَ نُوِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ النَّيْءَ وَإِنَ الْمَعْوِنِ أَهْدِكُمْ سَيْبِلَ الرَّشَادِ ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ الْحَيَوةُ اللَّذُيْنَ مَتَكُمُ وَإِنَّ الْآخِرَا ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةَ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مَثَامُ الْآخِرَةِ وَمِنَ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجْزَقُ لِ اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ إِلَا النَّارِ ﴿ تَدْعُونَى إِلَى النَّارِ ﴿ تَدْعُونَى إِلَى النَّارِ ﴿ تَدْعُونَى إِلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وقد أخبر الله في قصة البقرة: {فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِــ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞} [البقرة: ٧٣].

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُو يَتَّلُونَ عَلَيْكُو اَلِئِنِ رَبِّكُو وَيُنذِرُونَكُمْ لِهَمَ إِذَا قال لهم خزنتها: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُو يَتَّلُونَ عَلَيْكُو اَلِئِنِ رَبِّكُو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَذَا، وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد، يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة.

وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَىٰ وَرَقِى لَتَأْتِينَا كُمْ وَكَلِّ الْمَعْدُ مِنْ وَلَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن لَتَأْتِينَا كُمْ عَلِهِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن لَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ اللللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللللّهِ عَلَيْ الللّهُ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ عَلَيْ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللهِ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

يَسِيرٌ ۞} [التغابن: ٧].

وأخبر عن اقترابها، فقال: {ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَتُرُ۞} [القمر: ١]، {ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ۞} [الأنبياء: ١]، وقال: ﴿سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۞ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَ دَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعُرُجُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ۞ فَأَصْبِرْ صَمَّرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُو بَعِيدًا ۞ وَنَرَيْلُهُ قَرِيبًا ۞} [المعارج:١-٧]. وذم المكذبين بالمعاد، فقال: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهُ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا} [الأنعام: ٣]، {أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ۞} [الشورى: ١٨]، (بَلِ ٱذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٦٦]، {وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا } [النحل: ٣٨]، إلى أن قال: {وَلِيعَلِّمُ ٱلَّذِينِ كَفَرُولُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ [النحل: ٣٩]، {إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ } [غافر: ٥٩]، {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا ۖ مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَمِيكًا ۞ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمِ ۚ بِأَنْهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلَتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ حَلْقًا جَدِيدًا ۞ \* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْمَلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمَّ أَجَلًا لَّا رَبِّبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞} [الإسراء: ٩٧ - ٩٩]، {وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْلُمَا ا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ۞ \* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَا مِمَّا يَكُّبُرُ فِ صُدُورِكُمُّ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَّ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَشْتَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ وَقُطُنُونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا 🚳 } [الإسبراء: ٤٩ – ٥٢].

فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولًا: {وَقَالُواْ أَوَذَا كُنّاً عِظْلَمًا وَرُفَنتًا أَوِنّا لَمَبّعُونُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ۞} [الإسراء: ١٤]؟! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهلا كنتم خلقًا لا يفنيه الموت، كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء؛ فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقًا جديدًا؟! وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما، فإنه قادر على \_

# الإيان بيعت الأجساد وإعادة الأمرواج إليما

أن يفنيكم ويحيل ذواتكم، وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام، مع شدتها وصلابتها، بالإفناء والإحالة؛ فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: {مَن يُعِيدُنَّا} [الإسراء: ٥١] إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: {مَن يُعِيدُنّاً } [الإسراء: ٥١]، فلما أخذتهم الحجة، ولزمهم حكمها، انتقلوا إلىٰ سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متىٰ هو؟ فأجيبوا بقوله: ﴿عَسَىٰٓ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۞} [الإسراء: ٥١].

ومن هذا قوله: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَسِي خَلْقَهُم قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظْدَم وَهِي رَمِيمُ ١٤ [يس: ٧٨]، إلىٰ آخر السورة، فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم علىٰ البيان، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة، أو بمثلها، بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر؛ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد، اقتضى ا جوابًا، فكان في قوله: {وَلَهِينَ خَلَّقَهُمًّا} ما وفي بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة، لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال: {قُلُ يُحَيِّيهَا ٱلَّذِيَّ أَنْشَأُهَآ أَوَّلَ مَرَّقً } [يس: ٧٩]، فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر علىٰ هذه قدر علىٰ هذه، وأنه لو كان عاجزًا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز.

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق، وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ۞} [يس: ٧٩]؛ فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهي رميم؟.

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر، يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل علىٰ أمر البعث، ففيه الدليل والجواب، فقال: {ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞} [يس: ٨٠]؛ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة، من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا\_



تستعصي علي، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه، من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم، علىٰ الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر علىٰ العظيم الجليل فهو علىٰ ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر علىٰ حمل قنطار كان علىٰ حمل أوقية أشد اقتدارًا، فقال: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَحَلُقُ مِثْلَهُم السام الله الذي أبدع السماوات والأرض، وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَحَلُقُ مِثْلَهُم السام الله والمنتهما، وعجيب خلقهما، أقدر علىٰ علىٰ جلالتهما، وعظم شأنهما، وكبر أجسامهما، وسعتهما، وعجيب خلقهما، أقدر علىٰ أن يحيي عظامًا قد صارت رميمًا، فيردها إلىٰ حالتها الأولىٰ، كما قال في موضع آخر: الخَلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْلَرْضِ بِقلدِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلَقُ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَلَكِنَ أَحَدُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمَرْضَ بِقلدِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلَقُ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلِقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِلَىٰ اللّذِي يفعل بالآلات والكلفة، والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بمنزلة غيره، الذي يفعل بالآلات والكلفة، والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس بالفعل، بل المكون: (كن)، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده.

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ [يس: ٨٣].

ومن هذا قوله سبحانه: {أَيُّحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتُرُكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي يُمْنَى ۞ ثُرُّ عَكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنَهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنكَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَى ٱلْمَوْقِلُ ۞} [القيامة: ٣٦-١٤]؛ فاحتج سبحانه علىٰ أنه لا يتركه مهملًا عن الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبىٰ ذلك أشد الإباء، كما قال تعالىٰ: {أَفَحَسِبْتُم َ أَنَّمَا ظَفَنكُو عَبَثًا وَأَنكُم لِلْيَنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞} [المؤمنون: ١١٥]، إلىٰ آخر السورة، فإن من نقله من النطفة إلىٰ العلقة، ثم إلىٰ المضغة، ثم شق سمعه وبصره، وركب فيه الحواس والقوىٰ، والعظام والمنافع، والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه علىٰ هذا الشكل والصورة، التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدئ؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته.

### <del>ۥ</del> ••• <del>3</del> •

# الإيان بيعث الأجساد وإعادة الأمواج إليما

فانظر إلىٰ هذا الاحتجاج العجيب، بالقول الوجيز، الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل، الذي لا تقع الظنون علىٰ أقرب منه. اهـ

#### واعلم أن المنكرين للبعث أقسام:

القسم الأول: الفلاسفة الإلهيون، قالوا كما في «الملل والنحل» (٢/٣-٤): وكذلك ما يخبرون به من أحوال المعاد من الجنة والنار؛ مثل: قصور، وأنهار، وطور، وثمار في الجنة؛ فترغيبات للعوام بما يميل إليه طباعهم، وسلاسل وأغلال، وخزي ونكال في النار فترهيبات للعوام؛ بما ينزجر عنه طباعهم؛ وإلا ففي العالم العلوي لا يتصور أشكال جسمانية، وصور جرمانية. اهـ

ووافق هؤلاء مشركي العرب كما تقدم لكن لا يقولون هذه عبارة عن تخيلات.

القسم الثاني: المنكرون لبعث الأجساد.

قال ابن أبي العزعن بعض الفلاسفة (٤٥٧): وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى، وينكرون بعث الأجساد.

وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (٤٧): وقد أنكرت الفلاسفة بعث الأجساد ورد الأرواح إلى الأبدان. اهـ

وقال ابن رشد كما في «تهافت الفلاسفة» (٢٩٢): وكذلك الأمر فيما قيل في المعاد: هو أحث على الأعمال مما قيل في غيرها، ولذلك كان تمثيل المعاد لهم بالأمور الجسمانية أفضل من تمثيله بالأمور الروحانية.

وقال خوجه زاده كما في «تهافت الفلاسفة» (١٠٧/٢): وثانيها ثبوت المعاد الروحاني فقط، وهو قول الفلاسفة الإلهين. اهـ

القسم الثالث: القسم بالتناسخ.

القول بالتناسخ، يعني: انتقال روح الميت إلىٰ جسد آخر بعد خروجها من جسدها الأول. راجع «الملل والنحل» (٢/ ٥٠).

والقول الحق هو قول أهل الحق من المسلمين أهل السنة ومن وافقهم، وهو أن الله عَزَّيَجَلَّ يحشر الأجساد بعد أن تصاد فيها الأرواح، يدل علىٰ ذلك ما تقدم من آيات البعث



والنشور.

قال تعالىٰ: {خَشِعَةً أَبْصَارُهُوْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ۗ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُوْ سَالِمُونَ ﴿} [القلم: ٤٣]. وقال تعالىٰ: {قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَاً هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿} وقال تعالىٰ: {قَالُواْ يَنَوَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا أَهُ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿} [يس: ٥٠].

وقال تعالىٰ: {لَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ۞ [القيامة: ٣-١]. وقال تعالىٰ: {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ عَلَيْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ اللّهُ الّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءً وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَّلُ مَرَّوَ وَالْدِهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلا جُلُودُهُمْ وَلَا جُلُودُهُمُ وَلَا جُلُودُهُمْ وَلَا اللّهِ لَا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِتَا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ الّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمُ وَلَا يُعْرَدُهُمُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللّ

وقال تعالىٰ: {ٱلْيَوَمَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولْ يَكْسِبُونَ ۞} [يس: ٦٠].

وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم (٩٥٥): قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا، قَالَ: النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةً. قَالَ: «أَبَيْتُ، ثُمَّ يُنْزِلُ الله مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، قَالَ: وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُو عَجْبُ الذَّنبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وفي رواية: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُركَّبُ». اهـ وفي حديث ابن عباس المتفق عليه قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا: {كَمَا بَدَأْنَ آوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُو فَقَالَ: وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا: {كَمَا بَدَأْنَ آوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُو فَقَالَ: وَعَدًا عَلَيْنَا أَيِّ النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى الله حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا: {كَمَا بَدَأْنَ آوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُو وَاللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# <del>\( \)</del>

# الإيان ببعث الأجساد وإعادة الأسواح إليما

مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ».

وحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقة، فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»، وفي رواية: «ملبدًا» متفق عليه.

ومما يدل أيضًا على حشر الأجساد، حديث أبي هريرة، وأبي سعيد؛ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّ أَوْصَى بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَلَمَّ الْوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَالله لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ؛ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت؟ فَقَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، أَوْ قَالَ: خَافَتُك؛ فَعَفَرَ لَهُ بذَلِكَ».

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (٤٦٤): والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابًا، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صار عظامًا ولحمًا، ثم أنشأه خلقا سويًا، كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب. ومع ذلك معلوم أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، كما في حديث أوس بن أوس الذي أخرجه النسائي وغيره: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

وكذلك قد وجد بعض الشهداء لم تأكل أجسادهم الأرض.

قال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

ومما يجب

والأنبياء فإنهم تحت الثريل أجسادهم حفظت من الديدان ما للبلى بلحومهم وجسومهم أبدًا وهم تحت التراب يدان وكذلك عجب الظهر لا يبلى بلى منه يركب خلقة الإنسان

الإيمان به الإيمان بالنفخ في الصور، قال تعالىٰ: {وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجَدَاثِ إِلَىٰ وَيَقِيمُ يَنْسِلُونَ ۞} [يس:٥١].

وقال تعالىٰ: {يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبٍ ذِ زُرَّقًا ۞} [طه: ١٣]، وقال: {فَإِذَا \_



# نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَلِكَ يَوْمَيِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞} [المدثر: ٨ -٩].

والصور قرن ينفخ فيه وقد تقدم الدليل في باب الإيمان بالملائكة، والنفخة نفختان نفخة يصعق بها العباد قال تعالى: {وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاَّةَ ٱللَّهُ } [الزمر: ٦٨].

والنفخة الأخرى نفخة الإعادة قال تعالى: ﴿ فَتُو نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞} [الزمر: ٦٨].

وزاد بعض أهل العلم نفخة ثالثة وهي المذكورة في قوله تعالىٰ: {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّهورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴿ } [النمل: ٨٧].

وتكون هذه النفخة في أرض المحشر لحديث: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ الله فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذُ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَوْ بُعِثَ قَبْلِي»، متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(يُحُشَّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهُمْ مِنْ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهِ» متفق عليه، وقد تقدم حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُ بمعناه.

والكفار يمشون على وجوهم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة فقالوا: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، و«يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِيِينَ رَاهِيينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثُ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثُ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيتَهُمْ النَّالُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا» كما عند الشيخين البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (٢٨٦١) عن أبي هريرة وفيه.

ونؤمن في ذلك اليوم بدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل كما عند مسلم (٢٨٦٤) من حديث المقداد: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْحَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلِ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ: فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى



# الإيان ببعث الأجساد وإعادة الأمواج إليما

رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ إِلَى فِيهِ».

وفي ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار، قال تعالىٰ: ﴿ وَيَشَعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِنَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۞} [طه: ١٠٥ - ١٠٠]، وقال: ﴿ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةٌ وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ} [النمل: ٨٨]، وقال الله: {ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَذَرَكِكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَعَمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْتُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَنِ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُۥ ۞ فَأَمُّهُۥ هَاٚوِيَّةٌ ۞ وَمَآ أَذَرَلكَ مَا هِ يَهْ نَ ذَارُ حَامِيَةٌ اللهِ [القَارَعة: ١ - ١١].

وعند تبديل الأرض يكون الناس في الظلمة دون الجسر كما في حديث ثوبان وعائشة رَضَاًللَّهُ عَنْهَا عند مسلم.

وتكون الأرض كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، ولا ظل في ذلك اليوم إلا ظل عرش الجبار جل وعز قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّتٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِهَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُّلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ".

«يَطْوِي الله عَنَّهَجَلَّ السَّهَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمُلِكُ أَيْنَ الْجُبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمُلِكُ أَيْنَ الْجُبَّارُونَ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ » كما في مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

وتقع في ذلك اليوم من الأهوال ما الله به عليم نسأل الله السلامة والحفظ والإعانة إنه على ا ذلك قادر يوم قال الله عنه: {فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ۞ فَأَصْبِرْ صَبَّرًا جَمِيلًا ۞ [المعارج: ٤ - ٥]، وقال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلِفِلًّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١٤] [إبراهيم: ١٤] الآيات.

ويجيء الله عَزَّيَجُلِّ للفصل بين العباد كما قال: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞} [الفجر: ٢٦]، ويأتي مع ملائكته قال تعالىٰ: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ ۚ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ\_



آينتِ رَبِكً يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبَلُ أَوْكَسَبَتْ فِى السَّمَاءُ وَلَقَى السَّمَاءُ وَلَقَى السَّمَاءُ وَلَوْمَ لَشَقَّقُ السَّمَاءُ وَالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَامَةِ وَلَوْمَ السَّمَاءُ وَالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلْكَ وَلَا مُنتَظِرُونَ ﴿ [الأنعام: ١٥٨]، وقال: {وَيَوْمَ لَشَقَقُ السَّمَاءُ وَالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلْكَ مَن السَّمَاءُ وَلَا عَلَى الْمُلْكُ وَمَهِذٍ الْمَقَالُ وَكَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُكَفِدِينَ عَسِيرًا ﴿ } [الفرقان: ٥٦ ، ٢٦].

وتطاير الصحف، وتنصب الموازين، وتقع الشفاعات كما سيأتي بيانه في باب إن شاء الله تعالىٰ.







## الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة

وتنصب الموازين وتوزن بها أعهال العباد ﴿فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِينُهُ وَ فَأُلْآيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَفَاقُلَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣] ''.

(۱) قوله: "وتنصب الموازين.... إلخ": قال محمد ابن زمنين رَحَمُهُ اللَّهُ: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة وقال عَزَّقِجَلَّ: {فَأُمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُو ۞ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأُمَّا مَن خَقَّتْ مَوَزِينُهُو ۞ فَأُمُّهُو هَاوِيَةٌ ۞} [القارعة: ٦ - ٩]، وقال: {وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا } [الأنبياء: ٤٧]. اه

ومن الآيات التي تدل على إثبات الميزان أيضًا قوله تعالىٰ: {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُو فَأُولَتِكَ اللهُومَنِ فَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿} [الأعراف: ٨]، وقال: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُو فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَيرُوَا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّرَ خَلِدُونَ ﴿} [المؤمنون: ١٣]، وقوله: {وَالْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُو فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظَلِمُونَ ﴿} [الأعراف: ٨-٩].

وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة بلغت التواتر:

منها: حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْد الإمام مسلم والبخاري (٤٧٢٩) قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلَنَا قَ اللهُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلِنَا مِنْ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ اللهُ عَنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ الْقَرَعُوا: { فَلَا نُقِيهُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُنَا ﴿} [الكهف: ١٠٥]».

ومنها: حديث البطاقة الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رَضَّالِللهُ عَنْهُ:

«سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلًّا مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْتًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيُومَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عَلَيْكَ الْيُومَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الحَضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، وَيَشُولُ: اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِللهَ اللهُ عَلْمَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِللهَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَالًا إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَأَنْكُ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ لَا اللهُ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ، وَثَقْلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْم الله شَيْءً».

ومنها: حَدَيث أَبِي سلمىٰ راعي النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخِ بَخِ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْوَلَّدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ الْخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة».

ومنها: حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام مسلم والنسائي أن رسول الله صَ<u>اَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ</u> قال: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيهَانِ، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ تَمَّلاً الْمِيزَانَ».

ومنها: حديث أبي الدرداء رَضِيَالِلهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ اللهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ

ومنها: حديث وصية نوح عَلَيْهِ السَّمَ لولده أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٦٩-١٧٠) من حديث عبد الله بن عمرو رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ وفيه: «فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ» الحديث، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا رَحَمُهُ الله.

وأخرج أبو داود (٥٠٠٥)، وأحمد: من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر و مر فوعًا: «خَصْلتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجُنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِهَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَلْفٌ وَخَسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّاتِهِ فِي الْمِيرِّ وَمَنْ يَعْمَلُ مِهَا قَلِيلٌ قَالَ: يَأْتِي صَلَّاتِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ عَلَى اللهَ عَلَا اللهُ عَلَاهُ وَيَا لَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ واللّهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ الْمَالِمُ عَلَى السَّيْهِ فَي مَنْ عَلَى السَّيْهِ فَي مَا عَلَى السَّامِهِ فَيَنُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ عَلَى السَّامِ اللهُ عَلَاهُ اللهُ المُنْ الْمُعْرَاقُهُ اللهُ عَلَاهُ الْمُعْرَاقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُلْلُ الْمُعْرَاقِ اللهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤَالَةُ الْمُؤَالَةُ الْمُؤَالُولُ الْهُ الْمُؤَالِي الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِي اللهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِي اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤَالِي اللهُ الْمُؤَالِقُولُ

قال ابن أبي العزرَحَهُ الله (٤٧٢): قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. اهـ

واعلم أن الميزان واحد وأما قول الله تعالىٰ: {وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَــَمَةِ} [الأنبياء: \_\_



## الإيان بالميزان الذي تونرن بم أعمال العباد بومر القيامت

دياً، فالمراد به الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال وهذا هو القول الصحيح وإلا فقد قيل بأن لكل أمة ميزان.

قال ابن عطية في «التفسير» (١٣/٧): الناس على خلافه (أي لكل أمة ميزان) وإنما لكل واحد وزن يختص به والميزان واحد. اه

ثم اعلم أيضًا: أن الميزان الذي دلت عليه السنة له كفتان حسيتان مشاهدتان والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق وفيه: «فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ».

ومما تقدم من الأحاديث يعلم أن الذي يوزن العامل كما في حديث عبد الله بن مسعود رَضَّالِلُهُ عَنْهُ، ويوزن العمل كما في حديث أبي هريرة: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الله الْعَظِيم، سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ» متفق عليه.

وكما في حديث أبي سلمى راعي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكما في حديث أبي مالك الأشعري رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، وتوزن الصحف كما في حديث البطاقة.

والذين أنكروا الميزان من الملاحدة وأهل الاعتزال وغيرهم بزعم أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام.

فالجواب: أن الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًا كما تقدم وكما في حديث أبي سعيد: «أنه يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار» أخرجه البخاري ومسلم.

والحكمة من نصب الميزان مع أن الله محيط بكل شيء علمًا، فالحكمة من ذلك إظهار العدل وبيان الفضل حيث أن الله يزن مثاقيل الذر من خير وشر.

### مسألة: هل يوزن أعمال الكفار؟

ذهب العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

الأول: أنها توزن لعمون قوله تعالىٰ: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُۥ فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوَّا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوْ بِعَايَنَتِنَا يَظُلِمُونَ ۞} [الأعراف: ٩].

وقال: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ, فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَـنَّرَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّاكُ وَهُـمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ } [المؤمنون: ١٣-١٠٣].



وفي البخاري: من حديث أبي هريرة رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الله عَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ اقْرَءُوا: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَرَفَهُ لَا يَوْنَ وَإِنما فيه وزنه لا يقام له قدر؛ وأنكا ﴿ وَالْحَدِيثُ لِيس فيه نص أنه لا يوزن وإنما فيه وزنه لا يقام له قدر؛ لأنه لا حسنات له.

وقد رجح هذا القول القرطبي رَحِمَهُ أَللَهُ في «التذكرة» (ص٢٧٦-٢٧٣): قال فصل فإن قيل أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه فتقابل الحسنات بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن والكافر لا يكون له حسنات فما الذي يقابل بكفره وسيئاته وأنى يتحقق في أعماله الوزن؟ فالجواب أن ذلك من وجهين:

أحداهما: أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره وسيئاته في إحدى كفيته ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى فلا يجد فيشال الميزان فترفع الكفة الفارقة وتقع المشغولة فهذه خفت موازينه وهذا ظاهر الآية.

الثاني: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق مملوك وغيرها مما لو كانت للمسلم لكانت طاعة فمن كانت له مثل هذه الخيرات من الكفار، فإنها تجمع وتوضع في ميزانه غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. اه

#### هل يقام الوزن لكل الناس؟

قال القرطبي رَحْمَهُ اللّهُ في «التذكرة» (ص٢٧١): فصل الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد بدليل قوله عَلَيْهِ السّنَامُ فيقال: (يَا مُحَمَّد، أَدْخِلْ الجُنَّةُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْمُنْمِنِ مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ» الحديث، وقوله تعالى: {يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ» الحديث، وقوله تعالى: {يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا المحشر ممن خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا من المؤمنين، وقد يكون للكافرين على ما ذكرنا ويأتي.

#### فائِدَةٌ

نقل ابن كثير في «النهاية» عن القرطبي قوله: وقد روئ عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان هنا بمعنى العدل والقضاء وذكرالوزن والميزان ضرب مثل كما يقال هذا الكلام في وزن هذا.

قلت:-أي ابن كثير-: لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله تعالىٰ: {وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ\_





ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْعَوَاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَاتَ ۞} [الرحمن: ٧ - ١٩.

فههنا المراد بالميزان: أن الله تعالى وضع العدل بين عباده وأمر عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم، فأما الميزان الموضوع يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت وهو ظاهر القرآن العظيم: {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُو ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَزِينُهُو ۞ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَزِينُهُو ۞ فَهُو لِينَهُو ۞ فَأُمُّهُو هَاوِيَةٌ ۞} [القارعة: ٨-١٠]، وهذا يكون لشيء محسوس.

قال ابن كثير رَحِمَهُ أَللَهُ في «النهاية» بعد نقل كلام القرطبي: إن من لا حساب عليه و لا عذاب لا توزن أعماله، وكذلك المجرمون الذين يعرفون بسيماهم، وفي هذا نظر والله أعلم.

وقد توزن أعمال السعداء، وإن كانت راجحة لإظهار شرفهم وفضلهم على رؤوس الأشهاد والتنويه بسعادتهم ونجاتهم، وإن كانوا لاحساب عليهم.

وأما الكفار فتوزن أعمالهم، وإن لم يكن لهم حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم....؛ فتوزن لإظهار شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤس الأشهاد.

#### فائدَةٌ

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَلِلَهُ أيضًا: قال القرطبي وغيره: من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دخل البنة، ومن كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة دخل النار، إلا أن يغفر الله، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف.

وروي مثل هذا عن ابن مسعود رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ.

قلت: يشهد لذلك قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذَنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞} [النساء: ١٠].

لكن ما أعلم: من ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو بحسنات، هل يدخل الجنة ويرتفع في درجاتها بجميع حسناته. ويكون قد أحبطت السيئات التي قابلتها؟ أو يدخلها مما يبقي له من الحسنات الراجحة على السيئات وتكون الحسنات قد أسقطت ما وراءها من السيئات؟. اهـ

#### فائدَةٌ:

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ أَللَّهُ في «النهاية» (٣٦/٢): بعد ذكر حديث أنس الذي أخرج الإمام =





### الإيمان بنشر الدواوين والصحف يوم القيامة

وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله".

الترمذي رَحْمَهُ اللهُ أنه قال: سألت رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أن يشفع لي يوم القيامة قال: «أنا فاعل» قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فأنا عند المنبر»، قال: فإن لم ألقك؟ قال: «فأنا عند الحوض لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة».

قال: أن الحوض قبل الصراط، ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان أيضًا ، وهذا لا أعلم به قائلًا، اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط، كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضًا ثانيًا، لا يذاد عنه أحد، والله سُبْحانةُ وَتَعَالَىٰ أعلم. اهـ

وقال ابن كثير في «النهاية»: ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط وهو جسر على جهنم، كما تقدم في حديث عائشة....، وفي هذا الموضع يميز المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقونهم المؤمنون، ويحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم الوصول إليهم، كما قال تعالىٰ: {يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ يَسَعَى نُورُهُم بَشَنَ أَيْدِيهِمْ وَبِيْقِهُمْ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَالْهَوْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مِنْ اللّهُ هُو ٱلْمُؤُرُ اللّهُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللل

وقوله تعالىٰ: {يَوَمَر لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً لَهُ وُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْت أَيّدِيهِمْ وَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً لَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْتَ أَيّدِيهِمْ وَوَالَّذِينَ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيّءٍ قَدِيرٌ ۞} [التحريم: ٨].

(۱) قوله: «وتنشر الدواوين.....إلخ»: والدواوين هي: الكتب التي كتبت فيها أعمال بني آدم، يدل على ذلك قول الله تعالى: {إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَهَا وَحُقَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَهَا وَحُقَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَهَا وَحُقَّتْ ۞ يَتأَيَّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْحَا فَمُلاَقِيهِ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَتأَيَّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْحَا فَمُلاَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوقَ كِتَبَهُ وَرَكَةً طَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَصَلَىٰ سَعِيرًا ۞ [الإنشقاق:١- مَسَرُورًا ۞ وَيَصَلَىٰ سَعِيرًا ۞ [الإنشقاق:١- ١].

## الإيان بنشر الدواوين والصحف يومر القيامت

وقال تعالىٰ: {فَأَمَّا مَنْ أُونَى كِتَنَهُهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقَرَّهُواْ كِذَيْيَةٌ ۞ إِلَى ظَنَنتُ أَنِي مُلَقِ حِسَابِيةٌ ۞ فَهُو فِي عِيشَةٍ تَاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ فُطُوفُهَا دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَأَشْرَوُاْ هَنِيَنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ لَلْنَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونَى كِتَنَبَهُ وِيشَمَالِهِ فَيْقُولُ يَلْتَتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَنِينَةٍ ۞ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيةٍ ۞ يَلْتَتَهَا كَانَتِ اللّهَ الْقَالِيةِ ۞ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيةٍ ۞ يَلْتَتَهَا كَانَتِ اللّهِ الْقَالِيدِيةَ ۞ وَلَمْ أَدُومَا حِسَابِيةٍ ۞ يَلْتَتِهَا كَانَتِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال الله عَرَّقِبَلَّ: {وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَكُولُونَ يَنَوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ [الكهف: ١٩].

والجمع بين الآيتين ما قاله الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب» (٣٤٤): قوله تعالى: {وَأُمَّا مَنْ أُونِى كِثَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞} هذه الآية الكريمة تدل علىٰ أن من لم يعطِ كتابه بيمينه أنه يعطاه وراء ظهره، وقد جاءت آية يُفهم منها أنه يؤتاه بشماله وهو قول تعالىٰ: {وَأُمَّا مَنْ أُونِى كِثَبَهُ وَ بِشِمَالِهِهِ } والجواب ظاهر وهو: أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإتيانه وراء ظهره؛ لأن الكافر تغل يمناه إلىٰ عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. اهـ

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو في نشر الدواوين وهذه الصحف والكتب ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {فَمَنَ أُوتِيَ كِتَبَهُهُ بِيَكِينِهِ فَأُولَٰكِكَ يَقُرَءُونَ كِتَبَهُمُ وَلَا والسنة والإجماع قال تعالى: {يَكُولِلَتَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ وَيُظلّمُونَ فَتِيلًا شَ} [الإسراء: ١٧]، وقال تعالى: {يَكُولِلَتَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَظلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ الكهف: ١٩]. وهذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها كما دل عليها قوله تعالى: {النِّينَ يُؤْمِنُونَ بِالنَّيْبِ} [البقرة: ٣].

قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (١٨٠/٢): والحاصل أن نشر الصحف وآخذها باليمين أو الشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوت الكتاب والسنة والإجماع. اهـ والحكمة من الأتيان بالصحف كما قال السفاريني في «اللوامع» (١/١٨٠): إلزامًا للعباد ورفعًا للجدال والعناد. اهـ

يدل علىٰ ذلك: ما أخرجه مسلم عن أنس رَضَّالِلَّهُعَنْهُ قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** 



### الإيمان بحوض نبينا الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الذي وعده الله به

وأومن بحوض نبينا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السهاء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ".

فَضَحِكَ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ، قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجُرْنِي مِنْ الظُّلْمِ، قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: فَإِنْ كِرَامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا فَعْيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا قَالَ: فَيُعْرَامُ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا قَالَ: فَيُعْرَامُ الْكَالِمِ قَالَ: فَيُعْرَامُ الْكَالِمِ الْكَالِمِ الْكَالِمِ الْكَالَمِ اللهُ وَيَعْلَى بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ».

(۱) قوله: «وأومن بحوض نبينا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ»: أهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ»: أهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ حوضًا أعطاه الله إياه من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، فقد دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة وعليه إجماع الصحابة قاطبة فقد قال الله عَرَّاجَلَّ: {إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ اللهِ عَرَاجَلَّ: {إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ اللهِ عَرَاجَلَّ إِلَيِّاكَ وَالنَّحَدُ ثُولِ إِنَّ شَانِعَاكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ١-٣].

والكوثر هو: النهر الذي يمد الله عَزَّقِبَلَ منه الحوض؛ ففي حديث أنس الذي أخرجه مسلم رَحِمُهُ اللهُ قال صَلَّاللهُ عَلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَهْرُ وَحَمُهُ اللهُ قَالَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَهْرُ وَعَمَاللهُ قَالَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَهْرُ وَعَمَاللهُ وَعَمَاللهُ عَرَّهُ عَلَيْهِ أَمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ». وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّقِبَلَ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ». وأما السنة فإن الأحاديث متواترة في إثبات الحوض حتى قال بعضهم:

مما تواتر حديث من كذب ومن بنك لله بيتًا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض وقد يسر الله بجمع هذه الأحاديث ضمن «الصحيح المسند» من أحاديث الإيمان نسوق منها: قال الله عَزَّوجَلَّ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ (١) والكوثر: ١]، والكوثر قد فسره النبي صَلَّاللَهُ عَنَّوجَلَّ، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة».

والحوض ثابت في الكتاب والسنة؛ فقد بوب الإمام النووي رَحْمَهُٱللَّهُ علىٰ «صحيح الإمام\_



## الإيان بحوض نبينا الكرير الذي وعدة الله به

مسلم»: [باب إثبات حوض نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصِفاته] ذكر مسلم رَحْمَهُ ٱللَّهُ تحت هذا الباب هذه الأحاديث وكثير منها مذكورة في كتاب الرقاق من «صحيح البخاري» (باب في الحوض) من حديث رقم (٦٥٧٥) إلىٰ (٦٥٩٣):

- عن جُنْدَب يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْض».

- عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهُلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلِّم</u> يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

وعن عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا».

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ»؛ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِري عَنِّي، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنْ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّلِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحُوْضِ؛ فَإِيَّايَ لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا».

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْل أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطٌّ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا».

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّع لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قُبْلَكُمْ».

قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله <del>صَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</del>َ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ.



وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: ﴿إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ».

وعَنْ عَبْدِ اللهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ<u>لَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم</u> قَالَ: ﴿إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُوم السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا».

وعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيكِهِ، لَآنِيَتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا؛ أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الثُظْلِمَةِ النُّصْحِيَةِ آنِيَةُ الْجُنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ الْجُنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا يَشْ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ».

وعَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ نَبِيَ الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِمْ »؛ فَسُئِلَ قَالَ: ﴿إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ »؛ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ ؟، فَقَالَ: ﴿مِنْ مَقَامِي إِلَى عَانَ » وَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ ؟، فَقَالَ: ﴿مِنْ مَقَامِي إِلَى عَانَ » وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ ؟، فَقَالَ: ﴿أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَب، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ: «لَأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبل».

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَ<u>الَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u>َ قَالَ: «قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

وعن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه</u>َ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلِيَّ الْحُوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلِيَّ، اخْتُلِجُوا دُونِي، فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي، فَلَيْقَالَنَّ لي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ عَنْ النَّبِيِّ صَ**اَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَ**مٌ قَالَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ».

ولي بحمد الله مؤلف في «أحاديث الحوض» يسر الله إتمامه بالنظر فيه يتبين لك أن أحاديث الحوض متواترة، وقد أفردت أحاديث الحوض من «مسند بقي بن مخلد»، وهو مطبوع. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٥٦٩): قال عياض: أخرج مسلم أحاديث\_

## الإيمان بحوض نبينا الكريمر الذي وعدة السبه

الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة، قال: ورواه غير مسلم عن أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب، وقال النووي بعد حكاية كلامه مستدركًا عليه: رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو وآخرين، وجمع ذلك كله البيهقي في البعث بأسانيده وطرقه المتكاثرة.

قلت: أخرجه البخاري في هذا الباب عن الصحابة الذين نسب عياض لمسلم تخريجه عنهم إلا أم سلمة وثوبان وجابر بن سمرة وأبا ذر، وأخرجه أيضًا عن عبد الله بن زيد وأسماء بنت أبي بكر وأخرجه مسلم عنهما أيضًا وأغفلهما عياض، وأخرجاه أيضًا عن أسيد بن حضير، وأغفل عياض أيضًا نسبة الأحاديث، وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة وغيرهما، وحديث زيد بن أرقم عند البيهقي وغيره، وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني، وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره، وأما حديث سويد بن جبلة؛ فأخرجه أبو زرعة الدمشقي في مسند الشاميين وكذا ذكر ابن منده في الصحابة وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل، وأما حديث عبد الله الصنابحي فغلط عياض في اسمه وإنما هو الصنابح بن الأعسر وحديثه عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح ولفظه: «إني فرطكم على الحوض، وإنى مكاثر بكم الحديث؛ فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابي، وأنه عبد الله فتزيد العدة واحدًا لكن ما عرفت من خرجه من حديث عبد الله الصنابحي وهو صحابي آخر غير عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي التابعي المشهور وقول النووي إن البيهقى استوعب طرقه يوهم أنه أخرج زيادة على الأسماء التي ذكرها حيث قال وآخرين، وليس كذلك فإنه لم يخرج حديث أبي بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحي ولا خولة ولا البراء، وإنما ذكره عن عمر وعن عائذ بن عمرو وعن أبي برزة ولم أر عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن رومان في نزول قوله تعالىٰ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتَرَ ۞} [الكوثر: ١] وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعا من حديث ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة الكوثر، ومن حديث كعب بن عجرة عند الترمذي والنسائي وصححه الحاكم، \_

ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح وعن بريدة عند أبي يعلى، ومن حديث أخي زيد بن أرقم ويقال إن اسمه ثابت عند أحمد، ومن حديث أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم في السنة وعند البيهقي في الدلائل، ومن حديث أبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن على وحديثه عند أبي يعلىٰ أيضًا وأبي بكرة وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي عاصم، ومن حديث العرباض بن سارية عند ابن حبان في صحيحه، وعن أبي مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة ابن عبد وزيد بن أوفي وكلها في الطبراني، ومن حديث خباب بن الأرت عند الحاكم، ومن حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا ومن حديث ميمونة أم المؤمنين في الأوسط للطبراني ولفظه: «يرد على الحوض أطولكن يدًا» الحديث، ومن حديث سعد بن أبى وقاص عند أحمد بن منيع في مسنده، وذكره ابن منده في مستخرجه عن عبد الرحمن بن عوف، وذكره ابن كثير في نهايته عن عثمان بن مظعون، وذكره ابن القيم في الحاوي عن معاذ ابن جبل ولقيط بن صبرة وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره، فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسًا، وزاد عليه النووي ثلاثة، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة على الخمسين، ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض وفي صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضها، وكذلك في الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وجملة طرقها تسعة عشر طوقًا، وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيًا. اه

#### فائدَةٌ:

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ في «النهاية» (٣٦/٢) بعد أن ذكر حديث أنس الذي أخرجه الإمام الترمذي رَحِمَهُ اللَّهُ أنه قال: سألت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يشفع لي يوم القيامة فقال: «إني فاعل» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، قَالَ: «اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ» قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ لَمْ أَلْقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمُؤاطِنَ»، قال: إن عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحُوْضِ؛ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمُواطِنَ»، قال: إن عِنْدَ الْمِيزَانِ؟

## الإيان بحوض نبينا الكرير الذي وعدة الله به

الحوض قبل الصراط، قال: والظاهر هذا الحديث أن الحوض بعد الصراط وكذلك الميزان وهذا لا أعلم به قائلًا، اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث ويكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يزاد عنه أحد والله سُبْحانَهُ وَيَعَالَى أعلم ا.هـ

مسألة: المطرودون عن الحوض صنفان: أهل بدع، ويدل على ذلك ما تقدم في حديث أنس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ عند مسلم، وعائشة رَخَوَالِلَهُ عَنْهَا عند مسلم، وأَخَوَالِلَهُ عَنْهُ عند مسلم، وعائشة رَخَوَالِلَهُ عَنْهَا عند مسلم، وأسماء رَخَوَالِلَهُ عَنْهَا عند البخاري ومسلم.

وحديث سهل بن سعد رَضِحَالِيَهُ عَنْدُ البخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد رَضَحَالِيَهُ عَنْهُ عند البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ عندهما وغيرهما من الأحاديث. وكما تبين طرد من غير وبدل.

قال ابن عبد البررَحِمَهُ اللهُ ولم يأذن به الله عَنَّقِبَلُ فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المترفون في الجور وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجيمع أهل الزيغ والأهواء والبدع، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر ا.هـ

وقال عقبه رَحْمَهُ اللَّهُ: ولا يخلد في النار إلا كل كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.

ويطرد عنه بعض أهل المعاصي ويدل عليه حديث جابر عند الإمام أحمد (٢٢/ ٣٣٢) «فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد عليَّ الحوض».

هذا وقد ذكر القرطبي في «المفهم»: أن عدد من روى أحاديث الحوض عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من الصحابة نيف وثلاثين منهم في «الصحيحين» ما ينيف على العشرين.

وذكر الحافظ في «الفتح» (١١/ ٤٦٧) أنه أوصلها إلىٰ خمسين صحابيًا قال: وبلغني عن بعض المتأخرين أنه أوصلها إلىٰ ثمانين صحابيًا. اهـ

قال ابن أبي العزرَحَمُهُ اللّهُ (٢٥١): والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم، ومورد كريم، يمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضا





### الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم

وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم ...

من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلىٰ من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. اهوقد أخرج الإمام الآجري في «الشريعة» أثرًا عن أنس رَحَوَالِلهُ عَنْهُ ينكر على من أنكر الحوض من طريق حميد عن أنس رَحَوَالِلهُ عَنْهُ قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني طلعت عليهم، قالوا: قد جاءكم أنس فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: (والله ما شعرت أني أعيش حتى أرئ أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة، ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عَرَقَبَلٌ أن يوردها حوض محمد صَالِلهُ عَلَيْهُ وَسَالًمُ).

وراجع «الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد» للشيخ محمد بن عبدالوهاب.

(۱) قوله: «وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم»: أهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن المؤمنين يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم.

قال ابن منظور في «اللسان»: الصراط والسراط والزراط، الطريق.

قال الشاعر:

أكر على الحروريين مهري وأحملهم على وضح الصراط وقال الزبيدي: الصراط بالكسر: السبيل الواضح، وبه فسر قوله تعالىٰ: {أَهَٰدِنَا ٱلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞} [الفاتحة: ٦]، أي: ثبتنا علىٰ المنهاج الواضح.

وقال الفيروزآبادي: الصراط بالكسر: الطريق، وهو جسر ممدود علىٰ متن جهنم. والإيمان بالصراط من أمور العقيدة التي يجب الإيمان بها، وتدخل في الإيمان باليوم الآخر.



## الإيان بالصراط المنصوب على متن جهفر

قال الطحاوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. اهـ

وقد وردت أدلة كثيرة في صفة الصراط منها:

ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في «صحيحهما» من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وفيه: قال رسول الله صَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَحْضٌ مَزِلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَمَا: السَّعْدَانُ؛ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَاللِّيح، وَكَاللِّيح، وَكَاللِّيح، وَكَاللَّيْر، وَكَاللَّيْر، وَكَاللَّيْر، وَكَاللَّيْر، وَكَاللَّيْر، وَكَاللَّيْر، وَكَاللَّيْر، وَلَا لَكُوبُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَخَدُوشٌ مُرْسَل، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ...» الحديث.

وجاء وصفه أيضًا في حديث أبي هريرة عند مسلم: «وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ».

ومعنىٰ «دحض» أي: مزلقة.

ومعنى «مزلة»: من زوال الأقدام، وسقوطها.

وله جنبتان: كما في حديث أبي بكرة رَحَوَلَيّهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قال: «يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله برحمته من يشاء، ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة، والنبين، والشهداء، والصديقين؛ فيشفعون ويخرجون؛ فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٤٠٣).

ومعنىٰ «فتتقادع» أي: تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض. قاله ابن الأثير في «النهاية في غريب الأثر».

وأما مرور الناس عليه؛ فقد بينه حديث أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ عند الإمام مسلم، أن رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال



ويعطىٰ الناس أنوارًا يمرون بها، ويستعينون بها على الرؤية على قدر أعمالهم؛ فينطفئ نور المنافق، ويبقىٰ نور المؤمن، كما في حديث جابر عند مسلم أنه قَالَ: (نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، قَالَ: فَتُدْعَى الْأُمُمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، قَالَ: فَتُدْعَى الْأُمُمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْوَلَ، فَالْأُولُ وَنَ، فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ وَبَنّا، فَيقُولُ: أَنَا الْأُولُ وَنَهُ وَيُعْطَى الْأُولُ وَنَهُ فَيقُولُونَ: نَنْظُر وَلِيُكَ فَيَتَجَلّى هَمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَينْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ نُورًا، ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكُ تَأْخُولُ مَنْ فَلَى الله الله الله الله، ثُمَّ يَطْفَقُونَ أَوْرُ المُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْكُومِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ سَبْعُونَ أَلْفَا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَأَضُوا نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَخِلُ الله، فَمَّ يَطْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْيُرِمُ مَا يَزِنُ السَّيْطِ، وَيَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ السَّيْطِ، وَيَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ السَّيْلِ، وَيَذْهُمُ كَافَعُونَ بَفِنَاءِ الْجُنَّةِ وَيَعْمُلُ أَهُلُ الْمُنَاقِى وَعَشَرَةً أَمْثَافِمُا مَعَهَا».

وتكون الأمانة والرحم علىٰ جنبتي الصراط.

يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث حذيفة عند الإمام مسلم قالاً: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَلَى ثَنَّى تُوْلَفَ هَمْ الجُنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَ حَتَّى تُوْلَفَ هَمْ الجُنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجُنَّة، فَيقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ الجُنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّاللهُ عَلَيْهُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّاللهُ عَلَيْهِ الله تَكْلِيمًا؛ فَيَقُولُ إِنْرَاهِيمَ نَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ الله تَكْلِيمًا؛ فَيَقُولُ إِنْرَاهِيمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى عَيسَى كَلِمَةِ الله وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَى صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَلَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى الْمُوسَى مَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَلَا عَمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا إِلَى الْمُوسَلَّةِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ يَمُولُ وَيُولِكُ اللهُ وَلَا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ يَمُولُ وَيُولِكُ وَلَا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ يَمُولُ وَيُولِكُ وَلَوْ إِلَى الْبُرْقِ كَيْقُ مَلُولُ الْمَانَةُ وَالرَّحِم مُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيْ الصِّرَاطِ يَجِينَا وَشِمَالًا وَيُمْ وَلَيْكُ عَلَى الْمُرَاطِ يَعْفِى مَنْ أَمُورَةً بِأَعْمَ اللهُمْ وَلَوْ اللهُ الْمُولِولُ عَلَيْلُهُمْ وَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّرَاطِ يَقُولُونَ الْمَلَالُ الْعِبَادِ، مَقَلَقَةً مَامُورَةً بِأَخْذِ مَنْ أُمِرتُ بِهِ وَمَكُدُوشٌ فَا لَا أَبِو هُورِي وَهُلَلْكُمَنَهُ وَاللّهُ وَالَّذِي نَفُسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيلِدِهِ إِنَّ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُورَةُ بِأَخْذِ مَنْ أُورُولُ إِلَى الْلُولِ الْمُورَةُ وَالَذِي الْمُورَةُ بِأَخْذِ مَنْ أُورُولُ فِي حَافَتَيْ الصَّرَا الْمَعَلِقَةً مَامُورَةً بِأُخْذِهُ مَنْ أُورُ وَيَعْ السَّالِمُ وَلَا أَبُو هُورُولُ فَي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلِولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

## الإيان بالصراط المنصوب على متن جهنر

قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا.

وهذا لعظم شأن الأمانة والرحم، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: { إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُو كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞} [الأحزاب: ٧٧]، وقال رسول الله صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا إيهان لمن لا أمانة له».

وأما الرحم فحقها أيضًا عظيم، قال الله تعالىٰ: {وَلَتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُورَ رَقِيبًا ۞} [النساء: ١].

وقال تعالىٰ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آَبْصَارَهُمْ ۞} [محمد: ٢٢- ٢٣].

وقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «لا يدخل الجنة قاطع» متفق عليه عن جبير رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

وأول من يجيز على جسر جهنم هو النبي صلى الله عليه وأمته، كما في حديث أبي هريرة السابق: «فأكون أنا وأمتى أول من يجيز».

والأنبياء يقفون على الصراط يدعون ويقولون: اللهم سلم سلم، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق.

وكما في حديث أبي سعيد عند ابن أبي عاصم (٦٣٤) مرفوعًا: «والأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم سلّم سلم».

وأما حال الناس على الصراط؛ فقد تقدم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وأن الناس على ثلاثة أقسام: إما ناج بلا خدوش، وإما ناج مخدوش، وهالك من أوله، وهذا كله على قدر أعمالهم.

فإذا خلص الناجون منه فرحوا كثيرًا كما في حديث ابن مسعود: «فإذا خلصوا، قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله مالم يعط أحد».

ثم بعد الصراط يخلص الناس إلى القنطرة الذي دل عليها حديث أبي سعيد الخدري وضَّالِلَهُ عَنْدُ البخاري وَحَمُّهُ اللَّهُ عَالَ رسول الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: (يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ؛ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجُنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجُنَّةِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجُنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا».



والقنطرة هي: تتمة الصراط وطرفه الذي يلي الجنة، كما رجح ذلك الحافظ في «الفتح» من كتاب المظالم.

وقد قال الله عَرَّهَ عَلَّ مخبرًا عن مرور المؤمنين من علىٰ متن جهنم: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿} [مريم: ٢١-٢٧]. قال الحافظ في «الفتح» (١٢٤/٣): هناك من قال: إن الورود هو الدخول، ومن قال: إن المرور هو الدخول عليها، قال: فهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها.اه وقال ابن أبي العز رَحْمَهُ أُللَّهُ في «شرح الطحاوية» (٤٧١): واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالىٰ: {وَإِن مِّنكُورٍ إِلَّا وَارِدُهَا }ما هو؟ والأظهر والأقوىٰ أنه المرور علىٰ الصراط، قال تعالىٰ: {ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّيَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِشِيًّا ۞}، وفي «الصحيح» أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قال: «والذي نفسي بيده، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»، قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: {وَإِن مِّنكُور إِلَّا وَارِدُهَا }؟ فقال: «ألم تسمعيه قال: {ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ وَّيَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿}»، أشار صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه الله منهم. اهـ وقال ابن أبي العز رَحْمُهُ ٱللَّهُ أيضًا في «شرح الطحاوية» (٤٦٩): وهو جسر علىٰ جهنم، إذا انتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رَضَوْلِيَلِثُعَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُيْلَ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

قلت: جاء أيضًا من حديث ثوبات عند مسلم - وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم.

وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَة دُونَ الجُسْر».

قال الله عَنَّهَجَلَّ: {يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّيْمَنِهِمَّ بُشْرَكُمُو ٱلْيُؤْمَرَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَكُمُ بِسُورِ لَهُرِ الإيان بالصراط المنصب على متن جهنر

بَابٌ بَاطِنُهُ. فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ. مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمْ أَلَوْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَلِكَتَكُو فَتَنشَرَ أَنفُسَكُم وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبَّتُمْ وَعَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُولُ ۞} [الحديد: ١٠-.[\દ





### الإيمان بشفاعة نبينا محمد صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

وأومن بشفاعة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤٠ [البقرة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿ \* وَكَم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى آلَ ﴾ [النجم: ٢٦]، وهو لا يرضى إلا التوحيد؛ ولا يأذن الله لأهله.

وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَا تَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ مَّ شَفَعَهُ السَّيْفِعِينَ ۞ ﴾ [المدثر: ٤٨]''.

(۱) قوله: «وأومن بشفاعة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.... إلخ»: الشفاعة: مأخوذة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى الآخر، وهو ضد الوتر.

وفي الإصطلاح: الوساطة للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها؛ لأن طالب الحاجة واحد؛ فإذا انضمت إليه واسطة صار شفعًا بعد أن كان واحدًا. أفاده العلامة الفوزان في شرحه.

#### والشفاعة قسمان:

الأولى: شفاعة عند الله عَرَّقِجَلَّ، وسيأتي الكلام عليها، وشفاعة عند الخلق، وهي تنقسم إلى قسمين:

١) شفاعة حسنة. ٢) شفاعة سيئة.

قال الله تعالىٰ: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُو كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۞} [النساء: ٨٥].



### الإيمان بشفاعته نبينا محمل

ومن أمثلة الشفاعة الحسنة: الشفاعة في قضاء الحوائج، قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب» متفق عليه عن أبي موسى رَضَالِللَّهُ عَنْهُ. وقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رَضَاللَهُ عَنْهُ.

وأما الشفاعة السيئة؛ فالشفاعة في إسقاط الحدود، إذا بلغت السلطان، أو الشفاعة في شراء محرم أو إعطاءه، وغير ذلك من المحرمات.

يدل علىٰ ذلك حديث عائشة عند البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨): أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَلِيَّةُ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ الله»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ الله»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ الله»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ الله»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: وقوله: {مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وُ نَصِيبٌ مِّنْهَا } أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب من ذلك {وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ وَكُفْلُ فِي أَمر، فترتب عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته. اهـ مِنْهَا الله على سعيه ونيته. اهـ

ولأهمية هذا الموضوع، فقد أفرده العلماء بالتصنيف، منهم: الإمام الذهبي رَحَمُهُ الله، ولأهمية وكذلك العلامة مقبل بن هادي الوادعي رَحَمُهُ الله له كتاب حشد فيه ما في الباب من الآيات والأحاديث، التي ترد على أهل البدع باطلهم، والحمد لله.

قال الإمام الوادعي رَحَمُهُ اللّهُ في مقدمة كتابه (١٤): وإن مما دفعني على اختيار الكتابة في هذا الموضوع، أن هناك بعض مقامات الشّفاعة قد أنكرها بعض ذوي الأهواء، فمن ثمّ أدرج الشّفاعة أهل السّنة رحمهم الله في كتب العقيدة، فقلّ أن تجد مؤلفًا يؤلف في العقيدة إلا وقد عقد كتابًا أو فصلًا في كتابه للشّفاعة، بيانًا للحق، وقمعًا للباطل، ونصرةً للعقيدة الحقّة، فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا. اهـ

وقبل الدخول في صلب الموضوع، وتقسيم الشفاعات وإثباتها، ينبغي التنبيه على أمر، وهو\_



ما قاله العلامة الوادعي رَحِمُهُ الله في كتابه «الشفاعة» (١٩): وبما أنّها قد وردت آيات تنفي الشّفاعة والشفيع، وآيات تثبتهما رأيت أن أذكر الآيات التي تنفي الشّفاعة والشّفيع، والآيات التي تثبتهما ثم أذكر الجمع بين هذه الآيات حسبما جمع بينها أهل العلم رحمهم الله.

أولًا: الآيات الواردة في نفي الشَّفاعة والشفيع:

قال الله تعالىٰ: {وَالْتَقُواْ يَوْمَا لَا تَجَرِّى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُرْ يُنْصَرُونَ ۞} [البقرة: ١٤].

وقال: {يَنَأَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّهُ ۗ وَلَا مُلَّا لَهُ وَلَا خُلَّهُ ۗ وَلَا خُلَةً ۗ وَاللَّهُ وَلَا غُلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا غُلَّهُ وَلَا غُلَّةً وَلَا غُلَّا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا غُلَّا لِهُ وَلَا غُلَّةً لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا غُلَّا لَهُ وَلَا غُلَّا لَهُ وَلَا غُلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا غُلُوا لَهُ وَلَا غُلَّا لَا لَهُ وَلَا غُلَّا لَا لَا لَهُ وَلَا غُلَّا لَا لَهُ وَلَا غُلَّا لَهُ وَلَّا فُولًا لَهُ وَلَا غُلَّا لَهُ وَلَا غُلَّا لَا لَهُ وَلَا غُلَّا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا غُلَّا لَا لَهُ وَلَا غُلُكُوا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَمُ لَوْلًا لَهُ وَلَا غُلَّا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَكُولُولُونَ لَ

وقال تعالىٰ حاكيًا عن بعض الصالحين: ﴿ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّرِ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ [يس: ٢٣].

قال: في هذه الآيات نفى الشفاعة.

ثم قال: وقال تعالىٰ: {وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ۗ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞} [الأنعام: ٥١].

وقال تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ التَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّلَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

وقال تعالىٰ: {وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُؤُلَا يَ شُفَعَآوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَـلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعَـلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ هَا} إيونس: ١٨].

وذكر آيات كثيرات من هذا الباب، ثم قال: وفي هذه الآيات نفي الشفيع.

ثانيًا: الآيات في إثبات الشفاعة والشفيع:

قال تعالىٰ: {مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهُ } [البقرة: ٢٥٥].



### الإيمان بشفاعت نبينا محمل



وقال تعالىٰ: {وَقَالُواْ ٱلْتَخَذَ ٱلرَّخَانِ وَلَدَأَ سُبْحَنَهُ أَر بَلْ عِبَادٌ مُّكَرَمُونِ ۞ لَا يَسَبِغُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُر بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَنَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞} [الأنبياء: ٢٦-٢٨].

وقال تعالىٰ: ﴿\* وَكَم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَلَوَتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمُّ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاَةُ وَيَرْضَىٰ ۞} [النجم: ٢٦].

وذكر رَحْمُهُ اللهُ آيات كثيرات في هذا الباب، ثم قال: هذه الآيات تدل على الشفاعة المثبتة بشروط ستأتي إن شاء الله.

ثم قال رَحْمُهُ اللَّهُ: الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية:

يتحصل من هذا أن النفي مقصود به الشّفاعة التي تطلب من غير الله، كما قال تعالى: {قُلَ لِللّهِ عَالَمَ عَلَمُ اللّهَ مَعَالَى اللّهَ مَا اللّهُ عَلَمُ اللّهَ مَعَالَى اللّهَ مَعَالَى اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١- قدرة الشافع على الشفاعة كما قال تعالىٰ في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر على الشفاعة: {وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُولُآ شُفَعَاؤُنَا على الشّفاعة: {وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُولُآ شُفَعَاؤُنَا عَمَّا عِندَ ٱللّهَ فَيُ أَلُّ رَضِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُندَ اللّهَ قُلْ أَتُنبَوْنَ هَا آلَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَواتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ هَا إِللّهُ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هَا [الزخرف: ٨٦].

٢- إسلام المشفوع له، قال الله تعالى: {مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿} [غافر: ١٨]، والمراد بالظالمين هنا: الكافرون.

٣- الإذن للشافع، كما قال تعالى: {مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة:٢٥٥].

٤- الرّضا عن المشفوع له كما قال تعالىٰ: {\* وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۚ ﴿ [النجم:٢٦].اهـ

والشفاعة العظمىٰ هي المقام المحمود في الفصل بين العباد غير منكورة حتىٰ عند المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، ولكن الخلاف في الشفاعة في أهل الكبائر، كما سيأتي، وهذه الشفاعة يدل عليها عدة أحاديث منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عند البخاري\_



(٦٥٦٥)، ومسلم (١٩٣) قال: قال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهُ مَكُانِنَا فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيكِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمُلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ الله خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ الله خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا عِيسَى، خَطِيئَتَهُ اثْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اثْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اثْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اثْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اثْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَقُولُ: لَنْتُ وَمَا تَأَيَّدُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ شَاكُمْ وَقُلْ بُوسَعَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنِيهِ وَمَا تَأَكِّنُ وَيُعْفَى لَنَا وَلَا لَكُمْ مَنْ فَيَقُولُ لَلهُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنِيهِ وَمَا تَأَخَرَ، وَيُعْمَدُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ شَاخُودُ فَأَقَعُ سَاحِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِيْةِ أَوْ وَلَوْتُولُ فَلَا لَيْهُ وَلَا لَيْهِ أَنُونُ وَلَا لَيْهِ وَقُلْ لَا اللهِ وَقُلْ لَكُونُ وَاللّهُ فِي الثَّالِيَةِ أَوْ وَلَا لِيْهِ وَقُلْ لَا النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ».

و أيضًا حديث أبي هريرة عندهما البخاري (٣٣٦١)، ومسلم (١٩٤) ولفظه: قال: قال رسول الله صَلَّلِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا أَلْ يَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ: يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَلْقِيلَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ؛ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ؛ فَيَبُلُغُ النَّاسِ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَخْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ النَّاسِ لِبَعْضِ: الْنَوْمَ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَخْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: الْتَوْا آدَمَ؛ فَيَقُولُ وَمَا قَدْ بَلَغَنْمُ الْمَا اللهِ يَلِيهِ، أَلَا تَرُونَ مَا قَدْ بَلَغَنَا إِلَى وَبُكُمْ الْبُهِ بِيلِهِ، وَلَقَى اللهُ يَبِيهِ، وَلَقَى الله يَبِيهِ، وَلَقَى اللهُ يَبِيهِ، وَلَقَى النَّاسِ لِبَعْضَ: اللهُ عَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَى اللهُ عَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَى اللهُ عَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلِنَى اللهُ عَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَعْضَى النَّوْمَ عَضَبًا لَمْ يَغْضُ اللهِ عَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ مَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مَا قَدْ بَلَغَالَ إِلَى رَبِّكَ، وَلَنْ يَغْضَى اللهُ عَبْلَا اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِنْ الشَّعَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ اللهُ عَبْدَا اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، وَيَمْ مَنْ الشَّعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلُو تَرَى إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعُونَ وَيَعْضَى الْنُومَ عَضَبًا لَمْ يَخْضَ فَيْ اللهُ وَحُولَ اللهُ وَحُلِيلُهُ مِنْ أَفِي وَاللهُ وَكُونَ إِبْرَاهِيمَ مَا لَكُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيُقُولُونَ: أَنْتَ نَيْ فَي وَاللهُ وَحُولُ اللهُ وَخُلِيلُهُ مِنْ أَفِي الْأَولُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَيْ فَي وَلَوْ الْمُؤْلُونَ إِبْرَاهُ فِي اللهُ الْأَرْضِ، الشَعْعُ لَنَا إِلَى رَبِّكُ أَلَا لَو كَالِمُ فِي اللهُ عَبْدَ اللهُ مَنْ أَلْهُ وَلَوْ الْهُو الْلَاهُ وَعُولُونَ اللهُ الْلُونُ وَا إِلَا اللهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ اللهُ مَنَالُهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ

### الإيان بشفاعت نبينا محمد

بَلَغَنَا؛ فَيَقُولُ لَمُّمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ الله بِرسَالَاتِهِ وَبتكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؛ فَيَقُولُ لَمُمْ مُوسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ؛ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا، فَيَقُولُ لَمُمْ عِيسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u>؛ فَيَأْتُونِّي، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؛ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتُ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمَ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجُنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ؛ إِنَّ مَا بَيْنَ المُصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجُنَّةِ، لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى».

فهذه الشفاعة كما تقدم مَتفق عليها بين الأمة، وبقيت شفاعات أخرى للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الذهبي رَحَمُهُ اللَّهُ في «إثبات الشفاعة» (٢٠-٢٢): فشفاعات نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبعة: أولها: شفاعته الكبرى العامة في الخلائق الخاصة به حين يرغب الخلق إليه؛ فيشفع في أهل الموقف ليقضي بينهم، وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون.

الثانية: شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه، ثم يقول: «أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ» والحديث في «الصحيح».

الثالثة: شفاعته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دخول سائر أهل الجنة، الجنة، كما أخرجه مسلم من طريق أنس رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.



الرابعة: شفاعته صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي من دخل النار من أهل الكبائر، قال: «فيحد لي حدًا؛ فأخرجهم من النار، وأدخلهم الجنة، إلى أن قال في الثالثة: يا رب مما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود».

الخامسة: شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف عنهم من عذابه، كما في «الصحيح» من حديث أبي سعيد الخدري رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ؛ أن النبي صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ذكر عمه أبا طالب؛ فقال: «لعله تنفعه شفاعتي؛ فيجعل في ضحضاح من النار، يبلغه كعبيه، يغلي منها دماغه» متفق عليه البخاري (٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٠).

وفي حديث العباس، قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك، وينصرك، ويغضب لك؛ فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم، وجدته في غمرات النار؛ فأخرجته إلى ضحضاح» رواه مسلم (٢٠٩).

السادسة: شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم، فشفع فيهم فلا يدخلون النار، ويدخلون الجنة.

السابعة: يشفع في رفع درجات أقوام، وزيادة نعيمهم، كما في حديث أم سلمة رَحَوَاللَّهُ عَهَا، أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دارجته في سلمة، وارفع درجته في اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وذكر الحديث. أخرجه مسلم (٩٢٠).

واعلم أن غير رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ له شفاعة، وإنما اختص عنهم بالشفاعة العظمىٰ التي هي المقام المحمود؛ وإلا ففي حديث أنس: «شفع الملائكة، وشفع النبييون، وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحين؛ فيقبض قبضة من النار؛ فيخرج منها قوم لم يعملوا خبرًا قط».

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (٢٣٥): ثم إن الناس في الشفاعة على ذلك أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صَالِّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقرون بشفاعة نبينا صَالِّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدًا، كما في الحديث «الصحيح»، حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم، ثم نوحًا، ثم إبراهيم، وحديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم، ثم نوحًا، ثم إبراهيم،



### الإيمان بشفاعت نبينا محمل

ثم موسى، ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عَلَيْهِ السَّلَمْ: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني، فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي، لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدًا، فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد، فيحد لي حدًا ذكرها ثلاث مرات».

وأما قوله: «وأنه أول شافع، وأول مشفع» فهذا يدل عليها حديث أنس عند مسلم (١٩٦)، أن النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ قال: «أنا أول الناس يشفع في الجنة».

وفي حديث أبي هريرة رَخِوَالِلَهُ عند مسلم (٢٢٧٨): «أنا سيد الناس يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر».

قال القرطبي في «المفهم» (٤٩/٦): قوله: «وأول شافع، وأول مشفع»: قد تقدَّم القول في الشفاعة وأقسامها في الإيمان، ومقصود هذا الحديث أن يُبيَّن أنه لا يتقدَّمه شافع؛ لا من الملائكة، ولا من النبيين، ولا من المؤمنين، في جميع أقسام الشفاعات، على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصَّة لا تكون لغيره، وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب. اهوأما قوله: «ولا ينكر شفاعة النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إلا أهل البدع والضلال» فقد تقدم أن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وذلك بناءً على مذهبهم الكاسد، ورأيهم الفاسد في تخليد أصحاب الكبائر في النار، وشبههم أوهي من خيط العنكبوت تتهاوئ أمام براهين الحق الواضحة، وحججه الدامغة.

وقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (١٩١): عن يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْجٌ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَىٰ النَّاسِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ؛ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَىٰ سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ الله عَلَىٰ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَقُدْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ الله مَا صَلَّالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَقُدْ أَخْزَيْتُهُو كَىٰ اللهُ مَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ، قَالَ: فَقَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَالُ اللهُ فِيهِ - قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللّهِ يَعْنِي: اللّذِي يَبْعَثُهُ الله فِيهِ - قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللّهَ لِي يُخْرِجُ الله بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ فَهُلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللّهِ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصَّرَاطِ فَمَ مُحَمَّدٍ صَلِّلَةُ مُونَ الله بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصَّرَاطِ فَمَا مُحَمَّدٍ صَلَّلَةَ مُونُ الله بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصَّرَاطِ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ



وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ، قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ: يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ، قَالَ: يَعْنِي فَيخُرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ؛ فَرَجَعْنَا قُلْنَا: فَيَدْخُرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ؛ فَرَجَعْنَا قُلْنَا: وَيُحَكُمْ أَتُرُونَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ؛ فَرَجَعْنَا فَلَا وَالله مَا خَرَجَ مِنَّا فَيْرُ رَجُل وَاحِدٍ، أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْم.

وأما أحاديَّث الشفاعة في أهل الكبائر؛ فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تسطر نشير إلى بعضها، ونحيل في الأخريات إلى كتاب العلامة الوادعي «الشفاعة».

وقد تقدم فيما ذكرنا من الأحاديث خروج قوم من النار، وهؤلاء من أهل الكبائر من أهل التوحيد، أما أهلها الذين هم أهلها حقًا من الكافرين والمنافقين؛ فقد قال رسول الله صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن -أي: الذين يخرجون منها قوم أصابتهم النار بذنوبهم؛ فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة؛ فجيء بهم ضبائر، ضبائر؛ فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: «يا أهل الجنة أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رَضَّالِلَهُ عَنهُ.

ومما يدل أيضًا على خروج قوم من النار بعد دخولهم فيها حديث ابن مسعود عند الشيخين، قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْخُنَّةِ دُخُولًا الجُنَّةَ: رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْ النَّارِ حَبْوًا؛ فَيَقُولُ الله تَبَارِكَوَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجُنَّة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَقُولُ الله تَبَارِكَوَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ تَبَارِكَوَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّى، فَيَرُجعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ الله لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ المُلِكُ»، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ مَنْ الله صَلَّلَاتُهُ مَنْ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهُا، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ المُلِكُ»، قَالَ: فَاكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّة رَأَيْتُ مَنْولَا الله صَلَّلَاتُهُ مَنْ لِلهُ مَنْ لَلهُ مَالِهُ الْجَنَّة مَالِهُ الْجَنَّة مَنْ اللهُ مَنْ لِللهُ مَنْ لَلهُ مَنْ لِلهُ مَنْ لَلهُ مَالِهُ الْمَنْ لَلْهُ مَنْ لَلهُ مَنْ لَلهُ مَنْ لَلهُ مَالَا لَاللهُ مَالِ الْمَنْ لَلْهُ مَالِ الْمَنْ لَلهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَكُ مَنْ لَلهُ مَالَا لللهُ مَنْ لَلهُ مَنْ لَلهُ مَا لَاللهُ مَنْ لَكُولُ اللهُ مَنْ لَلهُ اللهُ مَنْ لَلهُ اللهُ مَنْ لَكُ مَنْ لَاللهُ مَالِ اللهُ مَالِ الْمَنْ لَلْهُ لَاللهُ مَنْ لَلهُ لَاللهُ مَالِ اللهُ مَنْ لَلهُ اللهُ لَاللهُ مَنْ لَاللهُ لَا لَهُ مَالِ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ مَنْ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ لَاللهُ لَا لَهُ لَا لَاللهُ لَاللهُ لَالِهُ لَاللهُ لَلْهُ لَا لَا لَوْ لَتْهُ مَا لِللْهُ لَا لِللْهُ لَاللهُ

وأخرج الإمام ابن ماجه (٤٣١١): عن أبي موسى رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجُنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى؛ أَتُرُوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِيِينَ الْخُطَّائِينَ الْمُتَّلِقِيْنَ».

## الإيان بأن الجنت والناس مخلوقتان وأتحما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان

## ا لإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان ".

وتقيدها قد جاء عند أحمد (٥/ ٢٣٢): «إني أجعل شفاعتي لمن مات لا يُشرك بالله شيئا». وفي حديث أنس عند الترمذي (٤٢٣٥) وغيره: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» والحديث مخرج في كتاب الشفاعة للإمام الوادعي رَحَمُهُ اللهُ وقم (٥٦) وقوله: «وهو لا يرضي إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله» تقدم بيان شروط الشفاعة وهي إذن الله عَرَقِبَلٌ للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له والله لا يرضي إلا التوحيد لقوله تعالى: {إن تَحَمُّونُا فَإِنَّ اللهَ عَنَمُ عَنَمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ فَإِن تَشَكُّولُ يَرْضَهُ لَكُمُ الزمر: ٧] وقال تعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة: ٣] وفي حديث أبي هريرة وَتَوَلِيَتُهُمَنَهُ عند مسلم (١٧١٥) «ويرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا» قوله: «وأما الكفار فليس لهم من الشفاعة نصيب» قد تقدم حديث جابر رَصَيَلِتُهُمَنَهُ عند مسلم وغيره من الأحاديث التي فيها «فهي نائلة إن شاء الله لمن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» أخرجه مسلم (١٩٩) وهذه إشارات، وإلا فالموضوع أوسع مما تقدم.

(۱) قوله: (وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنها اليوم موجودتان، وأنها لا يفنيان): الجنة دار أولياء الله عَرَّبَكِلَّ، والنار دار أعدائه، ففي حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) (هَ كَاجَّتُ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّينَ وَالمُتَجَبِّينَ، وَقَالَتْ الجُنَّةُ: مَا لِي لاَ يُدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطْهُمْ قَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّهَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِعُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِعُ وَيُرُوى بَعْضُها إِلَى بَعْضٍ، وَلا يَظْلِمُ الله عَرَّبَكِلًّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجُنَّةُ، فَإِنَّ الله عَرَّبَكِلًّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجُنَّةُ، فَإِنَّ الله عَرَّبَكِلَّ يُنْشِئُ هَا خَلْقًا».

ومن قول أهل السنة: أن الجنة والنار قد خلقتا، قال عَزَّوَجَلَّ: {وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوَجُكَ ٱلْجُنَّةَ} [البقرة: ٣٥]، وقال تعالىٰ: {قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجِمَّةَ ۖ} [يس: ٢٦]، وقال تعالىٰ: {ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ \_



### عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا } [غافر: ٤٦].

الشح: هذا هو معتقد أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والخوارج، والأدلة على ذلك متوافرة متواترة استقصينا كثيرًا منها في كتاب الإيمان ولله الحمد منها قوله تعالى: {أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِهِ} [الحديد: ٢١]، وقال تعالى: {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿} [آل عمران: ١٣٣]، وقوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، وقال عن النار: {أُعِدَّتُ لِلْمَالِينِينَ فِيهَا المَقَابَا ﴿ لَا يَعْمَلُوا وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ومن السنة ما خرجاه في الصحيحين: من حديث أنس رَضِّوَالِلَهُ عَنهُ، في قصة الإسراء، وفي آخره: «ثم انطلق بي جبرائيل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك».

وفي «الصحيحين»: من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة».

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: «ينادي مناد من السهاء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها»، وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء.

وفي «صحيح مسلم»: عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ": «رأيت في مقامي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ": «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت».

وفي «الصحيحين»: واللفظ للبخاري، عن عبد الله ابن عباس قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ......» فذكر الحديث، وفيه: «فقالوا: يا رسول الله رأيناك\_



## الإيمان بأن الجنت والناس مخلوقتان وأتحما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان

تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: ﴿إِنِّي رأيت الجنة، وتناولت عنقودًا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء»، قالوا: بم، يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت خبرًا قط!!».

وفي «صحيح مسلم»: من حديث أنس: «وايم الذي نفسى بيده، لو رأيتم ما رأيت، لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار».

وفي «الموطأ» و«السنن»: من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنها نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة»، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة.

وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسند» من حديث أبي هريرة رَضَّالِتُهُعَنَّهُا أن رسول الله صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبرائيل إلى الجنة، فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها؛ فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله الأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها؛ فأمر بالجنة، فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها، ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضًا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع جا؛ فأمر جا فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها، فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»، ونظائر ذلك في السنة كثيرة.

وأما علىٰ قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف.

وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد، وهي: أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارًا أن تفنيٰ يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالىٰ: {كُلُّ شَيَّءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُو } [القصص: ٨٨]، و {كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ } [العنكبوت: ٥٧].



وقد روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

«لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» قال: هذا حديث حسن غريب.

وفيه أيضًا: من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم أَنه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة» قال: هذا حديث حسن صحيح، قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغًا منها لم تكن قيعانًا، ولم يكن لهذا الغراس معنى، قالوا: وكذا قوله تعالىٰ عن امرأة فرعون أنها قالت: {رَبِّ أَبِّن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّة} [التحريم: ١١].

قال الحافظ في «الفتح» (٣٢٥٦/٦): قوله: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: أي موجودة الآن، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة، وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به؛ فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن، ومنها ما يتعلق بصفتها، وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: (لمَّا خَلَق الله الجُنَّة قَالَ إِبْهِا فَذَهَبْ فَنَظُرَ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَها بِالمُكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا جَبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا جَبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا إِللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا أَحَدٌ فَيَلْ إِلَى اللهُ النَّارُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَلَا اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَلَا اللهُ الله

قال الطحاوي رَحِمَهُ أَللَهُ تعالى: والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلًا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلًا منه.

قال ابن أبي العزرَحَمَهُ اللهُ: أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان) فاتفق أهل السنة علىٰ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل علىٰ ذلك أهل السنة، حتىٰ نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك، وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم علىٰ \_



## الإيان بأن الجنت والناس مخلوقتان وأتحما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان

ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه علىٰ خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة مددا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. اهـ وقال ابن القيم في «حادي الأرواح» (٣٨-٣٨) ط/ أم القرى:

الباب الأول: في بيان وجود الجنة الآن:

لم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلىٰ آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلىٰ أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه علىٰ خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة مددًا متطاولة ليس فيها سكانها.

قالوا: ومن المعلوم أن ملكًا لو أتخذ دارًا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنّهم من دخولها قرونًا متطاولة لم يكن ما فعله واقعًا على وجه الحكمة ووجد العقلاء سبيلًا إلى الاعتراض عليه فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبهوا أفعاله بأفعالهم وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء.

ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون في ذلك. اهـ

وتقدم في الباب الأول بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن، وسوق الأدلة علىٰ ذلك وبيان\_



أن ذلك هو مذهب أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ من أهل البدع والريب، ويلتحق مهذا الباب الكلام على أبديتهما.

قال شيخ الإسلام في رسالته «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (٤١): وللناس في ذلك ثلاثة أقوال:

قوم قالوا بفنائهما جميعًا، وقوم قالوا ببقائهما جميعًا، وقوم قالوا: بفناء دار الجزاء، وبقاء دار الإفضال، والإنعام، والإكرام.

أما القول بفنائها: فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف، من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان، وأتباعه الجهمية.

وهذا مما أنكره عليه أئمة الإسلام، بل ذلك مما أكفروهم به، كما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» والأثرم في كتاب «السنة»، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»، وغيرهم عن خارجة بن مصعب، أنه قال: كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله - عَرَّجَبًل -، في غير موضع بأربع آيات من كتاب الله: بقوله تعالىٰ: {أَكُلُهَا دَآبِهُ}، وهم يقولون: لا يدوم، ويقول الله تعالىٰ: {إِنَّ هَذَا لَرِزَقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ فقد كفر... اهـ فقد كفر... اهـ

قال ابن أبي العز رَحِمَهُ الله في «شرح الطحاوية»: قوله: (لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان) هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة، وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث! اهـ

قلت: والأدلة من الآيات البينات، والأحاديث الصحيحات على هذه المسألة كثيرات وواضحات لا يعتقد خلافها إلا أهل الضلالات.

قال الله تعالىٰ: ﴿\* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَلَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا ۗ



# الإيمان بأن الجنت والناس مخلوقتان وأتحما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان

مَا شَلَةَ رَبُّكٌّ عَطَلَّةً عَيْرَ مَجَذُوذِ ۞} [هود: ١٠٨] أي: مقطوع.

وقال تعالىٰ: {إِنَّ هَلَا لَرَزْفُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ۞} [ص: ٥٠]، وقال تعالىٰ: {أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا } [الرعد: ٣٥]، وقال تعالىٰ: {وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞} [الحجر: ٤٨]، وقال تعالىٰ: {لَّا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَمَّنُوعَةِ ۞} [الواقعة: ٣٣].

وقال عَرَّيَجَلَّ مؤكدًا خلود أهل الجنة فيها: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتِـةَ ٱلْأُولَٰنُ وَوَقَكُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞} [الدخان: ٥٦] وهذا الاستثناء منقطع، والمراد به أنهم ماتوا في الوقت الذي لم يكونوا في الجنة.

### ومن الأدلة على أبدية الجنة من السنة:

ما أخرجه مسلم (٢٨٣٦): من حديث أبي هريرة رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلي ثيابه، ولا يفني شبابه» وأخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر بلفظ: سئل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: «من يدخل الجنة يحيى فيها لا يموت، وينعم فيها لا يبأس، لا تبلي ثيابه، ولا يفني شبابه».

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في كتابه «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» (٣٢٣): الباب السابع والستون: في أبدية الجنة، وأنها لا تفني ولا تبيد: وهذا مما يعلم بالإضطرار أن الرسول صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أخبر به قال تعالىٰ: ﴿\* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَلَوْتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكٌّ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ۞} [هود: ١٠٨] أي: مقطوع، ولا تنافي بين هذا وبين قوله: { إِلَّا مَا شَاآَّةً رَبُّكً}.

وقال (ص٣٢٨): والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة. وقال (٣٢٩-٣٣٠): وأما أبدية النار ودوامها، فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين.

### قال: قلت: هاهنا أقوال سبعة:

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدًا، بل كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد بإذن الله، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة، ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، قال في فصوصه الثناء\_



بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات؛ فيثني عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز: {فَكَ تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِوهِ وَلَيها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، بل قال: ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه توعد على ذلك وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، وقد زال إلامكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح.

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وإن دخسلوا دار الشقاء فانهم نعيم جنان الخلد والامر واحد يسسمي عذابا من عذوبة طعمه

الثالث: قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي فأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالىٰ في القرآن فيه، فقال تعالىٰ: {وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعَدُودَةً قُلَ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَةً أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَقَالُ فَي وقال تعالىٰ: {أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُولُ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْمُو بَيْنَهُمْ ثُولُ وَقِالًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللَّهُ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسّنَا ٱلنَّارُ إِلّاَ أَيَّامًا مَعُدُودَتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَافًا يَقْتَرُونَ ﴿ } [آل عمران: ٣٢-٢٤].

فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أر بابه والقائلين به وقد دل القران والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده قال تعالى: {وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿}، وقال: {وَمَا هُم بِخَرِجِينَ} وقال: {كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيْرٍ أُعِيدُواْ فِيهَا}، وقال تعالى: {لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَسُمُونُواْ وَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهاً} وقال تعالى: {وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَيِّر لَلْيَاطًا}، وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة.

الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقىٰ نارًا علىٰ حالها ليس فيها أحد يعذب، حكاه شيخ الإسلام، والقرآن والسنة أيضًا يردان علىٰ هذا القول كما تقدم.



# الإيمان بأن الجنت والنام مخلوقتان وأنمما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

الخامس: قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته، وهذا قول جهنم بن صفوان وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار.

السادس: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادًا لا يتحركون، ولا يحسون بألم، وهذا قول أبى الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردًا لامتناع حوادث لا نهاية لها، والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم.

السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تَبَارَكَوَتَعَالَى؛ فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه، ثم تفنى ويزول عذابها، قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وأبى هريرة، وأبي سعيد رَحَمَالِلَهُ عَنْامُ وغيرهم. اهـ

أقول: ولا يصح عن أحد من أهل السنة والجماعة القول بفناء الجنة والنار.

وذكر ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» هذا التقسيم، وقال في آخره: السابع: أن الله يخرج منها من يشاء، كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئًا، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدًا تنتهى إليه.

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء، كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار، بقاءً لا انقضاء له، كما قال الشيخ رَحَمُدُالله، وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. اهـ





#### الإيمان بالرؤية

وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كها يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته (۱).

(۱) قوله: (وأن المؤمنين يرون ربهم...إلخ): هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة الجلية والراهين النقلية والشواهد العقلية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «لاميته»:

والمؤمنون يرون حقًا ربهم وقال أبو بكر بن أبي داود في «حائيته»:

وقل يتجلى الله للخلق جهرةً وليس بمولد وليس بوالد وليس بوالد ووقد يُنكِر الجهمي هذا عندنا رواه جرير عن مقال مُحمد قال الطحاوى رَحْمَهُ اللهُ (١٨٨) مع الشرح:

كما البدر لا يخفى وربك أوضحُ وليسسس له شِبّهُ تعالى المُسبحُ بمصداقِ ما قلنا حديثُ مصرحُ فقلُ مِثل ما قد قال في ذاك تنبححُ

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: {وُجُوهٌ يُوَمَيِذِ نَاضِرَةٌ ۗ قَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۗ قَ} [القيامة: ٢٠-٣٦] وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وكلما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول لله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرٌ؛ فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. اهو وأدلة الرؤية متواترة متظافرة حتى قيل:

مما تواتر حديث من كذب ومن بنك لله بيتًا واحتسب ورؤية شيفاعة والحوض ومسح خفين وهني بعض وقد أفرد هذا الباب بمصنفات منها: «الرؤية» للدارقطني، «والتصديق بالنظر إلى وجه الله» للآجري، و«الرؤية» لأبي شامة، وقوله: «يرون ربهم بأبصارهم» هذا هو الحق في هذه المسألة أنها رؤية عين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عَرَقِبَلً.

## الإعان بالرؤيتر

#### والناس في الرؤية علىٰ ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الصحابة والتابعين وأئمة السنة والهدئ أن الله عَنَّاجَلَّ يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عيانًا.

القول الثاني: قول الجهمية إن الله عَرَّجَكَلَ لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول باطل يخالف أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف.

القول الثالث: قول الحلولية والاتحادية ومن إليهم بأن الله يُرى في الدنيا والآخرة وهذا قول الذنادقة.

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ كما في «المجموع» (٣٣٦/٢): وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: {لَن تَرَكِنِي} [الأعراف: ١٤٣]، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء كما قال تعالى: {يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَكِ أَن تُكْنِلُ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِّن ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسَى آكَةً مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةً } [النساء: ١٥٣]، فمن قال إن أحدا من الناس يراه؛ فقد زعم أنه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء.

والله عَزَّقِبَلَ يُرىٰ يوم القيامة في موضعين، الأول: في عرصات القيامة، والثاني: في الجنة ولا ينكر هذا لا المعطلة الضلال قال ابن تيمية رَحْمُهُ الله كما في «المجموع» (٦/ ٤٨٥): وإنما المهم الذي يجب علىٰ كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة علىٰ ما تواترت به الأحاديث عن النبي صَلَّالله عَنْد العلماء بالحديث؛ فإنه أخبر صَلَّالله عَلَيْهُ وَسَلَّم عند العلماء بالحديث؛ فإنه أخبر صَلَّالله عَلَيْهُ وَسَلَّم : «أنا نرى ربنا كها نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته»، ورؤيته سبحانه هي أعلىٰ مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية علىٰ درجات علىٰ حسب قربهم من الله ومعرفتهم به.

والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر.اهـ

باب ذكر الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم عَنْ عَبِّ في عرصات القيامة



قال الله تعالىٰ: {وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞} [القيامة: ٢٢-٣٦].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞} [المطففين: ١٥].

وقال سبحانه: {وَيَهَا مَرُيُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١٤].

وقال تعالىٰ: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَكِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ أَ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنتَظِرُواْ إِنّا مُنتَظِرُونَ ۞ [الأنعام: ١٥٨].

وأخرج البخاري رَحِمَهُ أَللَّهُ (٧٤٣٧): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، كَذَلِكَ يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْتًا فَلْيَتْبَعْهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ: الشَّمْسَ، وَيَتِّبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ: الْقَمَرَ، وَيَتُبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ: الطُّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا -شَكَّ إِبْرَاهِيمُ-؟ فَيَأْتِيهِمْ الله، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا؛ فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمْ الله فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا؛ فَيَتُبعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَتِذِ: اللُّهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا الله، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِم؛ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ أَوْ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ أَوْ الْمُجَازَى أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّادِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، عَّنْ أَرَادَ الله أَنْ يَرْحَمَهُ عَنَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؛ فَيَعْرِ فُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ؛ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ الله عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ؛ فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ؛ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ الله مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آَخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُنُّحولًا \_

#### الإعان بالرفيتر

وأخرج رقم (٧٤٣٦): عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ».

الحديث أخرجه مسلم (٦٣٣) وفي الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، قال شيخ الإسلام رَحِمُهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (١١/ ٤٨٠): فشبه صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الرؤية بالرؤية ولم شيخ الإسلام رَحِمُهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (١١/ ٤٨٠): فشبه صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن العباد لا يحيطون بالله علما؛ ولا تدركه أبصارهم. كما قال تعالى: {لَّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَلُ وَهُو يُدَرِكُ الْأَبْصَلِيُّ [الأنعام: ١٠٣]، وقد قال غير واحد: من السلف والعلماء إن الإدراك هو الإحاطة فالعباد يرون الله تعالى عيانا ولا يحيطون به. اهوأخرج (٧٤٣٩): عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله: هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَأَخْرِ (وَنَا فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟) قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟) قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ؛ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ وَلَا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ وَلِيَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ وَلِيَّا عَمْ مَيُولِهُ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ وَلِيَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ وَلِيَدْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ

قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ؛ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَأَنِمٍمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَآنَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيْقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ الله، فَيُقَالَٰ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا؛ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمُسِيحَ ابْنَ الله، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدُّ، فَهَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيْقَالُ لَمُّمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ، وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ، وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ الْجُبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا؛ فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ؛ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ؛ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: «مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ، وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ، لهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، الْتُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ؛ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ خُذُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِوُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا؛ فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحُقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانْنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ الله تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيهَانٍ؛ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ الله صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ؛ فَيَأْتُونَهُمْ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ ؛ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ اذْهَبُوا: فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا}؛ «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمُلَاثِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجُبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ

#### الإعان بالرؤيتر

امْتُحِشُوا؛ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجُنَّة، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْجِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَنْحُضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيضَ؛ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُونُ؛ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ كَانَ أَخْصَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيضَ؛ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُونُ؛ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْحَوَرَةِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجُنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰ أَدْخَلَهُمْ الْجُنَّة بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ هَكُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ الحديث أحرجه مسلم (١٨٣).

وقوله: «لا يضامون في رؤيته»: قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ أَللَهُ كما في «المجموع» (٨٤/١٦): فإن قوله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «لا تضامون» يروى بالتخفيف، أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال؛ فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى، وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته، وهذه الرواية المشهورة.

وقيل: «لا تضامون» بالتشديد أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال، وكذلك «تضارون» و «تضارون»؛ فإما أن يروئ بالتشديد ويقال: «لا تضامون» أي: لا تضمكم جهة واحدة؛ فهذا باطل، لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض، فهو تفاعل كالتماس والتراد ونحو ذلك، وقد يروئ: «لا تضامون» بالضم والتشديد أي لا يضام بعضكم بعضًا، وبكل حال فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعضًا. اه

وأخرج البخاري (٤٦٨٥): عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِز، قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي النَّجْوَىٰ، فَقَالَ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هِ شَامٌ: «يَدُنُو النَّوْمِنُ مِنْ رَبِّهِ» وَقَالَ هِ شَامٌ: «يَدُنُو النُّوْمِنُ مِنْ رَبِّهِ» وَقَالَ هِ شَامٌ: «يَدُنُو النُّوْمِنُ مَنْ رَبِّهِ» وَقَالَ هِ شَامٌ: «يَدُنُو النُّوْمِنُ مَنْ رَبِّهِ» وَقَالَ هِ شَامٌ: «يَدُنُو النُّوْمِنُ مَنْ رَبِّهِ» وَقَالَ هِ مَنَامِّهُ وَيُقَوِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، يَقُولُ: أَعْرِفُ، يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ مَنَاتِهِ، وَأَمَّا مَرَّتَيْنِ، فَيَقُولُ: سَتَرْثُهُ إِنْ الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْآنِهِ مَنْ النَّوْمَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْآنَهُ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ الْآنِهِ عَلَى النَّوْمَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا لُو الْكُفَارُ فَيْنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ: {هَمَولُلاّهِ النِّيْرِ كَذَبُولُ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعَنَهُ النَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ هَا وَالْكُولُ وَلَيْكَ الْمَالِمِينَ هَا اللَّهُ مَلَى الْقَالِمِينَ هَهُ وَالْمَالِمِينَ هَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ هَا الْقَالِمِينَ هَا الْقَالِمِينَ هَالْكُولُهُ الْمَقَالِ الْمَالَامِينَ هَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالُولُولِهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِلُ

وأخرج مسلم (١٩٣): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ، وقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا \_

حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ خَلَقَكَ الله بِيكِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمُلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا عِنْدُ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ؛ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنْ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ الله، فَالَن: فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَيُقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ؛ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنْ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ الله خَلِيلًا؛ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَقُولُ: لَسْتُ هَنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنْ اثْتُوا مُوسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ؛ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنْ اثْتُوا عِيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ؛ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ اثْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَأْتُونِي؛ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله، فَيُقَالُ: يَا كَمُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَع، سَلْ تُعْطَه، اشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي؛ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنيهِ رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمْ الْجُنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا؛ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي؛ فَأَحْدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا؛ فَأُخْرِجَهُمْ مِنْ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمْ الْجُنَّةَ، قَالَ: فَلَا أُدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ؛ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ" الحديث أخرجه البخاري (٢٥٦٥).

وأخرج مسلم في «صحيحه» (١٩١): عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قال: «نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، قَالَ: فَتُدْعَى الْأَمُمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلُ؛ فَالْأَوَّلُ، فَكُو لَوْنَ: ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُ ونَ، فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ؛ فَيَتَجَلَّى هَمُ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ الله، ثُمَّ مَنْ شَاءَ الله، ثُمَّ مَنْ شَاءَ الله، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ المُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو المُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقِمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ يُطْفَأُ نُورُ المُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو المُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ يَطْفَأُ نُورُ المُنَافِقِينَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَافْهَوا نَجْمٍ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَأَضْوَا نَجْمٍ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَأَضُوا نَجْمٍ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَأَضُوا نَجْمٍ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَأَضُوا نَجْمٍ فِي السَّاعِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ كَأَضُوا نَجْمٍ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ الْوَيْ

#### الإعان بالرؤيتر

وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجُنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمْ اللَّاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا».

وأخرج البخاري (١٥٧١): عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:

(إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجُنَّةِ دُخُولًا الجُنَّةَ: رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْ النَّارِ حَبُوّا؛ فَيَقُولُ الله تَبَارِكُوتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيرْجِع، فَيقُولُ الله تَبَارِكُوتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيقُولُ الله تَبَارِكُوتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى؛ فَيَرْجِع، فَيقُولُ الله تَبَارِكُوتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيُخُولُ الله لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الجُنَّة؛ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَة أَمْثَالِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي الْجُنَّة؛ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي أَنْ مَنْ الدُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَة أَمْثَالِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي أَمْثُولُ الله مَالِكُ»، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلِّلَةُ مَنْ اللهُ مُلَا يُعَالَى وَالْمَالِ الدُّنَاءُ وَعَشَرَة أَمْثَالِ الدُّيْقَة وَالَى: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. وأَخرجه مسلم (١٨٦).

وقال ابن القيم رَحْمُهُ اللّهُ في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (٢٧٢): قوله تعالى: {كَلّا إِنّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَ إِن لَمْحَبُونُونَ ﴿ ووجه الاستدلال بها أنه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة فذكر الطبراني وغيره من المزي قال سمعت الشافعي يقول في قوله عَرْقِبَل: {كَلّا إِنّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمُحَبُّونُونَ ﴿} فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، وقال الحاكم: حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عَرَقِبَل: {كَلّا إِنْهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَإِذ أُمْحَبُونُونَ ﴿} فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضي. اه

اعلم وفقك الله عَزَّيَجَلَّ: أن العلماء اختلفوا في رؤية أهل الموقف لربهم عَزَّيَجَلَّ إلىٰ ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر به. الثاني: يراه المنافقون دون الكفار، وهذا قول ابن خزيمة، وأبي يعلىٰ.



الثالث: يراه أهل الموقف كلهم، مؤمنهم، وكافرهم، برهم وفاجرهم، ثم يحتجب بعد ذلك عن الكفار، فلا يرونه وإليه ذهب بعض الحنابلة.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٤٨٧-٤٨٨): والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار:

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين؛ فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلىٰ نحوه في حديث إتيانه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لهم في الموقف الحديث المشهور.

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأى السلطان-، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله غيرهم، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: { ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِم وَلَقَآمِهِ } [الكهف: ٥٠]، وفي قوله: { مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ ٱللّهِ فَإِنّ أَجَلَ ٱللّهِ لَاتّ } [العنكبوت: ٥]، وفي قول الله: { وَإِنّهَا لَكِيرَةٌ إِلّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ فَى ٱلّذِينَ يَظُنُّونَ أَنّهُم مُلْقُولُ رَبِّهِم وَأَنّهُم إِلَيْهِ رَجِعُونَ ها الله: [البقرة: ٤١٥]، وفي قوله: [البقرة: ٤١٥]، وفي قوله: { وَلَا تَعْهُم خَلِيْقُوا ٱللّهِ } [البقرة: ٤١٥]، وفي قوله: { وَلَا خَسِرَ ٱلّذِينَ كَنّبُوا بِلِقَآءِ ٱللّه } [الأنعام: ٣١] إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة.

وعلىٰ هذا المعنىٰ فقد استدل المثبتون بقوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ: {يَتَأَيُّهُـا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۞} [الانشقاق: ٦]، ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية.

وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا يقول في قوله: {وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ تَقِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَمٌ } [الأحزاب: ٤٣-٤٤] أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. اه

#### الإعان بالرؤيتر

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٤٦٦/٦-٤٦٨): وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال تمسكًا بظاهر قوله: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَيِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَّمَحَجُوبُونَ ۞} [المطففين: الله عنه أو لأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم والكفار لا حظ لهم في ذلك.

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن، قالوا: وقوله: {لَّمَحْجُوبُونَ ۞} يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا ودليل ذلك قوله: {كَلَّا إِنْهُمْ عَن رَبِهِمْ فَوَمَ إِنْ لَمَحْجُوبُونَ ۞} [المطففين: ١٥] فعلم أن الحجب كان يومئذ، فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية؛ فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة.

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما؛ إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام، ولقاء على وجه العذاب؛ فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء.

ومما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟».

وقد روئ مسلم وأبو داود وأحمد في «المسند» وابن خزيمة في «التوحيد» وغيره قال: قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» قالوا: لا، قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كها تضارون في رؤية أحدهما، قال: فيلقى العبد، فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب، قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول: فإني أنساك كها نسيتني، ثم قال: يلقى الثاني فيقول له: مثل ذلك، فيقول: أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع، فيقول: هاهنا إذا، قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؛ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بها كان يعمل، فذلك المنافق ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله عليه»، وتمام الحديث، قال: «ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين آمنا بربنا ولم نشرك ينادي

به شيئا وهو ربنا تَبَارَكَوَتَعَالَى وهو يأتينا وهو يثبتنا وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقول: انطلقوا، فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف عند ذلك حلت الشفاعة في اللهم سلم اللهم سلم؛ فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجًا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله يا مسلم هذا خير»، فقال أبو بكر وعَلَيْهَعَنهُ: يا رسول الله إن هذا عبد لا توى عليه يدع بابًا ويلج من آخر؟ فضرب كتفه وقال: «إني أرجو أن تكون منهم» قال سفيان بن عيينة: حفظته أنا وروح بن القاسم وردده علينا مرتين أو ثلاثًا، وسئل سفيان عن قوله: «ترأس وتربع» فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له الرباع وهو الربع، وقال النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لعدي بن حاتم حيث قال: يا رسول الله إني على دين، قال: «أنا أعلم بدينك منك إنك مستحل الرباع ولا يحل لك»، وهذا الحديث معناه في «الصحيحين» وغيرهما من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضًا. وفيه: أنه سئل عن الرؤية فأجاب بثبوتها، ثم أتبع ذلك بتفسيره، وذكر أنه يلقاه العبد

وفيه: انه سئل عن الرؤية فاجاب بثبوتها، ثم اتبع ذلك بتفسيره، وذكر انه يلقاه العبد والمنافق وأنه يخاطبهم، وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين بعد ما تجلى لهم أول مرة، ويسجد المؤمنون دون المنافقين». اه

وهنا آداب تجب مراعاتها في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ أَلِلَهُ كما في «المجموع» (٦/ ٥٠٣-٥٠٠): منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء؛ فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت فهذه أولىٰ.

ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله، وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؛ فإن الإيمان بذلك فرض واجب، لما قد تواتر فيها عن النبى صَمَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وصحابته وسلف الأمة.

ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين: أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ففي إطلاق ذلك إيهام



#### الإعان بالرؤيتر

وإيحاش وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق؛ إلا أن يكون مأثورًا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورًا.

الثاني: أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل؛ فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب ويا مريدًا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء، ويا من كل شيء يجري بمشيئته؛ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر اليهم وينظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفًا في الإيهام للفظ الأول، فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة، وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها؛ فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما قد أخبر به نبينا صَلَّاللهُ عَلَيْهُ والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ والتفقه فيه، والاعتصام بحبل الله، وملازمة ما يدعو إلى الجماعة، والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. اه

قال أبو بكر بن خزيمة في «التوحيد» (٢١٣-٣١٣): في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل وعلا: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِقِهَ وَمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ۞} [المطففين: ١٥]، إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين، بضمائرهم، فينكرون ذلك بألسنتهم، دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين، رياء وسمعة ألا تسمع إلى قوله عَرَقِبَلَّ: إِلَّا يَظُنُ أُولَاتٍكَ أَنْهُم مَّبَعُونُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ كَلّاً إِنَّ كِتَلِ اللهُ عَلَيْهُنَ وُمَا أَذَرَكُ مَا سِجِينٌ ۞ كَنَبٌ مَرَّفُمٌ ۞ وَيَلٌ يَوْمَإِذِ لِلمُكَذِينِ ۞ الدين ألا ترى أن النبي صَالِللهُ عَلَيْهُونَ ۞ [المطففين: ١٠-١١] أي قوله: {كَلّا إِنْهُمْ عَن رَبِّهِمْ فَيْمَإِذِ لَمُحَجُوبُونَ ۞} [المطففين: ١٠-١١] أي قوله: {كَلّا إِنْهُمْ عَن رَبِّهِمْ فَيْمَإِذِ لَمُحَجُوبُونَ ۞} [المطففين: يوم الدين ألا ترى أن النبي صَالِللهُ عَلَيْهُونَ قَد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون هذا في خبر أبي هريرة، وفي خبر أبي سعيد: والامتحان، فيريدون السجود فلا يقدرون عليه، وفي خبر أبي سعيد: «فلا يبقى من كان والامتحان، فيريدون السجود فلا يقدرون عليه، وفي خبر أبي سعيد:

يعبد صنيًا ولا وثنًا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار» فالله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ يحتجب علىٰ هؤلاء الذين يتساقطون في النار، ويبقىٰ من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق، وبقايا أهل الكتاب، ثم ذكر في الخبر أيضًا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارئ يتساقطون في النار، ثم يتبدئ الله عَرَّفِكِلُّ لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيها، وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله، وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار فالله جل وعلا كان محتجبًا عن جميعهم، لم يره منهم أحد كما قال تعالى: {كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ۞} [المطففين: ١٥-١٤] ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، فأعلمنا الله عَنْ عَبَلَ أن من حجب عنه يومئذ، هم المكذبون، بذلك في الدنيا، ألا تسمع قوله تعالىٰ: {هَٰذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ ثُكِّيِّبُونَ ١ [المطففين: ١٧]، وأما المنافقون: فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياءً وسمعة، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم، وبوعده ووعيده، وما أمر به ونهيٰ عنه، بيوم الحسرة والندامة وفي حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «فيلقي العبد فيقول: أي قل: ألم أكرمك؟ -إلى قوله:- فاليوم أنساك كما نسيتني الله اللهاء الذي في هذا الخبر غير الترائي؛ لأن الله عَنَّهَجَلُّ يترائلي لمن قال له هذا القول، وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء الحجاب، من غير نظر الكافر إلىٰ خالقه، في الوقت الذي يكلم به ربه عَرَّيَجَلُّ وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصاري أولياءهم، إلىٰ جهنم قال: ثم نبقىٰ أيها المؤمنون فيأتينا ربنا، فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون، وعبدناه وهو ربنا، وهو آتنا ويثبتنا، وهذا مقامنا، فيقول: أنا ربكم ويضع الجسر، أفلا تسمع إلىٰ قوله: «فيأتينا ربنا»، إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصاري في جهنم فهذا الخبر دال أن قوله: فيلقي العبد، وهو لقاء غير الرؤية قال الله عَزَّيَجَلَّ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونِ لِقَاآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينيتنا عَلفِلُونَ ۞} [يونس:=

## الإيمان بالرؤيتر

٧]، وقال: {فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَعُونَ ۞} [يونس: ١١]، وقال: {فَمَن كَانَ يَرْجُولُ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَصَدًا ۞} [الكهف: ١١]، وقال: {وَإِذَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱلْمَتِ بِقُمْرَءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْ بَدِّلَٰهُ } ثُمَّيَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱلْمَتِ بِقُمْرَءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ } يُعْرَفِ بَاللهُ لا يشرك به [يونس: ١٥]، والعلم محيط: أن النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُوسَلَمْ لم يرد بقوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا، شيئًا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار» لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئًا، واللقاء غير الرؤية، والنظر ولا شك، ولا ارتياب أن قوله: {وَٱلَّذِينَ كَذَبُولُ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءَ وَاللّهَاءِ غَيْرِ الرؤية، والنظر ولا شك، ولا ارتياب أن قوله: {وَٱلنّذِينَ كَانَهُولَ مِعَاهُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَلِقَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ وَلِقَاءَ عَيْرَ الرؤية، والنظر ولا شك، ولا ارتياب أن قوله: {وَٱلنّذِينَ كَانَهُولُ مِعَامُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ فَيْ إِلَا عَرَاقِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْعَامِ وَلَيْهُ الْوَلَالَةُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلَوْهُ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الْعَلَامُ اللهُ المُعْلَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الل

هذا مذهب ابن خزيمة رَحِمَهُ ٱللَّهُ ومن وافقه.

قال أبو بكر الأجري في «الشريعة» (٩٨١/٢): اعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا، لا يكون؛ إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه، ويسلم عليهم، ويكلمهم ويكلمونه. اهـ

قال ابن الفيم رَحِمُهُ اللّهُ تعالى في «حادي الأرواح» (٢٦٩): الدليل الثاني قوله تعالى: {وَالتَّهُولُ اللّهَ وَالْحَكُمُ مُّللّهُواً أَلتّهِ وقوله تعالى: {فَيَتّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ مَسَلَقً } وقوله تعالى: {فَكُن كَانَ يَرْجُوا لِقَلّةَ رَبِّهِ وَالجمع أهل اللسان يَظُنُونَ أَنّهُ مَ مُلكّهُوا أَللّهُ وقوله تعالى: {فَكُن كَانَ يَرْجُوا لِقَلّةَ رَبِّهِ وَالمعاينة والرؤية ولا على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: {فَاعَقبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُو} [التوبة: ٧٧] فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضًا ، كما في «الصحيحين» من حديث التجلي يوم القيامة....، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون، والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار؛ فلا يرونه بعد ذلك، والثالث: يراه المنافقون دون الكفار، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم، وشيخنا في ذلك منصف مفرد، وحكى فيه أقوال الثلاثة، الشاشة بعينها لهم في تكليمه لهم، وشيخنا في ذلك منصف مفرد، وحكى فيه أقوال الثلاثة، وحجج أصحابها، وكذا قوله سُبْكَاتُهُوتَكَالَى: {يَتَالّيُهُا ٱلْإِنسَلُ إِنّكَ كَايِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ وحجج أصحابها، وكذا قوله سُبْكَاتُهُوتَكَالَى: {يَتَالّيُهُا ٱلْإِنسَلُ إِنّكَ كَايِحُ أَلِى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ وحجج أصحابها، وكذا قوله سُبْحَاتُهُوتَكَالَى: {يَتَالَيُهُا ٱلْإِنسَلُ إِنّكَ كَايِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ وحجج أصحابها، وكذا قوله سُبْحَاتُهُوتَكَالَى: {يَتَأَيّهُا ٱلْإِنسَلَ إِنْ كَايحُ أَلِى مَلِكَ المنافقون عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورًا مثبتًا، وإن عاد على الرب و



سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فهو لقاؤه الذي وعد به. اهـ

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله عَزَّفَجَلٌ لا يُرى في الدنيا.

قال الله تعالىٰ مُخبراً عن موسىٰ عَلَيْهِالسَّلَامُ: {قَالَ رَبِّ أَرِفِتَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَكِنِ وَلَكِنِ النَّهُ تَعَالَىٰ مُخبراً عن موسىٰ عَلَيْهِالسَّلَامُ: {قَالَ رَبِّ أَوْفِي أَنْظُرْ إِلَىٰ الْجُبَلِ جَعَلَهُ وَكَانَىٰ وَلَكِنَ النَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأخرج مسلم في «صحيحه» (٢٩٣٠): بعد ذكر قصة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مع ابن صياد وذكره للدجال:...... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ للدجال:..... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَالَ: ﴿إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ، أَوْ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَقَالَ: تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَرَّفِعَلَ حَتَّى يَمُوتَ».

وأخرجه البزارعن عبادة بن الصامت.

وعن أبي أمامة عند ابن أبي عاصم (٤٣٨) وفيه: «ولن تروا ربكم حتى تموتوا».

ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا بعينيه كفر، والناس في الرؤية ثلاثة أصناف:

الأول: أهل السنة والجماعة، أثبتوا الرؤية في الآخرة دون الدنيا.

والثاني: الصوفية حيث أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة.

والثالث: الجهمية حيث نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة.

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ تعالى كما في «المجموع» (٥١٢/٦): أجمع سلف الأمة وأئمتها علىٰ أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا علىٰ أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم ولم يتنازعوا إلا في النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت»، ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ لا سيما إذا ادعوا إنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. اه

وقول الله عَزَّقِجَلَّ: {لَن تَرَكِنِي} كما أنه دليل علىٰ انتفاء الرؤية في الدنيا؛ ففي الآية دلالة علىٰ إثبات الرؤية في الآخرة من عدة أوجه ذكرها ابن القيم رَحْمُهُٱللَّهُ في حادي الأرواح (٢٦٧):\_



#### الإعان بالرؤيتر

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل ما هو من أبطل الباطل، وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه؛ فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران، وبما يستحيل عليه ويجب له واشد تنزيهًا له منه.

الوجه الثاني: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالًا؛ لأنكره عليه ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: { إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي اَعُودُ بِكَ أَن أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَالَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرَّحَمِّنَ أَكُن مِّن الْجَهِلِينَ ﴾ [هود: ٢٦-٢٧]. الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: { لَن تَرَكِي } ولم يقل لا تراني، ولا إني لست بمرئي، ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يرى، ولكن موسىٰ لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالىٰ بوضحه.

الوجه الرابع: وهو قوله: {وَلَكِنِ ٱنظُر إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَكَيًّ } فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار؛ فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف.

الوجه الخامس: إن الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَى قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا مكانه وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت مجالًا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا محالًا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل واشرب وأنام فالأمران عندكم سواء.

الوجه السادس: قوله سُبْمَانَهُوَتَعَالَى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَمَلَهُ و دَكًا وهذا من أبين الأدلة علىٰ جواز رؤيته تَبَارَكَوَتَعَالَى؛ فإنه إذا جاز أن يتجلىٰ للجبل الذي هو جماد لا ثواب له، ولا عقاب عليه؛ فكيف يمتنع أن يتجلىٰ لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم، ويريهم نفسه؛ فأعلم سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ موسىٰ إن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار؛ فالبشر\_



أضعف.

الوجه السابع: أن ربه سُبْحَانَهُوَتَعَالَى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. اهمسألة: هل رأى رسول الله صَلَّالَتُهُ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ ربه؟

قال الله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ۚ ۚ أَفَتُمَارُونِهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدٌ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَكِىٰ ۞} [النجم: ١١-١٤].

قال الإمام مسلم رَحَمُهُ اللّهُ (۱۷۷): حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنْتُ مُتَكِعًا عِنْدُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاتُ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ الله الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكِعًا فَجَلَسْتُ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ الله الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكِعًا فَجَلَسْتُ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ الله الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكِعًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلُ الله عَرَّجِعًا: {وَلَقَدْ رَعَاهُ بِإِلَّا فُهُو مِنْينَ أَنْظِرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلُ الله عَرَّجِعًا: {وَلَقَدْ رَعَاهُ بِإِلَّا أُوْلَ مَلِي الله الْفِرْيَةَ مَنْهُ مِلًا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّالَةُ مُنْهُ بِطًا مِنْ السَّاءِ سَادًا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا يَثَنَ السَّاءِ إِلَى الْأَرْضِ»، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ وَلَا الله يَقُولُ: {لَا تَدْدِكُهُ الْأَبْصِلُ وَهُو اللّهِ الْفِرْيَةَ وَاللّهِ لِمُ اللّهَ الْفِرْيَةَ وَاللّهِ لَمُ الله الْفِرْيَةَ وَاللّهِ لَقُولُ: {لَا الله يَقُولُ: {قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: {قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَمُولَ اللّهِ الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: {قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ اللّهُ الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: {قُلْ الْعَظَمَ عَلَىٰ الله الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: {قُلْ الْعَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوْنِ بَعْدُونَ فِي غَدِ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ الله الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: {قُلْ الْمَعْمُونَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ السَّمَونِ الْمَنْ الْعَلَمُ مَن فِي السَّمَوْنِ الْمَالَةُ مِن الْعَلَمُ مَن فِي السَّمَونِ الْمَالَةُ مَعْلَمُ مَن فِي السَّمَونِ الْمَالَةُ مَنَا اللّهُ الْفَاطُ مَقَارَاهُ مَقَالُ الْمَالَةُ مَنَا اللّهُ الْفَاطُ مَقَارُهُ عَلَىٰ الله الْفَرْيَةَ وَلَا الْعَلَمُ مَن فِي السَّمَونِ الْعَلْمُ مَن فِي السَّمُونَ الْعَلَمُ الله الْفَاطُ مَقَارِبُهُ وَلَا اللْعَاطُ مَعَالُونَ الْقَالْ الْعَلَمُ مَن فَى السَّمُ اللّهُ الْفَاطُ مَقَارُهُ عَلَى الله الْفَاطُ مَقَارِهُ اللّهُ الْفَاطُ مَقَارِهُ ا

وأخرج مسلم (١٧٨): عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا».

وأخرج رَحْمَهُ ٱللَّهُ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ:



### الإيمان بالرؤيتر

وأخرج البخاري (٤٨٥٦) فقال: حَدَّثَنَا طَّلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: {فَكَانَ قَابَ فَوَسَيِّنِ أَوْ أَدْفَى ۞ فَأَوْجَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ۞} قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَنَّ مُحَمَّدًا صَلِّللَهُ عَيْبِهِ وَسَلِّم، رَأَىٰ جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ. أخرجه مسلم (١٧٤).

وأخرج (٤٨٥٨): عَنْ عَبْدِ الله رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: {لَقَدَّ رَأَى مِنْ ءَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ۞} قَالَ: «رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأُفْقِ».

وأخرج مسلم (١٧٤): عن الشَّيْبَانِي، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله عَرَّفِجَلَّ: {فَكَانَ قَابَ قَوَسَيْنِ أَوْ أَدَّفَى ۞} قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم رَأَىٰ جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاح.

وأخرج (١٧٥): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: {وَلَقَدٌ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞} قَالَ: رَأَىٰ جِبْرِيلَ.

وأخرج (١٧٦): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞}، {وَلَقَدُ رَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ۞}، قَالَ: رَآهُ بِفُوَّادِهِ مَرَّتَيْن.

وأخرج ابن أبي عاصم (٤٤٤): عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه.

هذا موقوف صحيح.

وأخرج (٤٤٢): عن ابن عباس، عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «رأيت ربي عَرَّيَجَلَّ».

#### صحيح.

\* والصحيح من هذا: أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لم ير ربه رؤية يقضة، وهذا الأمر قد نقل إجماع الصحابة عليه، وما جاء عن ابن عباس قد روي مطلقًا ومقيدًا بالفؤاد، فحمل المطلق علىٰ المقيد.

قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (٥١٠-٥١٠): وأما الرؤية فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية \_



الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربه، وتارة يقول: رآه محمد؛ ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه، وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين.

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه». وقد قال تعالى: {سُبْحَنَ ٱلذِّي أَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي

بَكَرُكْنَا حَوَّلَهُۥ لِلُرِيهُۥ مِنْ ءَايَنتِنَأَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞} [الإسراء: ١] ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولىٰ.

وكذلك قوله: {أَفَتُمَارُونَهُ, عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدٌ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَكِّىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمُأُوكَٰ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ۞ [النجم: ٢١–١٨] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولىٰ.

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس في قوله: {وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّكَجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ } [الإسراء: ٦٠] قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة أسري به.

وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. اه

#### باب كون رؤية النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لربه في الدنيا منامية:

قال ابن أبي عاصم (٤٦٥): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيىٰ بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صَالِّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إنَّ الله تَجَلَّى لِي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَسَالَنِي: فِيمَ اخْتَصَمَ اللَّلاَ الأَعْلَى؟ قَالَ: فَقُلْتُ: رَبِّي لاَ عِلْمَ لِي بِهِ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىً، أَوْ وَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىً، أَوْ وَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ \_



### الإيمان بالرؤيتر

بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَيّ، فَمَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ عَلِمْته".

وهذا إسناد حسن، وللحديث شواهد كثيرة ساقها الدارقطني رَحْمَهُٱللَّهُ في «كتاب الرؤية»، وابن أبي عاصم في «كتاب السنة».

#### باب سؤال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم:

قال الإمام ابن أبي عاصم في «السنة» (١٨٦/١): ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي، عن محمد بن مهاجر، عن ابن حلبس، عن أم الدرداء، أن فضالة بن عبيد، كان يقول: «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة»، وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صَمَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم. قال الإمام الوادعي رَحَمَهُ اللَّهُ في «الجامع الصحيح»: هذا حديث صحيح، وأبو عمرو بن عثمان هو: عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وابن حلبس هو: يونس بن ميسرة بن حلبس.

وقال ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٣٤): حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عمار، ذكر دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «وأسأل لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقاك».

هذا حديث صحيح، وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الإختلاط.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ (٤٣٥): حدثنا محمد بن عوف، ثنا أبو المغيرة، ثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء، عن زيد بن ثابت، أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ علمه دعاءً، وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله: «اللّهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، وشوقًا إلى لقاك».

وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم، لكنه يصلح في الشواهد.

#### باب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة:

وقال تعالى: (عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ 😁 } [المطففين: ٢٣].



وقال تعالىٰ: {لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞} [ق: ٣٥].

قال ابن القيم رَحْمَهُ أَللَهُ في «حادي الأرواح» (٢٧٣): قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عَرَّفِكِلَ، وقاله من التابعين: زيد بن وهب وغيره.

أخرج مسلم رَحِمَهُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ ؟؛ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، أَلَمْ الْجُنَّة، قَالَ: يَقُولُ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ ؟؛ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجُنَّة، وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ، قَالَ: فَيكشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظْرِ إِلَى وَبَيْدَادَةً ﴾ وَتُنَجِّنًا مِنْ النَّارِ، قَالَ: فَيكشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظْرِ إِلَى رَبِّمْ عَرَقِعَلَ » ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ النَّادَةً ﴾ .

وقال الإمام البخاري رَحْمَهُ اللهُ (٤٨٧٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ﴿جَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَهِدِ فِي جَنَّةِ عَدُنٍ الحديث فيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّمِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِدِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ الحديث أخرجه مسلم (١٨٠).

وأخرج الآجري في الشريعة بسند صحيح (٥٩) عن أبي بكر الصديق رَخَالِلَهُ عَنْهُ، وعن مسلم بن نذير، عن حذيفة في قول الله تعالىٰ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱللَّهُ مَا وَذِيَادَهُ ۗ } قالا: «النظر إلى الله تعالىٰ»، وحديث حذيفة أيضًا عند ابن أبي عاصم (٤٨٢).

قال ابن القيم رَحِمَهُ الله في «حادي الأرواح» (٢٧٠): فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كذلك فسرها رسول الله الذي انزل عليه القران فالصحابة من بعده، ثم ذكر حديث صهيب المتقدم. اه

وقال رَحَمُهُ اللّهُ (٢٧٢): وقال غير واحد من السلف في الآية: {وَلَا يَرَّهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّا الْ السلف بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة، ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها، ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان؛ فهو من لوازم رؤية الرب تَبَارَكُوتَعَالَى. اهـ

باب كون الله عَرَّهَ عَلَى يراه المؤمنون يوم القيامة من غير إحاطة لعظمته سبحانه:



## الإعان بالرؤيته

قال الله تعالىٰ: {لَّا تُدْدِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ وَهُوَ يُدْدِكُ ٱلْأَبْصَدَرُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿} [الأنعام:

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في «حادي الأرواح» (٢٧٤): فقوله: {لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالىٰ: {فَلَمّا تُرَبّا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ الْإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالىٰ: {فَلَمّا تُرَبّا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلّاً فلم ينف عن موسىٰ الرؤية، ولم يريدوا بقولهم: {إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلّاً فلم ينف على ملوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم، بقوله: {وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ بقوله: {وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ الْمِر بِعِبَادِى قَاضِرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَالرؤية وَالإدراك كما يعلم ولا والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالىٰ يرئ ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية....

وقال رَحْمَهُ ٱللّهُ (٢٧٥): فقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً } من أدل شيء علىٰ كثرة نعوته وصفاته، وقوله: {لّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ} من أدل شيء علىٰ أنه يرىٰ ولا يدرك. اهـ

قال ابن القيم رَحِمَهُ أَللَهُ تعالى في «حادي الأرواح» (٣١٩): قد دل القران والسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وأئمة الإسلام، وأهل الحديث عصابة الإسلام، ونزل الإيمان، وخاصة رسول الله على أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانًا كما يرى القمر ليلة البدر صحوًا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. اهـ



يرى في الآخرة، فغضب غضبًا شديدًا ثم قال: من قال بأن الله تعالىٰ لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس الله عَزَّقِبَلَ قال: {وُجُوهٌ يُوَمَيِذِ نَاضِرَهُ شَ كَفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس الله عَزَّقِبَلَ قال: {وُجُوهُ يُوَمَيِذِ نَاضِرَهُ شَ} إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ شَ} [القيامة: ٢٠-٣٦] وقال تعالىٰ: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوَمَيِذِ لَمَحُبُوبُونَ شَ} [المطففين: ١٥].

هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالىٰ.

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: من قال: إن الله تعالىٰ لا يُرىٰ فهو كافر. أخرجه الآجري رقم (٥٨٠) وسنده صحيح.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كما في «الشريعة» للآجري (٥٨١) بسند صحيح: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض، قال محمد بن الحسين رَحِمَهُ اللهُ: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم، وخالف الكتاب والسنة، ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههما، فهو كافر. اهـ

قال الطبري رَحْمُهُ الله في «التبصير في معالم الدين» (١٤٩): فأما الرؤية؛ فإن جوازها عليه مما يدرك عقلًا، والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر، وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه؛ فأما إيجاب أنه لا محالة يُرئ، وفي أي وقت لا يُرئ؛ فذلك مما لا يدرك علمه إلا سماعًا.

وبالخبر قلنا: إنه في الآخرة يُرى، وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيرهم. اهـ

#### المنحرفون في باب رؤية الله عَرَّهَجَلَّ:

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في «حادي الأرواح» (٣٢٠): والمنحرفون في باب رؤية الرب تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ نوعان:

أحدهما: من يزعم أنه يرئ في الدنيا ويحاضر ويسامر.

والثاني: من يزعم أنه لا يرى في الآخرة ألبتة، ولا يكلم عباده، وما أخبر الله به ورسوله، وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين، وبالله التوفيق. اهـ

قال ابن جرير في «التبصير» (٢١٣): فقال جماعة القائلين بقول جهم: لا تجوز الرؤية على الله  $_{\pm}$ 



## الإيمان بالرؤيتر

تعالىٰ ذكره، ومن أجاز الرؤية علىٰ الله تعالىٰ ذكره، ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده ومن حده فقد كفر.

وقال ضرار بن عمرو: الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره، ولكنه يُرى يوم القيامة بحاسة سادسة.

وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان: الرؤية على الله جل ثناؤه جائزه بالأبصار التي هي أبصار العيون.

وقال جماعة متصوفة ومن ذكر ذلك مثل بكر بن أخت عبد الواحد: الله جل وعز يُرئ في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه، وأنهم يرونه كلما شاءوا؛ إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياءه دون أعدائه، ومنهم من يقول: يراه الوالي، والعدوا في الدنيا والآخرة؛ إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه؛ لأنه يتراءئ في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن العدوا لا يشبه إذا رآه.

#### شبهات المخالفين:

قالوا: المراد بقول الله عَنْجَالَ: { وُجُوهً يُوَمَيِذِ نَاضَرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظِرَةٌ ۞ [القيامة: ٢٢-٢٦] أي: منتظرة، أو منتظرة لثوابه، ويُرد عليهم بما قاله ابن القيم في «حادي الأرواح» (٢٣٧-٢٣٧): وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية نداءً صريحًا إن الله سبحانه يرئ عيانا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلًا؛ فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك، ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها؛ إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة \_



إلىٰ الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة، تدل علىٰ أن المراد بالنظر المضاف الىٰ الوجه المعدي بإلىٰ خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينه، تدل علىٰ أن المراد بالنظر المضاف إلىٰ الوجه المعدي بالي خلاف حقيقة وموضوعه صريح في أن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلىٰ نفس الرب جل جلاله فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان عدىٰ بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: {أنظُرُونَا نَقُتيسَ مِن نُورِكُهُ} وأن عدىٰ بنافه التفكر والاعتبار كقوله أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عدىٰ بن الله عنه المعاينة بالأبصار كقوله: {أنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرٍ} فكيف إذا أضيف إلىٰ الوجه الذي هو محل البصر. اهـ

وقال رَحْمَهُ اللّهُ كما في «الصواعق المرسلة» (١٩٣/١-١٩٤): يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل؛ إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب. اهـ

وأما الأشاعرة؛ فإنهم ذهبوا إلى إثبات رؤية الجباريوم القيامة، لكن زعموا أن الله عَرَّفِكِلً يُرى لا في جهة، وهذا من الأقوال العجيبة الناتجة عن المقدمات الفاسدة؛ فإنهم حيث زعموا أن الله عَرَّفِكِلَ ليس في العلو، وعطلوه من صفة العلو التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع، اضطربوا وزعموا أن الله يُرى لا في جهة، فعلى هذا يُثبت من أدلة الرؤية علو الله عَرَّفِكِلَ، والدليل أنه يُرى في جهة العلو قول النبي صَلَّاللَهُ عَرَّفِكِلَ، وهذه تُرى في سترون ربكم كها ترون القمر ليلة البدر، وكها ترون الشمس في الظهيرة»، وهذه تُرى في العلو.

قال ابن أبي العزرَحَمُهُ اللّهُ (١٩٥): وليس تشبيه رؤية الله تعالىٰ برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل علىٰ علو الله علىٰ خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال: يرىٰ لا في جهة، فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرىٰ لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.

#### محمل خاتم الأندا والمسلين



#### محمد صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَم الأَنْبِياء والمرسلين

وأؤمن بأن نبينا محمداً صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيهان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبو ته (۱۰).

ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا، لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئى، بل لعجز الرائى، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوي الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلي الله للجبل، خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، إلا من أيده الله كما أيد نسنا، قال تعالمي: {وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظُّرُونَ ٨] [الأنعام: ٨].

قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم: هل هو بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسو لا منا.

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يري ولا في جهة.

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا ؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرئ، وهذه المقدمة ممنوعة، ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يري، وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة مذا الاعتبار. اه

(١) قوله: «وأؤمن أن نبينا محمدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم النبيين... إلخ»: وهو محمد بن عبد الله بن



عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

قد تقدم الكلام على وجوب الإيمان بالرسل، وأن الإيمان بهم من أركان الإيمان الستة ودعائمه العظام، والفرق بين النبوة والرسالة وأن بينهما عموم وخصوص؛ فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وأما كونه خاتم النبيين؛ فقد دل عليه قول الله تعالىٰ: {مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُم وَلَاكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَنِ وَكَانَ الله يُحكِلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٤٥ [الأحزاب: ٤٠].

وفي البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١): من حديث جابر رَحِعَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الحديث، وفيه: «وختم بي النبيون».

وفي «الصحيحين» البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤): عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَالله بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يَمْحُو الله بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يَمْحُو الله بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْعَاقِبُ». الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ».

وفي «الصحيحين» البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦): من حديث أبي هريرة وَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَنَهُ وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَلَا الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَاللَّهُ وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَنْهُ وَلَا اللَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَاللَّبِنَةُ وَاللَّبِنَةُ وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ».

وفي «الصحيحين» البخاري (٣٥٣٤)، ومسلم (٢٢٨٧): عن جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ؛ عَنْ النَّبِيِّ صَالِّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، قَالَ رَسُولُ الله صَالِّلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ وَلَى رَسُولُ الله صَالِّلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ وَلِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ وَلِي مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ وَلَى الله صَالِّلَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا مَوْضِعُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَوْضِعُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلُونُ وَلَا مَوْ فَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُوال

وفي حديث ُ ثوبان عند أحمد: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي».

قال الطحاوي رَحْمَهُ الله في «عقيدته»: وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ المصطَفىٰ، ونبيُّه المجْتَبىٰ، ورَسُولُهُ المُرْتَضَىٰ، وأنَّه خَاتمُ الأنبياءِ، وإمَامُ الأَثْقِيَاءِ، وسيِّدُ المرسَلينَ، وحَبيبُ ربِّ العالَمين، \_



## محمد خاتم الأنبيا والمرسلين

وكُلُّ دَعْوىٰ النُّبوةِ بَعدَهُ فَغَيُّ وَهَوىٰ، وَهُو المبعوثُ إلىٰ عَامَّةِ الجِنِّ وكَافَّة الوَرَىٰ بالحقِّ والهدىٰ، وبالنُّور والضِّياء. اهـ

وفضائله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مشهورة مزبورة، وفي كلام ربنا مذكورة، وأركان الإيمان به طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والإنتهاء عما نهى عنه وزجر، وإليك هذه الأدلة على فضل أتباعه، والأخذ بطريقته وسنته لعل الله أن يبلغنا المراد، وأن يوفقنا للصواب، إنه على ذلك قادر، والحمد لله رب العالمين.

ومن المعلوم: أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هو دعوة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث قال ربنا مخبرًا عنه: {رَبَّنَا وَابَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُوكِيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَذِينُ ٱلْمُكِيمُ ﴿ } [البقرة:١٣٩].

وهو بشارة عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَمْ، قال تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبُنُ مَرْيَعَ يَبَنِىَ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِيْمَا بَيْنَ يَدَىٰ مِنَ التَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى السَّمُهُۥ أَحَمَّذُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞} [الصف:٦].

وفي حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضىٰ الله عنهما، عند البخاري أَنَّ هَذِهِ الآيةَ التي في الْقُرْآنِ: {يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنِيْرًا فِي الْقُرْآنِ: {يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عبدي ورسولي التَّوْرَاةِ: «يَا أَيُّهَا النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عبدي ورسولي سَمَّيْتُكَ الْتُورِكِّلُ لَيْسَ بِفِظٌ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّةَ بِالسَّيِّةِ وَلَكِنْ سَمَّيْتُكَ الله فَيَفْتَح بِهَا يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله فَيَفْتَح بِهَا أَعْنُنَا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّ وَقُلُوبًا غُلْفًا».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَ<u>الَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ». أخرجه البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٥٢٣).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ ثَحُلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيَّهَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ



صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ». أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَاثِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ اللَّاءَ ﴾، وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَىٰ. أخرجه مسلم (٥٢٠).

وفي رواية قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرْتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ».

وعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: «إِنَّ الله زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمْتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّ سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي الْأَحْرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّ سَوَى أَنْفُسِهِمْ سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُمِلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ لَا أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو أَنْ لَا أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو اللهَ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو الْجَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا –أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا – حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُمُ لِكُ بَعْضًا ﴾ أخرجه مسلم (٢٨٨٩).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه أحمد.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَتِي بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ الله النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَخْتَمِلُونَ فَيقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرُوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِادَمَ فَيَأْتُونَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِادَمَ فَيَأْتُونَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِادَمَ فَيَأْتُونَ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْلَارِيكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكَمْ فَيقُولُ الله بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ اللّهُ لِيكِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِثْلُهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَا أَوْ الْبَهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



## محمد خاتم الأنبيا والمرسلين

نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُوَّلُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَيَّاكَ الله عَبْدًّا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَرَّفَكً قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلَ الْأَرْضِ اَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى النَّاس اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِّبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجُنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى ». أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٤٩).

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<mark>لَّالِلَّهُ عَلَيْهِوَسَلِّم</mark>َ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ». أخرجه مسلم (٢٢٧٧).



وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَ<del>عَالِيَهُ عَنْهُا</del> قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «مَثْلِي وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلِ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ». أخرجه البخاري (٣٥٣٤)، وأخرجه مسلم (٢٢٨٧).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَالِيَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَالِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ». أخرجه البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٨٦).

#### ومن فضائله: أنه صاحب الحوض المورود:

عن جندب قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ». أخرجه البخاري (٦٥٧٥)، ومسلم (٢٢٨٩).

وعن سهل بن سعد قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ<u>كَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم</u>َّ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُم». أخرجه البخاري (٦٥٨٣)، ومسلم (٢٢٩٠).

وعن عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا». أخرجه البخاري (۲۵۷۹)، ومسلم (۲۹۹۲).

وعن أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أُمَّتِي فَلَى الْحُوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي، وَمِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، وَالله مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِمْ»، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللهمَّ بَعْدَكَ، وَالله مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِمِمْ»، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا. أخرجه البخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١٩٣٣).

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَ<u>ا</u>َلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ: «وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ \_



# محمد خاتم الأنبيا والمرسلين

فَوَالله لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ مِنِّي، وَمِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ».أخرجه مسلم (٢٢٩٤).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ»، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ»، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِي قَالَ رَسُولُ الله قَالَتُ: إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ: إِنِّي مِنْ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَى الْحُوضِ، فَإِيَّايَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ مَا اللهُ عَلَى الْحُوضِ، فَإِيَّايَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الشَّالُ فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: شُحْقًا». أخرجه مسلم الضَّالُ فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: شُحُقًا». أخرجه مسلم (٢٩٥٥).

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَىٰ الْمَيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمِنْبِرِ فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَالله وَإِنِّي وَلِي اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا». والله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا». البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٩٦٦).

وعَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: ﴿أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ، وَلَأَنَاذِعَنَّ أَقْوَامًا، ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (٢٢٩٧).

وعَنْ حَارِثَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالمُدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ الْسُتَوْرِدُ: ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِبِ». الْمُسْتَوْرِدُ: ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِبِ». النَّسْتَوْرِدُ: ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِبِ». النَّسْتَوْرِدُ: ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِبِ». النَّسْتَوْرِدُ: ثُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِبِ». النَّخارى (۲۰۹۸)، ومسلم (۲۹۸).

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u>: ﴿إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ الْحِيتَيْهِ كَمَا بَيْنَ الْحِيتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ». البخاري (٦٥٧٧)، ومسلم (٢٩٩٩).

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: لَّلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَكَوَاكِبِهَا أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ آنِيَةُ



الْجُنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخَبُ، فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ الْجُنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ». أخرجه مسلم (٢٣٠).

وعَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ نَبِيَّ الله صَ<u>الَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي، أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: مِنْ مَقَامِي إِلَى عَبَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: مِنْ مَقَامِي إِلَى عَبَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الجُنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ». أخرجه مسلم (٢٣٠١).

#### ومنها أنه صاحب المقام المحمود:

فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ الله صَ<u>لَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ رَسُولُ الله صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ، وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الله تِبَارِكَوَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ الله سُبْحَانَهُ مِنْ الْأَصْنَام وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهَّلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهَ فَيُقَالُ: كَذَّبْتُمْ مَا أَتَّخَذَ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَهَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ، أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيْقَالُ لَمَهُم: مَا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمُسِيحَ ابْنَ الله فَيْقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَمُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ، فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنْ الَّتِي رَأُوْهُ فِيهَا قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتُبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِالله \_



# محمد خاتم الأنبيا والمرسلين

شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْجِسْرُ، قَالَ: دَحْضٌ مَزِلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَمَا: السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَتَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً بِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحُقِّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ بِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتْ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِثَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئتُمْ: { إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذَنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞} فَيَقُولُ الله عَزَّجَبَل: شَفَعَتْ الْمُلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ، أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ: فَيَخْرُجُونَ كَاللَّؤْلُو فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجُنَّةِ، هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الله الَّذِينَ أَدْخَلَهُمْ الله الْجُنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ



ادْخُلُوا الْجُنَّةَ فَهَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا أَتُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

وعن جابر عند مسلم (١٩١)، وفيه: فإنه مقام.

وقال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (١٦٦): قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ).

الشرح: أَمَّا كَوْنُهُ مَبْعُوثًا إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ، فَقَالَ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ الْجِنِّ: {يَعَقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ وَكَذَا سُورَةُ الْجِنِّ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ أَيضًا . قَالَ مُقَاتِلُ: لَمْ يَبْعَثِ الله رَسُولًا إِلَىٰ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَبْلَهُ. وَهَذَا قَوْلُ بَعِيدٌ. فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: {يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ رَسُولًا إِلَىٰ الْإِنْسِ فَقَطْ، وَلَيْسَ مِنَ الْجِنِّ رَسُولٌ، كَذَا قَوْلُ بَعِيدٌ. فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: {يَتَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَعْلَىٰ وَالْجُنِّ رَسُولٌ، كَذَا قَوْلُ بَعِيدٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَالِيّهُ عَنْهُ الرُّسُلُ مِنَ السَّعَلَىٰ وَالْخَلَفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَالِيّهُ عَنْهُا: الرُّسُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَمِنَ الْجِنِّ الْمُؤْلِقُ مَنَ السَّعَلَىٰ حِكَايَةً عَنِ الْجِنِّ : {إِنَّا سَمِعْنَا حِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَغِيهِ مُوسَىٰ مُوسَىٰ مُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَيضًا . وَالله أَعْلَمُ.

وَحَكَىٰ ابْنُ جَرِيرِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم: أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ فِي الْجِنِّ رُسُلًا، وَاحْتَجَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. وَفِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ وَلَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ، وَهِي - وَالله أَعْلَمُ - وَالله أَعْلَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا.

وَأَمَّا كُونُهُ مَبْعُونًا إِلَىٰ كَافَّةِ الْوَرَىٰ، فَقَدْ قَالَ: {وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}
وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: {قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} وَقَالَ تَعَالَىٰ: {وَأُوحِى إِلَىٰ
هَذَا ٱلْقُرَّةَانُ لِإَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيْ: وَأُنْذِرَ مَنْ بَلَغَهُ. وَقَالَ تَعَالَىٰ: {وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ: {بَالَكُ ٱلذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ الْآيَةَ. وَقَالَ تَعَالَىٰ: {بَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ وَلَيْلِ أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ الْآيَةَ. وَقَالَ تَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلنِينَ الْوَكُولُ ٱلذِي نَزَلَ وَلَا تَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلَذِينَ عَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ } الْآيَةَ. وَقَالَ تَعَالَىٰ: {تَبَارِكَ ٱلَّذِى نَزَلَ الْمُوا فَقَدِ ٱهْمَامُوا فَقَدِ ٱهْمَامَانًا قَالِ نَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلْبَيْنِ كَالِمُوا فَقَدِ ٱهْمَامُوا فَقَدِ ٱهْمَامُوا فَقَدِ الْمَنَانَ قَالِ الْمَاكَانُ عَلَىٰ عَلَيْكَ ٱلْبَالُهُ ﴾.



## محمد خاتم الأنبيا والمرسلين

وَقَالَ صَ<u>اَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلِّ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْخَنَائِمُ، وَلَمْ ثُكُلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَقَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَا فِيُّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَكَوْنُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعُوثًا إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً مَعْلُومٌ مِنْ دِينِ الْإِسْلَام بِالضَّرُورَةِ. الْإِسْلَام بِالضَّرُورَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ النَّصَارَىٰ أَنَّهُ رَسُولٌ إِلَىٰ الْعَرَبِ خَاصَّةً: فَظَاهِرُ الْبُطْلانِ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا صَدَّقُوا بِالرِّسَالَةِ لَزِمَهُمْ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا يُخْبِرُ بِهِ، وَقَدْ قَالَ أَنَّهُ رَسُولُ الله إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً، وَالرَّسُولُ لَا يَكْذِبُ، فَلَزِمَ تَصْدِيقُهُ حَتْمًا، فَقَدْ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَبَعَثَ كُتُبُهُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ وَالْمُقَوْقِسِ وَسَائِرِ مُلُوكِ الْأَطْرَافِ، يَدْعُو إِلَىٰ الْإِسْلامِ.

### وهو أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>الْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: ﴿أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا

وقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم</u>َ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجُنَّةِ لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيُّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ». أخرجه مسلم (١٩٧).

وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «آبِي بَابَ الْجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ». أخرجه مسلم (١٩٧).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَقٍ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَقٍ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرج البخاري (٧٤٧٤)، ومسلم (١٩٩).

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ الله صَ<u>الَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَقٍ وَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَقِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم (٠٠).

عَنْ جَاْبِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ صَ<del>لَّاللَّهُ عَلَيْدِهُوسَلَّم</del>َ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، \_



وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم (٢٠٠١)، هذا غيض من فيض، وقليل من كثير، وقطرة من مطرة، من فضائل هذا النبي الأعظم صَالِّلَةُ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

وتجب علىٰ الناس متابعته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فلا يقبل الله عَرَّفَجَلَّ عمل عامل إلا بالإخلاص لله عَرَّفَجَلَّ عمل عامل إلا بالإخلاص لله عَرَّفَجَلَّ أولًا، وبالمتابعة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثانيًا، ولا فكاك بينهما.

والمتابعة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلَ مَا جُلُ وَدَقَ وَكَبَرُ وَصَغَرَ، مَا استطعنا إلىٰ ذلك سبيلًا من أعظم وسائل حفظ الدين والعمل به، قال الله تعالىٰ: {ٱتَبَعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُمُ وَلَا تَتَبَعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَكُمُ مِّا تَذَكَّرُونَ ۞} [الأعراف: ٣].

وقال تعالىٰ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّر وَمَن يَقْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبْدِينًا ۞} [الأحزاب: ٣٦].

وقال تعالىٰ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَقْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُنْبِينًا ۞} [الأحزاب: ٣٦].

وقال تعالىٰ: {لَّقَدْ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ} [الأحزاب: ٢١].

وقال تعالىٰ: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞} [النور: ٦٣].

ومن الفتن العظيمة: إنهيار الدعوات، والرجوع إلى القهقري.

وقال تعالى: {وَرَحْمَقِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِالِكُتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُقِى الَّذِي يَجِدُونَهُ وَمَحْتُوبًا عِندَهُمْ فِي اللَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِ وَيُجُلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحُرِّ وَيُجُلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَظَلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَذِينَ ءَامَنُوا وَيُصَرِّونُ وَيَضَمُونُ وَيَشَعُوا النُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَالْآلِكِ فَي الْمُقْلِحُونَ ﴿ } لَالْعُولَ اللَّهُولَ اللَّهُ وَالْأَعْلَلُ اللَّهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٦-١٥٧].

والمتابعة هي قطب رحى الدين، وحبله المتين، وحصنه الحصين، وعروته الوثقىٰ التي لا تنفصم، والطريق اللاحب الوحيد الذي يوصل إلىٰ الله سُبْحَانَهُوَتَعَاكَى، والنور المضيء الذي تحيا به القلوب والنفوس، وتستقيم به الحياة كلها، والضرورة اللازمة لاستمرار\_



محمد خلتم الأنبيا فالمرسلين

الحياة، وهو سبب الرسالة التي هي ضرورة في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا بالاتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنًا.

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال، فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه، في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده.

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فختم به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلمتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام بها الملة العوجاء، وأوضح بها المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.

فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطريق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وبصر به من العمي، وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وفرق ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، والضلال والشقاء في معصيته، ومخالفته. إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام من كلامه النفيس، كما في «المجموع» (١٩/ ٩٩- ١٠٥).

ومن أعظم ما يدل على أن الإتباع سبب للإستمرار في الخير، والإبتداع سبب للإنحراف والضير: ما أخرجه الإمام مسلم رَحْمَهُ الله (١٧٥٩) من حديث عائشة قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خيبر وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبي أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ.

ونقل الإمام الذهبي في «السير» (٩٨/٨): عن الإمام مالك ابن أنس قوله: سن رسول الله  $_{=}$ 



صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وولاة الأمر بعده سننًا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها من اهتدي بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا.

وكان السلف رضوان الله عليه يرون الإتباع كالجهاد في سبيل الله.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام كما في «السير» (٤٩٩/١٠): المتبع السنة، كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب بالسيف في سبيل الله.

ومعلوم أن الضرب بالسيف في سبيل الله عَرَّفِجَلَّ من أسباب انتشار الدين واستمرارية عزته، قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري».

قوله: «ولا يتم إيهان عبد حتى يؤمن برسالته ويؤمن بنبوته»: هذا القول هو الحق، وهو رد على من يزعم أن محمدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رسول الله عَنَّقَ جَلَّ إلىٰ العرب فقط.

ففي «صحيح مسلم» (١٥٣): عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَا نِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

قال ابن أبي العزرَ عَمُهُ اللّه في «شرح الطحاوية» (١٦٦): أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: {يَكَقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللّهِ } [الأحقاف: ٣١]، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضًا ، قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى: {يَنَمَعْشَرَ اللّجِنِّ وَالْإِنِسِ أَلَمَّ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِّنكُم مِن وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى: {يَنمَعْشَرَ اللّجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمَ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنكُم الله وغيره من [الأنعام: ٣٠]، والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْ الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: {إِنّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ} [الأحقاف: ٣٠] يدل على أن موسىٰ مرسل إليهم أيضًا . والله أعلم.

وحكىٰ ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلًا، واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها علىٰ ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي – والله أعلم – كقوله: {يَخَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤُلُو وَٱلْمَرْجَانُ ۞} [الرحمن: ٢٢] والمراد: من أحدهما.



## فضائل الصحابت ررضوان الساعليمر

### فضائل الصحابة رضوان الله عليهم

وأما كونه مبعوثًا إلى كافة الورى، فقد قال: {وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}
[سبأ: ٢٨]، وقد قال تعالى: {قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا} [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالى: {وَلُوحِى إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَالُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَهَنْ بَلَغً} [الأنعام: ١٩] أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالى: {وَأَرْسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ [النساء: ٢٩]، وقال تَعالى: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمِ اللَّهِ اللهِ قَانَ تَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلنَّاسِ عَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٍ اللهِ اللهِ قان: ١]، وقال تَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْصِيتَبَ وَٱلْأَثِينَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْقَامِينَ نَذِيرًا ﴿ } [الفرقان: ١]، وقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْصِيتَبَ وَٱلْأَمْمِينَ نَذِيرًا ﴿ } [الفرقان: ١]، وقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: {وَقُلْ لِلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْمَعُواْ فَقَدِ ٱهْتَذَوَّا قَالِ تَوَلَّواْ فَإِنْ مَاكُواْ فَقَدِ ٱهُمَّامُ فَإِنْ قَالِهُ وَقُواْ فَإِنْ مَاكُوا فَقَدِ الْمُتَامِّلُوا فَقَدِ الْمُتَامِّدُولُوا فَانَمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَامُ } [آل عمران: ٢٠].

وَقَالَ صَ<u>اَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u>: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلِّ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلِّ فَلْيُعَدُّ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَقَالَ صَ<u>لَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وكونه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبعوثًا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة.

وأما قول بعض النصارئ: أنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال أنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتمًا، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرئ وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف، يدعو إلى الإسلام. اهوقد توسعنا في بيان ذلك في كتاب الذي رددت فيه على أصحاب وحدة الأديان.



وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق؛ ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْامُونَ اللهُ .

(۱) قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر.... إلخ»: هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأحقهم بالخلافة هو: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، وكان في بداية الأمر خلاف حول تقديم علي على عثمان، ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان، ثم انعقد الإجماع على ترتيبهم في الخلافة انعقد الإجماع على ترتيبهم في الخلافة وفضائلهم محفوظة مشهورة، وفي غيرما كتاب مذكورة، وقد تقدم الإشارة إلى بعضها، وفي هذا الكلام رد على الخوارج والروافض الذين يعادونهم ويتنكرون لهم.

قال شيخ الإسلام في «الواسطية»: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رَضَالِلهُ عَنْهُ وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رَضَالِلهُ عَنْهُ كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رَضَالِلهُ عَنْهُا –بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم على عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة –مسألة عثمان وعلي – ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صَالِلةُ عَمْنُ مَن حمار أهله. اهـ هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. اهـ

والصحبة مزية عظيمة لا يُعادلها شيءٌ.

قال الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ صَلَّاللهُ (٤٦٧) مع الشرح: (ونحب أصحاب رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان).

قال ابن أبي العزرَجَمُهُ اللَّهُ في الشرح: يشير الشيخ رَجَمَهُ اللَّهُ إلىٰ الرد علىٰ الروافض والنواصب، وقد أثنىٰ الله علىٰ الصحابة هو ورسوله، ورضى عنهم، ووعدهم الحسنىٰ كما قال تعالىٰ:



### فضائل الصحابته سرضوان الله عليهم

﴿ وَالسَّامِقُونَ ٱلْأَقِّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُر .{ 💿

وقال تعالىٰ: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُّ تَرَفِهُمْ زُكِّمًا سُجَّدًا} [الفتح: ٢٩] إلىٰ آخر السورة.

وقال تعالىٰ: {لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ} [الفتح: ١٨].

وقال تعالىٰ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَـدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَيْهِكَ بِعَضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بِعَضٍ } [الأنفال: ٧١] إلى آخر السورة.

وقال تعالىٰ: {لَا يَشَتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبَلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَتَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنَتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَةُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞} [الحديد: ٣].

وقال تعالىٰ: {لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَٰكَيِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبَالِهِمْ يُحِيُّونَ مَنْ هَاِجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّاَ أُوتُولُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِـ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ } [الحشر: ٨-١٠].

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم، يستغفرون لهم، ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبًا، بنص القرآن، وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رَضَّاللهُ عَنْهُ، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن، دون البخاري، فإن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»، يعنى عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، \_



وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، وبعد مصالحة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤ لاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلىٰ فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية.

والمقصود أنه نهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة؛ فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رَضَالِللهُ عَنْهُمْ أجمعين.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة.

وأما ما يروى عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أنه قال: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو حديث ضعيف، قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة.

وفي «صحيح مسلم»: عن جابر، قال: قيل لعائشة رَضَاً لِللهُ عَنْهَا: إن ناسًا يتناولون أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ حتى أبا بكر وعمر! فقالت: «وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر».

وروى ابن بطة بإسناد صحيح، عن ابن عباس، أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - خير من عمل أحدكم أربعين سنة، وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره.

وفي «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره، أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ قال: \_



### فضائل الصحابتي سرضوان الله عليمي

«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟، الحديث.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" عن جابر، أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة».

وقال تعالىٰ: {لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ } [التوبة: ١١٧]، الآيات.

ولقد صدق عبد الله بن مسعود رَضَاللَّهُ عَنْهُ في وصفهم، حيث قال: (إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ دِينِهِ، فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَقَدْ رَأَىٰ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبَا بَكْرٍ). وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ...» إِلَخْ، عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ: (وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَة).

فمن أضل ممن يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين، وسادات أولياء الله تعالىٰ بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصاري بخصلة، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وقيل للنصاري: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. اهـ

### قال شيخ الإسلام في «لاميته»:

حب الصحابة كلهم لي مذهب ومسودة القربسي بهسا أتسوسل لكنما الصديق مسنهم أفضل ولكلهم قدر علا وفضائل وكان الإمام مالك يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه استدلالًا بقول الله تعالىٰ: {مُحَمَّدُ تَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَاهُمَّ تَرَفهُمْ زُكَّمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّن ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا ۚ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيَاةُ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزْرْعٍ =



أَخْرَجَ شَطْعُهُ. فَتَازَرَهُر فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞} [الفتح: ٢٩].

وأفضلهم كما أشار الشيخ رَحْمُهُ اللهُ: أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، وهو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي. وهو أفضل الصحابة وخيرهم، وأبرهم، وأعلمهم، وأخشاهم لربه، وطاعة لنبيه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يكفي في علو قدره، ورفيع منزلته، أنه لما تغاضب رَخَالِلَهُ عَنْهُ مع عمر، غضب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وجعل يقول: «هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إن الله بعثني إليكم؟

وقدمه رسول الله يصلي بالناس كما صح هنا من حديث عائشة، وأبي موسى، وأنس وجمع وَخَلَلِلهُ عَنْهُ وكلها في «الصحيح.

فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت الحديث أخرجه البخاري (٣٦٦١).

ورافق رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عند خروجه للهجرة وهذه مزية لم تتحصل لغيره أخرج البخاري (٣٩٠٥) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: ﴿لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ البخاري (٣٩٠٥) من حديث عائشة رَضَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِنَاءً اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَجُلُو بَكُو رَجُلًا بَكًاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَائْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ المُشْرِكِينَ».

فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرُيْشٍ مِنْ المُشْرِكِينَ».

وأنزل الله عَرَّفِجَلَّ فيه قرآنًا يتلىٰ قال تعالىٰ: {ثَانِىٰ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْخَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَحِيهِـ وَالْزِلِ الله عَرَّفِيَلُ فِيه قرآنًا يتلىٰ قال تعالىٰ: {ثَانِى ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي «صحيحه» من حديثه قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ: مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، بِاثْنَيْنِ الله ثَالِثُهُمَا».

وهو أول من أسلم من الرجال وقد أسلم على يديه من المشهود لهم بالجنة خمسة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.

قال القرطبي في «المفهم» (٢٣٧/٦) في تعليقه على كلام ابن الجوزي جملة ما حفظ له من الحديث عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاثنان وأربعون حديثًا: ومن المعلوم القطعي، واليقين الضررري أنه حفظ من حديث رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \_ ما لم يحفظ أحدُّ من الصحابة، وحصل له من العلم ما لم يحصل لأحد منهم؛ لأنَّه كان الخليل المباطن، والصَّفي \_



### فضائل الصحابتر سرضوان الله عليمير



الملازم، لم يفارقه سفرًا ولا حضرًا، ولا ليلًا ولا نهارًا، ولا شدَّة ولا رخاءً؛ وإنَّما لم يتفرغ للحديث، ولا للرواية؛ لأنَّه اشتغل بالأهم فالأهم. اهـ

وقال رَحْمَهُ أللَّهُ (٢٣٨/٦): فالمقطوع بفضله، وأفضليته بعد رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ عند أهل السُّنَّة - وهو الذي يقطع به من الكتاب والسُّنَّة - أبو بكر الصِّدِّيق ـ رضى الله عنه ـ، ثم عمر الفاروق، ولم يختلف في ذلك أحدٌ من أئمة السَّلف، ولا الخلف، ولا مبالاة بأقوالُ أهل الشيع، ولا أهل البدع، فإنهم بين مُكفَّر تُضرب رقبته، وبين مبتدع مُفسَّق لا تُقبل كلمته، وقد حض المفهم لما أشكل من تلخيص حُجَّته.

وقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شأنه كما عند الشيخين: من حديث أبي سعيد رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي المُسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِ بَكْر».

قال القرطبي (٦/ ٢٤٠-٢٤١): فقد تضمن هذا الكلام: أن لأبي بكر من الفضائل، والحقوق ما لا يشاركه فيها مخلوق، ووزن أمَنَّ: أفعل، من المنَّة بمعنىٰ الامتنان؛ أي: أكثر منَّة، ومعناه: أن أبا بكر\_رضي الله عنه\_له من الحقوق ما لو كانت لغيره لامتن بها، وذلك: أنه \_ رضىٰ الله عنه \_ بادر النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ \_ بالتَّصديق، والناس كلهم مكذبون، وبنفقة الأموال العظيمة، والناس يبخلون، وبالملازمة والمصاحبة، والناس ينفرون، وهو مع ذلك بانشراح صدره، ورسوخ علمه يعلم: أن لله ولرسوله الفضل والإحسان، والمنة و الامتنان.

وعند الشيخين من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ جيش ذات السلاسل قال: ﴿فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، قَالَ: عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ، فَقَالَ: أَبُوهَا، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ، قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ، فَعَدَّ رِجَالًا».

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ قال: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا، قَالَ: أَبُو بَكْرِ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ أَنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّلَةَ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيْ إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّةَ».



وفضائله أكثر من أن تذكر وتسطر في هذه العجالة، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة الذين سيأتي ذكرهم قريبًا إن شاء الله.

وقد اختلفوا هل كانت خلافة أبي بكر رَضِّوَلِيَّهُ عَنْهُ بالنص أم بالإشارة بعد إن انعقد الإجماع علىٰ خلافته فقال قوم خلافته بالنص لحديث عائشة: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى الله وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» متفق عليه.

وفي حديث جبير بن مطعم عندهما أيضًا : «أَنَّ امْرَأَةٌ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرِ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ الله، إِنْ لَمْ أَجِدْكَ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرِ». وقال قوم كان بالإشارة حيث قدمه في الصلاة كما تقدم ورد الإمام القرطبي علىٰ من زعم أن الخلافة كانت بالنص وشنع فقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ في شرح حديث عائشة: «من كان رسول الله ـ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ مستخلفًا لو استخلف» يدلُّ على: أن من المعلوم عندهم أن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له عنه \_: لما طعن، وكذلك قال عمر \_ رضي الله عنه \_: لما طعن، وقيل له: ألا تستخلف فقال: إن أتركهم؟ فقد تركهم رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \_، وإن أستخلف فقد استخلف أبوبكر \_ رَضُواً لللهُ عَنْهُ \_، وهذا بمحضر من الصحابة، وعلى والعباس \_ رضي الله عنهم \_، ولم ينكر أحدٌ منهم على عمر، ولا ذكر أحدٌ من الناس نصًّا باستخلاف على ا أحد، فكان ذلك دليلًا علىٰ كذب من ادَّعىٰ شيئًا من ذلك؛ إذ العادات تحيل أن يكون عندهم نصٌّ على أحد في ذلك الأمر العظيم المهم، فيكتموه، مع تَصَلُّبهم في الدِّين، وعدم تقيَّتهم، فإنَّهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكذلك اتفق لهم عند موت النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فإنَّهم اجتمعوا لذلك، وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا يتقى شيئًا، ولا يخاف أحدًا، حتىٰ قالت الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير، ولم يذكر أحدٌ منهم نصًّا، ولا ادَّعيٰ أحدُّ منهم أنه نصَّ عليه، ولو كان عندهم من ذلك شيء لكانوا هم أحق بمعرفته، ونقله، ولَمَا اختلفوا في شيء من ذلك، ومن العجب الا يكون عند أحدٍ من هؤلاء نصٌّ علىٰ ذلك، ولا يذكره مع قرب العهد، وتوفر الدِّين والجدّ، ودعاء الحاجة الشديدة إلىٰ ذلك، ويأتي بعدهم بأزمان متطاولة، وأوقات مختلفة، وقلة علم، وعدم فهم من يدَّعي: أن عنده من العلم بالنصِّ علىٰ واحد معين ما لم يكن عند أولئك الملأ الكرام، ولا سمع منهم، =



### فضائل الصحابتر مرضوان الله عليمي

هذا محض الكذب الذي لا يقبله سليم العقل؛ لكن غلبة التعصُّب والأهواء تورِّط صاحبها في الظلماء، وقد ذهبت الشيعة على اختلاف فرقها إلىٰ: أنه نصَّ علىٰ خلافة علي حرضیٰ الله عنه \_ وذهبت الراوندية إلیٰ أنه نصَّ علیٰ خلافة العباس \_ رضیٰ الله عنه \_ واختلق كل واحد منهما من الكذب، والزور، والبهتان ما لا يرضیٰ به من في قلبه حبة خردل من الإيمان، وما ذكرناه من عدم النَّص علیٰ واحد بعينه هو مذهب جمهور أهل السُّنَة من السَّلف والخلف، لا علیٰ أبي بكر، ولا غیره، غیر أنهم استندوا في استحقاق أبي بكر \_ رضیٰ الله عنه \_ للخلافة إلیٰ أصول كلیّة، وقرائن خالیة، ومجموع ظواهر جلیّة حصلت لهم العلم بأنه أحق بالخلافة، وأولیٰ بالإمامة، یعلم ذلك من استقرأ أخباره،

ومما يدل على ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَمُرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله لَأْقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّلِللهُ عَلَيْ اللهُ مَا شُو عَلَىٰ مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ وَانْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ ».

و خصائصه. اهـ

ولَما مات رسول الله صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اضطربَ عمر وحصل منه ما حصل كما سيأي فقام أبو بكر معبرًا مبينًا موضحًا يدل على ذلك ما أخرجه البخاري (١٢٤١-١٢٤١) من حديث عائشة وَصَّالِيَّهُ عَنَى اللهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّىٰ نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمُ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَصَّالِيَّهُ عَنَى النَّيْقِ صَالِيَّهُ عَلَىٰ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمُ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَصَّالِيَهُ عَنَى النَّبِي صَالِيَهُ عَلَيْ وَهُو مُسَجَّىٰ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلُهُ، ثُمَّ بَكَىٰ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِي الله لا يَجْمَعُ الله عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْن، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَهَا.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنَّهُا أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ: اجْلِسْ فَأَبَىٰ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَأَبَىٰ، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَالِّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا



صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله فَإِنَّ الله حَيُّ لَا يَمُوتُ قَالَ الله تَعَالَىٰ: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَىٓ أَعْقَلِمِكُمُ وَمَن يَنقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْعً وَسَيَجْزِي ٱللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَالله لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله أَنْزَلَهَا حَتَّىٰ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَحَوَلَيْهُمَنهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلّا يَتُلُوهَا.

وأما ما تزعمه الرافضة قبحهم الله وأخزاهم من عدم رضي علي رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، عن خلافة أبي بكر فيرده، ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ، وَإِنِّي وَالله لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ الله صَ**اَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم** عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّالَةُعَلَيْهِوَسَلَّم، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ؛ فَأَبَىٰ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ؛ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّىٰ تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** سِتَّةَ أَشْهُرِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَّلَّىٰ عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنْ النَّاس وَجْهُ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ الْنَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ؛ فَأَرْسَلَ إَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ اثْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدُّ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضُرِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَالله لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، وَالله لآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّا قَدُّ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ الله، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ الله إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَىٰ لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا، حَتَّىٰ فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ؛ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ؛ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَ<u>لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرِ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ؛ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيًّ \_



### فضائل الصحابتر سرضوان الده عليمر

وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ؛ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرِ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَىٰ الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ الله بهِ، وَلَكِنَّا نَرَىٰ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا؛ فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا؛ فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

نعم، قد وقع في نفس فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنها على أبي بكر من شأن ما ذكر، لكن الحق كان مع أبي بكر رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، لأنه آخذ بالنص المعصوم عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، وفضائل هذا الصديق كثيرة، ولا يطعن فيه؛ إلا من في قلبه نفاق والعياذ بالله.

وأما عمر الفاروق؛ فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي رَضَّاللَّهُ عَنْهُ ابن عبد العزي بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوى، أبو حفص أمير المؤمنين.

هو ثانيهما، والمقدم بعدهما، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رَجَالِلُهُ عَنْهَا قال: وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ؛ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أُحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَىٰ الله بِمِثْل عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ الله إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيّ صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم** يَقُولُ: «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ».

قال القرطبي في «المفهم» (٢٥٢/٦): وهذا الحديث ردٌّ من علىّ رضي الله عنه على الشيعة فيما يتقوَّلونه عليه من بُغضه للشيخين، ونسبته إياهما إلىٰ الجور في الإمامة، وأنهما غصباه، وهذا كله كذب وافتراء؛ عليٌّ رضي الله عنه منه براء، بل المعلوم من حاله معهما تعظيمه ومحبَّته لهما، واعترافه بالفضل لهما عليه وعلىٰ غيره.

وفي الحديث: «إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر».

ولهما عن سعد رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا قط؛ إلا سلك فجًا غير فجك».

وفي حديث أنس؛ أن رسول الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صعد جبل أحد ومعه أبو بكر، وعمر وعثمان، فرجف بهم؛ فضرب برجله، فقال: «اثبت أحد؛ فها عليك إلا نبى أو صديق أو شهيدان».

وقال رسول الله صَ<u>لَّالَّلَهُٰعَلَيْهُوَسَلِّم</u>َ في شأنه وشأن أبى بكر: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل\_



الجنة».

وعن عائشة رَضَّالِلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ ﴾ أخرجه مسلم. وجاء من حديث أبى هريرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ عند البخاري.

قال الحافظ في «الفتح» (٦٤/٧): قوله: «محدثون» بفتح الدال جمع محدث، واختلف في تأويله فقيل: ملهم، قاله الأكثر قالوا: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلىٰ فيكون كالذي حدثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد العسكري، وقيل: من يجري الصواب علىٰ لسانه من غير قصد. اهـ

وقد وافق عمر القرآن في أربعة عشر موضعًا، ذكرها الحافظ في «الفتح»، وجاء عن ابن عمر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قال: قال عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارئ بدر. أخرجه مسلم.

وكان رَخِيَالِيَّهُ عَنْهُ زَاهِدًا، ورعًا، خائفًا من ربه، وبلغت الفتوح في عهده كل مبلغ؛ فلله دره، تزلزلت على يديه دولة الفرس والروم، وأغنى الله المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ومات شهيدًا رَخِيَالِيَّهُ عَنْهُ قتله المجوسى أبو لؤلؤة لعنه الله.

أخرج البخاري (٣٧٠٠): عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَّ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامِ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَىٰ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَ: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْل قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَ: قَالَا: لَا؛ فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ كَبِيرُ فَضْل قَالَ: قَالَا: لَا؛ فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي الله لَا أَدْعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَىٰ رَجُل بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ سَلَّمَنِي الله لَا لَا عَبْلُ اللهُ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةً أُصِيبَ، وَكَانَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةً أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، قَالَ: اسْتَوُوا حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلا تَقَدَّمَ فَكَبَر، وَرُبَّمَا قَرَأُ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، قَالَ: اسْتَوُوا حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلا تَقَدَّمَ فَكَبَر، وَرُبَّهَا قَرَأُ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، قَالَ: السَّوُوا حَتَّىٰ طَعَنَهُ مَا وَلَىٰ عَبْدُ بِيكِينِ ذَاتِ طَرَقَيْ لَا لَمْ يَعْمَلُ وَلَىٰ عَنَى الرَّكُمْ وَلَىٰ عَنَى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُو إِلَّا أَنْ لَا مُثَلِي الْكَلْبُ وَيَعْ لَا طَعَنَهُ مَتَى ثَلَاكُ وَلَى مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا وَلَى وَلِكَ وَيُولُ وَلَى وَلُو لَكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَا أَضُوذٌ نَحُرَ نَفْسَهُ وَلَكَ وَلِكَ وَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحُرَ نَفْسَهُ وَالْكَ وَلَكَ وَكُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُونُ فُلَامًا ظَنَ الْعَلْمُ أَلَّ وَلَا شَعْهُ فَلَمَّا عَلَى الْكُونُ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهُ فَلَا الْمَعْوَلِ الْمَالُولُ الْمُعْرَاقِهِ اللَّولُولُ الْقَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْفَالُ الْمَالُولُ الْفَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ

### فضائل الصحابت برضوان الله عليمر

وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَىٰ، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله، فَصَلَّىٰ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: الصَّنَعُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَاتَلَهُ الله، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُل يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَ هُمْ رَقِيقًا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا، قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ، فَاحْتُمِلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا ٰبَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأْتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أَتِي بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ َوَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُثْنُونَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَىٰ الله لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدَم فِي الْإِسْلَام مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةُ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلامَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَىٰ لِثَوْبِكَ وَأَتْقَىٰ لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَىٰ لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ؛ فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْش وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ، انْطَلِقَ إِلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَسَلَّمْ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَىٰ نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ، قَالَ: ارْفَعُونِي فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ، وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا\_

فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّاخِل، فَقَالُوا: أَوْص يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُّ لَاءِ اَلنَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ الله صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض، فَسَمَّىٰ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ؛ فَإِنْ أَصَابَتْ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلَا خِيَانَةٍ، وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا: {وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ} أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَىٰ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُقِ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُّهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَام أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَيُرَدَّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَىٰ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ؛ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأَدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عَلِيِّ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللهَ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ، قَالَا: نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَالله عَلَيْكَ لَئِنْ أُمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أُمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ؛ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ».

قال السفاريني رَحِمَهُاللَّهُ في «لوائح الأنوار شرح حائية أبي داود» (٢/٧): وعلىٰ كل حال؛ فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَخِيَاللَّهُعَنَهُ بعد الصديق الأعظم، أفضل هذه الأمة من غير شك، ولا مراء بالنص والإجماع خلافًا للشيعة الذين يزعمون أن أفضل هذه الأمة أمير\_



المؤمنين على رَضَالِلَهُعَنْهُ، وخلافًا للراوندية الذين يزعمون أن أفضل الصحابة العباس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

وثالثهم: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين، أبو عبدالله وأبو عمرو.

وأمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت، وأمها: البيضاء بنت عبدالمطلب عمة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هاجر الهجرتين، وأسلم قديمًا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشر بالشهادة، كما في حديث أبي موسىٰ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ مع من بُشر أخرج البخاري ومسلم، قال أبو موسىيٰ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله <del>صَاَّلِللّهُ عَلَيْهِوَسَلِّم</del>َ فِي حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ» قَالَ: فَإِذَا أَبُو بَكْر؛ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: «افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ» قَالَ: فَذَهَبْتُ؛ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجِنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تَكُونُ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَقُلْتُ: الَّذِي قَالَ، فَقَالَ: اللهمَّ صَبْرًا، أَوْ الله الْمُسْتَعَانُ.

تزوج بنتي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: رقية، وأم كثلوم، فسمي ذو النورين، لذلك أخبر النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن الملائكة تستحى منه، كما في حديث عائشة عند مسلم، وتخلف عن غزوة بدر، يمرض بنت رسول الله صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسهم.

كان غنيًّا مسرورًا ينفق في أوجه الخير؛ فقد اشترى بئر دومة وله الجنة، وجهز جيش العسرة، وفعل، وفعل فالله يرضيٰ عنه.

ولى الخلافة بعد عمر رَضَوَلِلَهُعَنْهُ، واتفق عليه المسلون وقد تقدمت قصة بيعته رَضَوَلِلَّهُعَنَّهُ، ومات رَحِمَهُ ٱللَّهُ شهيدًا مظلومًا.

قال السفاريني في «لوائح الأنوار» (١٨/٢): قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره؛ فلذلك سمى بذي النورين، فهو رَضَوَالِيُّهُ عَنْهُ من السابقين الأولين، وأول المهاجرين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وهم عنهم راض، وأحد الصحابة الذين جمعوا المصحف، وأحد الخلفاء الراشدين، وكان جميلًا، \_



صوامًا قوامًا، وكثيرًا التلاوة للقرآن.

وأما علي بن أبي طالب؛ فهو علي بن عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي ابن عم رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وصهره، تزوج فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا سيدة نساء العالمين، وله منها: الحسن والحسين «سيدا شباب أهل الجنة» وغيرهما.

كان شجاعًا، قال عنه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي» أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص.

وهو من دخل مع رسول الله صَلَّالَتُمُعَلَيْهِوَسَلَّمَ في الكساء، وأنزل الله عَزَّقِجَلَّ: { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّيْجُسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ۞} [الأحزاب: ٣٣].

وقال عنه يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلًا يفتح الله على يديه»، فلما أصبح دعى علي بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ. أخرجه مسلم عن سعد، وعن أبي هريرة، واتفقا عليه من حديث سهل بن سعد.

وقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما عند أحمد من حديث بريدة وغيره: «من كنت مولاه، فعلى مولاه».

وفضائله مشهورة، ومات شهيدًا رَضَالِلهُ عَنْهُ قتله عبدالرحمن بن ملجم قتله الله؛ فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، الذين قال عنهم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم: «فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ».

وأفضليتهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، وخلافتهم خلافة نبوة، كما في حديث سفينة: «خلافة النبوة ثلاثين سنة» فقال سفينة لسعيد بن جهيمان: امسك عليَّ: أبو بكر سنتين، وعمر عشر، وعثمان اثنا عشر، وعلي ست، «ثم بعد ذلك ملك يؤتيه الله من يشاء».

والعشرة: جمعهم حديث عبدالله بن زيد، وعبدالله بن سرجس؛ قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْرَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلْكَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ بَنُ الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ مَبْرُدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ».

قال ابن أبي داود في «حائيته»:



### فضائل الصحابتي سرضوان الله عليمي

وزيراهُ قدَمًا تـــم عثمانُ الارجَحُ عليٌّ حـــليفُ الخير بالخير مُنْجِحُ علىٰ نُجبِ الـــفردوسِ بالنُّور تَسرحُ وعام\_\_\_\_\_رُ فهر والزبيرُ الممدَّح ولا تــــك طعَّانًا تعيبُ وتجرحُ وفـــــى الفتح آيِّ للصَّحابةِ تمدحُ

وقل إنَّ خير النَّاسِ بعد مــــحمَّدٍ ورابعهُمْ خيرُ البريَّة بــــعدهُم وإنَّهم للرَّهطُ لا ريبَ فــــــهمُ وقل خيرض قولٍ في الصحابة كـلُّهم فقد نطقَ الوحيُّ المبينث بفضلــهم فأما سعد فهو سعد بن مالك أبي وقاص.

من فضائله: أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: «ليت رجلًا صالحًا يحرسن الليلة» فجاء سعد كما في «الصحيحين» عن عائشة.

وكان مجاب الدعوة، مسدد الرمية نزل فيه من القرآن ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَلِادَيْهِ إِحْسَانًّا} [الأحقاف: ١٥]، وذلك أن أمه قالت له: تزعم أن دينك يأمرك بطاعتي، فلن أكل طعامًا، ولن أذوق ذوقًا حتى تكفر بمحمد؛ فأبى رَضَاللَّهُ عَنْهُ؛ فأنزل الله الآية.

وجمع له رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُواه يوم أحد، وجعل يقول: «أرم فداك أبي وأمي» أخرجاه عن على رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

وعن أبي هريرة عند مسلم؛ أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَان علىٰ حراء فتحرك الجبل؛ فقال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْكُنْ حِرَاءُ؛ فَمَا عَلَيْكَ؛ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ"، وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُمُ .

وفي «صحيح البخاري»: قال سعد رَضِحَالِلَهُعَنْهُ: رأيتني وأنا ثلث الإسلام، وما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة، وإني لثلث الإسلام.

وفي «الصحيحين» عنه قال: إني لأول العرب رمي بسهم في الإسلام.

وسعيد هو: ابن زيد بن عمر بن نفيل، أبوه يبعث يوم القيامة أمة واحدة كان على الحنيفية المسلمة، أخرج البخاري في «صحيحه»؛ عن زيد بن حارثة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ \_



أَبِي كَانَ كَمَا قَدْ رَأَيْتَ وَبَلَغَكَ، وَلَوْ أَدْرَكَكَ لَآمَنَ بِكَ وَاتَّبَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ، قَالَ: «نَعَمْ؛ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً».

وأما أبو عبيدة؛ فهو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن حضية بن الحارث بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة القرشي.

أسلم هو وعثمان بن مظعون، بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد مع رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشاهد كلها، وثبت معه يوم أحد، ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد.

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» أخرجاه، وتوفي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وهو عنه راضٍ، كما تقدم في قصة قتل عمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.



### تولي أصحاب سول الله



### تولي أصحاب رسول الله صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (٤٧٠-٤٧١): وقوله: (ولا نتبرأ من أحد منهم) كما فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي: لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر وَحَوَلَيْتُكَمَّنُهُا!! وأهل السنة يوالونهم كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب؛ فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. اهـ



<sup>(</sup>۱) قوله: «وأتولى أصحاب رسول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وأذكر محاسنهم... إلخ»: قال الله عَرَقَجَلَ: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضُ } [التوبة: ۷۱]، والصحابة داخلون في هذه الآية ابتداء؛ لأنهم ذروة المؤمنين، فتجب محبتهم وتوليهم، والدعاء لهم على ما يأتي بيانه إن شاء الله.



### الترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات

وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء ٠٠٠٠.

(١) قوله: (وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات): قال تعالىٰ: {وَأَزْوَلَجُهُو أُمَّهَنَّهُمٌّ } [الأحزاب: ٦].

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ: وقوله: {وَأَزْوَجُهُو أُمَّهُمُهُمّ أَي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعي في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعي على أنه يقال ذلك، وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات، فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان: صح عن عائشة، وَعَلَيْتُهُمُ أَنَهَا قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي، وحمَّهُ اللهُ.

وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس أنهما قرآ: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم"، وروي نحو هذا عن معاوية، ومجاهد، وعِكْرِمة، والحسن: وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عَجُلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَالَّةُ عَيْدُوسَلِّد: «إنها أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه»، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة.

وأخرجه النسائي وابن ماجه، من حديث ابن عجلان.

والوجه الثاني: أنه لا يقال ذلك، واحتجوا بقوله: {مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَاۤ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ} [الأحزاب: ٤٠].



# الترضي عن أمهات المؤمنين المطمرات

قال ابن القيم رَحْمَهُ أَللَّهُ في «الزاد» (١٠٥/١-١١٤): فصل: في أزواجه صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّم: أو لاهن خديجة بنت خُويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة، ولها أربعون سنة، ولم يتزوجُ عليها حتى ماتت، وأولاده كلُّهم منها إلاَّ إبراهيمَ، وهي التي آزرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلامَ مع جبريل، وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت زَمْعَة القُرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة.

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق، المبرَّأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صَلَالَةُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة بنت أبي بكر الصِّدِّيق، وعرضها عليه المَلَكُ قبل نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير وقال: "هذه زوجتك" تزوج في شوال وعمرها ست سنين، وبني بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج بكرًا غيرها، وما نزل عليه الوحى في لِحاف امرأة غيرها، وكانت أحبُّ اخلق إليه، ونزل عذرُهَا مِن السماء، واتفقت الأمة علىٰ كفر قَاذِفها، وهي أفقه نسائه وأعلمُهن، بل أفقهُ نساءِ الأمّة وأعلمهُنَّ علىٰ الإطلاق، وكان الأكابرُ مِنْ أصحابِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرجعون إلىٰ قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النبي صَلَّاللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمٌ سِقْطًا، ولم يثبت.

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رَضِ اللَّهُ عَنَّهُ، وذكر أبو داود أنه طلقها، ثم راجعها.

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين.

ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتًا. وقيل: آخر هن موتًا صفية.

واختلف فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها، ولما زوج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها على وجعفر وزيد قال: "هل جزيتُ سلمة" يقول ذلك، لأن سلمة هو الذي تولي تزويجه دون غيره من أهلها، ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب، عن أبي بكر بن محمد بن عمر\_



بن أبي سلمة، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب أم سلمة إلىٰ ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوَّجهَا رسولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يومئذٍ غلام صغير.

وقال الإمام أحمد في "المسند": حدثنا عفان، حدثنا حمّاد بن أبي سلمة، حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة أنها لما انقضت عِدَّتُهَا مِنْ أبي سلمة، بعث إليها رسولُ الله صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: مَرْ حَبًا برسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إني امرأة غَيرِي، وإني مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أحدٌ من أوليائي حاضرًا... الحديث، وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فزوجه، وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنَّه لما توفي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَ سَنَيْنِ، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شوال سنة أربع، فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين، ومثل هذا لا يزوِّج قال ذلك ابن سعد وغيره، ولما قيل ذلك للإمام أحمد، قال: من يقول: إن عمر كان صغيرًا؟! قال أبو الفرج بن الجوزى: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سِنِّه، وقد ذكر مقدار سِنِّه جماعةٌ من المؤرِّخين، ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمّها عمر بن الخطاب، والحديث "قم يا عمر فزوج رسول الله صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ" ونسب عمر، ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل، بن عبد العزى، بن رياح، بن عبد الله بن قُرط، بن رزاح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، فوافق اسمُ ابنها عمر اسمَه، فقالت: قم يا عمر، فزوج رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فظن بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنىٰ وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه، ونظير هذا وَهُم بعض الفقهاء في هذا الحديث، وروايتهم له، فقال رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قم يا غلام فزوج أمك»، قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث، قال: وإن ثبت، فيحتَمِلُ أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذٍ ثلاث سنين، لأن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُوسَكَّمَ تزوجها في سنة أربع، ومات ولعمر تسعُ سنين، ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يفتَقِرُ نِكاحُه إلىٰ ولى. وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا يُشترط في نكاحه الوليُّ، وأن ذلك من خصائصه.

# الترضي عن أمهات المؤمنين المطمرات

ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا} [الأحزاب: ٣٧] ويذلك كانت تفتخر على نساء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وتقول زوجكُنَّ أهاليكُن، وزوجني الله مِن فوق سبع سماوات.

ومن خواصها أن الله سُبْحَانَهُ وَيَعَالَىٰ كان هو وليَّها الذي زوجها لرسوله مِن فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولًا عند زيد بن حارثة، وكان رسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبنَّاه، فلما طلقها زيد، زوَّجه الله تعالىٰ إيَاها لتتأسَّىٰ به أُمَّته في نكاح أزواج

وتزوج في صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُويْريَة بنت الحارث بن أبي ضرار المُصْطَلِقِيَّةَ، وكانت من سبايا بني المُصْطَلِق، فجاءته تستعينُ به علىٰ كِتابتها، فأدىٰ عنها كتابتَها وتزوجها.

ثم تزوج أمَّ حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السِّير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكّة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيير.

وأمّا حديث عكرمة بن عمّار، عن أبى زُميل، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْأَلُكَ ثَلاَثَاً، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُنْ، مِنْهَا: وَعِنْدِي أَجْمَلُ العَرَبِ أُمُّ حَبِيبَةَ أُزَوِّجكَ إِيَّاهَا".

فهذا الحديث غلط لا خفاء به، قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك، كَذَبَهُ عكرمة بن عمار، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة، لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا علىٰ أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصُّر، وثبتت أم حبيبة علىٰ إسلامها، فبعث رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها، وأصدقها عنه صداقًا، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهُدنة فدخل عليها، فثنت فِراش رسوليٰ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُوَسَلَّمَ حتىٰ لا يجلسَ عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان.



و أيضًا ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمِّرني حتىٰ أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال: نعم. ولا يعرف أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ أَمَّرَ أبا سفيان البتة.

وقد أكثر النَّاسُ الكلام في هذا الحديث، وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال: ولا يُرد هذا بنقل المؤرِّخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان.

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييبًا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل، لا يُظن بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء.

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمِل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حِيلة لهم في دفعه مِن سؤاله أن يؤمره حتىٰ يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبًا، قالوا: لعلّ هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعشّفُ والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يُغني عن رده.

وقالت طائفة: للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك، زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيًا، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك، وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سُوِّدَتْ به الأوراق، وصنفت فيه الكُتب، وحمله الناس، لكان الأولى بنا الرغبة عنه، لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من رُبيد الصدور لا من زُبيدها.

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلق نساءه لما آلىٰ منهن، أقبل إلىٰ المدينة، وقال للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال، ظنًا منه أنه قد طلقها فيمن طلق، وهذا من جنس ما قبله.

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك علىٰ ابنته، وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله صَلَّاللَّهُ كَلَيْمُوسَكِّمَ: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: "أو تحبين ذلك؟" \_



الترضي عن أمهات المؤمنين المطمرات

قالت: لست لك بمُخْلِيةٍ، وأَحَبُ مَنْ شَرِكني في الخير أُختي، قال: "فإنَّها لاَ تَحِلُّ لي". فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لو لا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ما سأل، فيقال حينئذِ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالًا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه ممّا سأل، والله أعلم.

وتزوج صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفيَّة بنتَ حُيى بن أُخْطَبَ سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخى موسىي، فهي ابنة نبي، وزوجة نبي، وكانت مِنْ أجمل نساءِ العالمين.

وكانت قد صارت له من الصَّفيِّ أمة فأعتقها، وجعل عِتقها صداقَها، فصار ذلك سُنَّةً للأمَّة إلىٰ يوم القيامة، أن يَعْتِقَ الرجل أمَته، ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقت أمتى، وجعلت عِتقها صَدَاقها، أو قال: جعلت عِتق أمتى صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجتَه من غير احتياج إلىٰ تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتىٰ يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له، قال فيها: ﴿خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ} [الأحزاب: ٥٠] ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ليقطع تأسى الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَن تبنَّاه، لئلا يكون علىٰ الأمة حرجٌ في نكاح أزواج من تبنُّوه، فدلَ علىٰ أنه إذا نكح نِكاحًا، فلأمَّتِه التأسى به فيه، ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصٌ بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصولِ والقياس - موضعٌ آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيهًا.

ثم تزوج ميمونةً بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس، ووهم رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُ، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقِصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه



تزوجها حلالًا، وقال: كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ، وعلى يده دارت القصة، وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت في أيام معاوية، وقبرها بـ"سَرفَ".

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية، سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفى رسول الله صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها.

وقالت طائفة: بل كانت أمته، وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري، لا في الزوجات، والقول الأول اختيار الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه، وإمائه، والله أعلم.

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له، ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا يعرفون هذا، بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضًا، فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا هو المحفوظ، والله اعلم.

ولا خلاف أنه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية، وأم حبيبة، وميمونة، وسودة، وجويرية.

وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينبُ بنت جحش سنة عشرين، وآخِرهن موتًا أم سلمة، سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد، والله أعلم.

وكان رسول الله صَلِّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ ربما مر عليهن في الليلة الواحدة بغسل واحد كما في حديث أنس في «الصحيحين».

وربما مر عليهن يغتسل عند كل واحدة منهن، واختلف هل القسمة واجبة عليه أم مستحبة إلىٰ قولين لأهل العلم.



الترضي عن أمهات المؤمنين المطمرات

وقد وهبت سودة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا ليلتها لعائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا لما خشيت أن يفارقها رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وعلى هذا، فحديث أنس رَضِيَّالِللَّهُ عَنْهُ قال: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّر تِسْعُ فِسْوَقٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمُرَّأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْع، فَكُنَّ يَبْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةٌ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيُّهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَّا، وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرِ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمُ الْقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ الله إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ عَاثِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَمَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِنَ هَذَا».

قال الشوكاني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «النيل» (٣٥٨/١٢) ط/ابن الجوزي: فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسع، ولكن المشهور أن النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط، فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لها، ولكن واحدة يومًا.

واختلف العلماء في أفضلهن فذهب قوم إلىٰ تفضيل خديجة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا لسابقيتها ونصرتها في بداية الدعوة ولمحبة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لها حتىٰ أنه كان يكرم صديقتها وكان يقول: «كانت وكانت وكان لي منها الولد» يخبر بمنزلتها عندها، وبشرها رسول الله صَلَّاللَّهُ مَكَيَّهُ وَسَلَّمَ فِي الجنة ببيت من نصب لا صخب فيه و لا نصب.

وذهب قوم إلىٰ تفضيل عائشة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا لعلمها ولحب النبي صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ، ولقوله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك، قال: (عائشة) أخرجه

وحديث أبي موسى: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وغير ذلك من فضائلها رَضَّالِلَهُعَنْهَا وأرضاها، والذي نختاره هنا ما ذكره ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٦٢-١٦٣) قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ومنها أي من المفاضلات- أنه سئل عن خديجة وعائشة أمى المؤمنين أيهما أفضل فأجاب بأن سبق خديجة، وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير\_



عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة، وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به غيرها، فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقًا لم تخلص من المعارضة.اهـ

وفي معرفة حق أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ ردٌ على الروافض قبحهم الله والخوارج الذين يتنقصون زوجاته، لاسيما عائشة، حتى أن الروافض قاتلهم الله عَرَّبَكِلَّ يتهمونها بما برأها الله عَرَّبَكِلَّ منه.

قال الله تعالى: { إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورٌ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُوٌّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرُهُر مِنْهُمْ لَهُ عَنِدَاجٌ عَظِيرٌ ۞ لَوْلِآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَـٰذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ۞ لَوَلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَرْ يَـأْتُواْ بِالشُّهَ لَدَاءِ فَأُوْلَتِهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَلْذِبُونَ ۞ وَلَوَلَا فَضْهُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِي الدُّنْيَا وَالْلَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا ۚ أَفَضْهُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَقَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِـــ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونِهُ وهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَنَداً بُهْتَنُّ عَظِيرٌ ۞ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنَ تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۚ أَبَدًا ۚ إِن كُذُتُم تُؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا نَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ تَحِيمٌ ۞ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُولَ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُر يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَّرِ وَلَؤَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُو مَا زَكَى مِنكُمْ يِّنْ أَحَدٍ أَبَكَا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُرَكِّي مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْلُواْ أُولِى ٱلْقُـرَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوُّا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْمَوْمِنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْكَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَهِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْمُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَينَ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبِينِ وَٱلطَّيِّبِينِ وَٱلطَّيِّبَاتِ أَوْلَتِهِ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ١٥] [النور: ١١- ٢٦].

وفي حديث عائشة رَخِيَالِلَهُ عَنْهَا عند الشيخين البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠) ذكر هذه القصة والبرآة ولا يجادل بعد ذلك إلا ناقم على الإسلام وأهله.

الترضي عن أمهات المؤمنين المطمرات

قالت عائشة رَضَاًلِيَّكُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ؛ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ <del>صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</del>َ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا؛ فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ؛ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ** مِنْ غَزْوِهِ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَىٰ الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي؛ فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْكَلُونَ لِي؛ فَحَمَّلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَىٰ بَعِيرِيَ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبَّلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنْ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ، وَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيًّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِيَ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَادَّلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ؛ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِّرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْ جَاعِهِ، حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ؛ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ؛ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم**َ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلّ يَرِيبُنِي وَلَا ۚ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّىٰ خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ، وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْل، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي التَّنَّرُو، وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا؛ \_

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ ۗ الصِّدُّيقِ وَابْنُهَا مِسْطِّحُ بْنُ أَثَاثَةٍ َبْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِّي رُهْمِ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِيَ مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، ۚ فَقُلْتُ ۚ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهْدِ بَدْرًا ۚ؟ قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا، قَالَ: قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَىٰ مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي؛ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم** فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟ " قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُوَيَّ، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا؛ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ؛ فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا، قَأَلَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْتِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنْ الْوُدِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتُ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْيِّ ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَالًةٍ** وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ۗ، وَلَكِنْ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ \_

## الترضي عن أمهاب المؤمنين المطمرات

عَلَىٰ قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَائِمٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ بَكَٰيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَّا أَبْكِي اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ صَ**اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّة** فِيمَا قَالَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنْ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونَنِي، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي، وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: {فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَلَلَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي قَالَتْ: وَأَنَا وَاللهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ الله مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَىٰ وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِيَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَ<del>زَّقِجَل</del>َّ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَىٰ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللهِ <del>صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</del>َ فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم**َ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْل الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ عَلَىٰ نَبِيِّهِ صَ**لَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ**مَ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءَ عِنْدَ الْوَحْي حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنْ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَىٰ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْدِي مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْدِي مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَرِّبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.

قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (٥٦٥-٥٦٧): فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف و قد حكى الإجماع على هذا غير واحد و صرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم؛ فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى قال: {يَعِظُكُو الله أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ مَ أَبَدًا إِن كُن تُم مُؤمِنينَ

وقال أبو بكربن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما: فاطمة، والآخر: عائشة؛ فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم عائشة رد القرآن، و علىٰ هذا مضت سيرة أهل الفقه و العلم من أهل البيت و غيرهم.

قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطرستان وكان يلبس

# الترضي عن أمهات المؤمنين المطمرات

و روي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد: أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا، ومن بني الآباء، فقال: هذا سمي جدي قرنان و من سمي جدي قرنان استحق القتل فقتله.

وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه و سلم ففيه قولان:

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي.

والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين، فهو كقذف عائشة رَخَوْلَكُعَهُا وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك؛ لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و أذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. اهـ

ثم هل هنَّ من آل البيت أم لا؟ اختلف في هذه المسألة على قولين.

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في «جلاء الأفهام» (٢٣٦-٢٣٨): واختلف في آل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على أ أربعة أقوال:

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه.

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية عن أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك.

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلىٰ غالب، فيدخل فيهم بنو مطلب، و بنو أمية، و بنو نوفل، ومن فوقهم إلىٰ بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب الجواهر عنه، وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.



وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي.

والقول الثاني: أن آل النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد قال في باب عبد الله بن أبي بكر، في شرح حديث أبي حميد الساعدي: استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر، وفي غير ما حديث: «اللهم صل على محمد على آل محمد» و في هذا الحديث يعني حديث أبي حميد: «اللهم صل على محمد وعلى وأزواجه وذريته»، قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ ومن ذريته صلى الله عليك، إذا واجهه، وصلى الله عليه إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم.

قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث.

والقول الثالث: أن آله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتباعه إلىٰ يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقة، ورجحه الشيخ محيي الدين النواوي في شرح مسلم واختاره الأزهري.

والقول الرابع: أن آله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. اهـ



## الإعان بكرامات الأوليا



### الإيمان بكرامات الأولياء

وأقر بكرامات الأولياء ومالهم من المكاشفات؛ إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئاً ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ".

(۱) الكرامات: جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، ويكون من الله عَزَّقِبَل، ولا دخل للبشر فيه، وإن جرئ علىٰ يد نبى فهو معجزة.

ويجريه علىٰ يد الوالي، إما تكريمًا له، وإما إظهار للحق الذي قام به.

والإيمان بكرامات أولياء الله عَرَّبَجَّلٌ من معتقد أهل السنة والجماعة.

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ في «الفتح» (٣٨٣/٧): والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقًا.

وقال الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ: ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. اهـ

قال ابن أبي العزفي شرح الطحاوية (٤٩٤): فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما؛ فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. اهومع ذلك؛ فالخوارق تنقسم إلى قسمين: ممدوح، ومذموم.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣١٩/١١): فالخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينًا وشرعا، إما واجب، وإما مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم، أو نهي تنزيه، كان سببًا للعذاب أو البغض كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء ....

والثاني: أن يدعو على غيره بما لا يستحقه، أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه بهمته: كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال؛ فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة بحيث يعذرون، والناقصين نقصًا، لا يلامون عليه كانوا برحية، وقد بينت في غير هذا



الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه، أو لمقصود منهي عنه فإما أن يكون معذورًا معفوًا عنه كبرح أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام، فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح لا محمود، ولا مذموم في الدين. اهـ

وقال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (٤٩٥): قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة، لا طالبًا للكرامة؛ فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الإستقامة. اهـ ومن الأقول المشهورة عن ابن تيمية رَحَمُ اللّهُ: أكبر كرامة دوام الإستقامة.

إي والله إذا أكرمك الله عَرَّقِجَلَّ بالثبات على المنهج السلفي الحث والعقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه الكرام؛ فهذه هي الكرامة.

قال تعالىٰ: {أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَّفُونَ ۞} [يونس: ٢٦]؟ وهؤلاء ليسوا كما تدعيهم الصوفية، والشيعة، وغيرهم، من فرق الضلال ولكنهم: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ۞ لَهُمُ ٱلبُّشْرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةَ لَا تَبَدِيلَ لِكَامِنَ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ۞ لَهُمُ ٱلبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةَ لَا تَبَدِيلَ لِكَامِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞} [يونس: ٣٣- ٢٤].

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٥٠٢): يقول الله تعالىٰ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحُرْبِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِا الْخُرْبِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِا الْخُرْبِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَا فِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَعْيِذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَعْيِذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ اللهُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمُوتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

فهذا الحديث مع الآية فيه: الطريق إلى ولاية الله لحقه.

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ في كتابه «قطر الولي على حديث الولي» (٢١): قال في الصحاح: والولي ضد العدو. اهـ الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة، والتقرب كما ذكره أهل اللغة، وأصل العداوة البغض البعد.

قال: وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: المراد بولي الله العالم بالله المواظب علىٰ طاعته، المخلص في عبادته. اهـ، قال الشوكاني رَحِمَدُاللَّهُ: وهذا التعريف للولى هو\_



### -00

# الإعان بكرامات الأوليا

المناسب لمعنى الولي المضاف إلى الرب سبحانه، ويدل على ذلك ما في الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: {أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَّفُونَ ۞} [يونس: ٦٢].

وكقوله: {ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ} [البقرة: ٢٥٧].

وكقوله: {يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُوْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ نِحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞ [المائدة: ٥٤].

وغير ذلك من الآيات؛ فأولياء الله هم خلص عباده القائمون بطاعته المخلصون له.

وأفضل أولياء الله هم الأنبياء وأفضل الأنبياء هم المرسلون.

وأفضل الرسل، وأفضل أولي العزم: نبينا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الذي أنزل الله سبحانه عليه: {قُلْ إِن كُنتُمْ تَجُبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحَيِّبَكُو ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

والولاية طبقات.

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ (٢٦): قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: فصل وأولياء الله على طبقتين: سابقون، ومقربون، وأبرار وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه في أول الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان، والطففين، وفي سورة فاطر؛ فإنه ذكر في الواقعة القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى؛ فقال في أولها: {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ نَ فَالَ لَيْ اللّهُ وَلَيْتُ الْمُؤَمِّنُ رَبّا نَ وَالْمَاتِ الْمُعْتَمَا كَاذِبَةٌ فَي خَلْتُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ثم قال في آخر السورة: {فَلَوْلَا} أي: فهلا، {فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَيَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ۞} [الواقعة: ٨٣-٨٥].

وقال (٣٠): وقد ذكر الله أولياءه المقتصدين، والسابقين في سورة فاطر بقوله: {ثُوَّ أُوْرَثُنَا الْمُكْتَبَ اللَّذِينَ الصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ =



والعصمة لا تكون للأولياء من غير الأنبياء؛ فهم يصيبون ويخطؤن.

قال الشوكاني رَحْمَهُ ألله (٣٥): واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين، لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علية فقل: أن يقع منهم ما يخالف الصواب، وينافي الحق؛ فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم من كونهم أولياء الله، كما يجوز أن يخطئ المجتهد، وهو مأجور على خطئه حسبما تقدم أنه إذا اجتهد؛ فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. اهـ

وقال رَحْمَةُ اللهُ (٣٦): ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره، بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة فإن كانت موافقة لها فهو حق وصدق وكرامة من الله سبحانه وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور به قد قطع منه الشيطان فلبس عليه. اهـ

ومتىٰ يسمىٰ الرجل صاحب كرامة.

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ (١٤): والحاصل: أن من كان من المعدودين من الأولياء إن كان من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره مقيمًا لما أوجب الله عليه، تاركًا لما نهاه الله عنه، مستكثرًا من طاعته فهو من أولياء الله، وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف الشرع فهو موهبة من الله عَرَّجَبًل، لا يحل لمسلم أن ينكرها، ومن كان بعكس هذه الصفات فليس من أولياء الله سبحانه، وليست ولايته رحمانية، بل شيطانية، وكراماته من تلبس الشيطان عليه وعلى الناس، وليس هذا بغريب؛ فكثير من الناس من يكون



## الإعان بكرامات الأوليا

مخدومًا بخادم من الجن أو بأكثر؛ فيخدمونه في تحصيل ما يشتهيه، وربما كان محرمًا من المحر مات.

وقد قدمنا أن المعيار الذي لا يزيغ، والميزان الذي لا يجور هو ميزان الكتاب والسنة؛ فمن كان متبعًا لهما معتمدًا عليهما فكراماته، وجميع أحواله رحمانية.

> ومن لم يتمسك بهما ويقع عند حدودهما؛ فأحواله شيطانية. اهـ كيفية الطريق إلى الولاية:

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللّهُ (١٨٦-١٩١): التقرب بالفرائض قول: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عِلَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ إِلِيَّ عِلَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ الله قال ابن حجر في (الفتح»: ويدخل تحت هذا الله على العين والكفاية، وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله تعالىٰ فريضته..... ونقل عن الطوفي قوله: فالفرض كالأصل، والأس والنفل كالفرع والبناء، وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترامه وتعظيمه بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل. اهـ

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: واعلم أن من أعظم فرائض الله سبحانه ترك معاصيه التي هي حدوده التي من تعداها كان عليه من العقوبة ما ذكره الله في كتابه العزيز. اهـ

### وشروط الكرامة:

- ١- كون صاحبها مؤمنًا بربه مصدقًا بوعده، ووعيده، مؤتمرًا بأمره، متقيًا لنهيه، كما وصفه الحق بقوله: {أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٦].
  - ٢- لا يزكى نفسه بالولاية.
  - ٣- ألا تخالف ما جاء به الكتاب والسنة، وسار عليه سلف الأمة.
    - ٤- أن يكون حريصًا علىٰ كتمانها مستكتمًا ما جرىٰ له فيها.
- قال القرطبي في «الجامع» (٢١/١١): والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شروطها الاستتار، والمعجزة من شروطها الإظهار، وقيل الكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء، فيطالبون بالبرهان؛ فيظهر أثر ذلك.



٥- أن تتسبب في ترك شيء من المأمور أو ارتكاب شيء من المحضور.

وراجع لهذه الشروط مقدمة «كتاب كرامات الأولياء» للشيخ عبدالرقيب الإبي.

وأما كتاب «الجامع لكرامات الأولياء» للنبهاني، فالفرار منه أشد الفرار من الأسد، لما يحوي في طياته من العطب ومن السم الزعاف، كما تلاحظ ذلك في ترجمته للعيدروس أو للمحضار، ولغيره من أبواب التصوف ووحدة الوجود.

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللّهُ في «قطر الولي» (٣٢٨-٣٤٩): وما أقبح ما يُحكي عن بعض المتلاعبين بالدين المدعين للتصوف أنهم يزعمون أنهم وصلوا إلىٰ ربهم، فانقطعت عنهم التكاليف الشرعية، وخرجوا من جبل المسلمين المؤمنين، وسقط عنهم ما كلف الله به العباد في هذه الدار؛ فإذا صح هذا فما يقوله أحد من أولياء الرحمن بل يقوله أولياء الشيطان؛ لأنهم خرجوا إلىٰ حزبه وصاروا من جملة أتباعه. اهـ

#### قال السفاريني رَحْمَهُٱللَّهُ في «عقيدته»:

وكل خارق أتىٰ عن صالح من تابع لشرعنا ونــــاصح فإنها من الكرمات الـــتي بها نقول فاقــــفُ الأدلةِ ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتىٰ في ذاك بالـــمحال لأنها شهيرة ولم تــــزل في كل عصرٍ يا شقي أهل الزلـل

قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (٣٩٧/٢): قال بعض المحققين للولي أربعة شروط:

الأول: أن يكون عارفًا بأصول الدين حتى يفرق بين الخلق والخالق، والنبي والمتنبي.

الثاني: أن يكون عالمًا بأحكام الشريعة نقلًا وفهمًا ليكتفي بنظره عن التقليد في الأحكام الشرعية كما اكتفىٰ عن ذلك في أصول التوحيد، قال السفاريني: وهذا غير معتبر ولا مشترط في مطلق الولى من غير تردد.

الثالث: أن يتخلق بالأخلاق المحمودة التي دل عليها الشرع والعقل من الورع عن المحرمات بل والمكروهات وامتثال المأمورات وإخلاص العمل وحسن المتابعة والإقتداء.

الرابع: أن يلازمه الخوف أبدًا، واحتقار النفس سرمدًا، وأن ينظر إلى الخلق يعنى: الرحمة\_



## الإعان بكرامات الأوليا

والنصيحة، وأن يبذل جهده في مراقبة محاسن الشريعة، ومطالعة عيوب النفس وآفاتها، والخوف بملاحظة السابقة والخاتمة، ويجمع ذلك كله ويزيد عليه: {أَلاَ إِنَّ أُولِيَآ اللّهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَرُّوُنَ ۞} [يونس: ٦٦]. اهـ

وقد أنكر كرامات الأولياء المعتزلة.

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (٤٩٨): وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم: لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز! وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليًا، بل كان متنبئًا كذابًا.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كرامة الولي تعتبر معجزة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

قال العثيمين رَحِمَهُ الله في «شرح السفارينية» (٦٤٨): قال العلماء: وكل كرامة لولي؛ فإنها آية للنبي الذي اتبعه؛ لأن هذه الكرامة شهادة من الله، أن هذا الولي على حق؛ فإذا كان يتبع نبيًا من الأنبياء؛ فهي أيضًا نستلزم أن هذا النبي حق، وإلا لما أيد وليه بهذه الكرامة.

قال العثيمين رَحْمُهُ اللَّهُ (٢٥١): الخارق للعادة أربعة أنواع:

- ١- أعلاها الآية.
  - ٢- ثم الكرامة.
  - ٣- ثم الإهانة.
    - ٤- ثم الفتنة.

وقد عقد اللالكائي في «شرح أصول معتقد أهل السنة فصلًا في هذا الباب، فقال: سياق ما دل من كتاب الله عَزَّقِبَلَ، وما روي عن النبي صَلَّلَلَهُ كَلَيْهِ وَسَلَّم، والصحابة رَخَالِلَهُ عَنَّهُ، والتابعين من بعدهم، والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالى، وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيمانًا والمرتابون بها خسارة.

ثم ساق رَحِمَهُ أَللَّهُ الروايات في ذلك.

والناس في باب إثبات الكرامات طرفان ووسط.

أما الطرفان: فالمعتزلة ومن وافقهم من أهل الضلال ينفونها، ولا يؤمنون بها، والصوفية\_



غلوا فيها.

وأهل السنة: هم الوسط في هذا الباب، وغيره من الأبواب. أفاده الفوزان.

ولشيخ الإسلام كلام نفيس في هذا الباب نذكره إن شاء الله ولو بشيء من التطويل لما فيه من الفائدة، في هذا الباب.

قال رَحْمَهُ اللّهُ في كتابه «النبوات» (١٦٢-١٦٩): فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم كما سماها الله آيات وبراهين: وللنظار طرق في التمييز بينها وبين غيرها وفي وجه دلالتها.

أما الأول: فان منهم من رأى أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فانه معجزة وهو الخارق للعادة إذا إقترن بدعوى النبوة، وقد علموا أن الدليل مستلزم للمدلول؛ فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبيا، فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين، وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حرم وغيره بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني، وأبي محمد بن أبي زيد، ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطًا، وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين، وهؤلاء يقولون: إن ما جرئ لمريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي، فيقال لهم: وهكذا الأولياء إنما خرقت لهم لمتابعتهم الرسول فكما أن ما تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه وهؤلاء يستثنون ما يكون أمام الساعة لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء فكيف يكذبون بما شهدوه ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر غيره.

وقالت طائفة: بل كل هذا حق وخرق العادة جائز مطلقًا، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن السحرة والكهان، لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوة النبوة وهو التحدي وقد يقولون: إنه لا يمكن أحد أن يعارضها بخلاف تلك، وهذا قول من إتبع جهمًا على أصله في أفعال الرب من الجهمية وغيرهم حيث جوزوا أن



## الإعان بكرامات الأوليا

يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقا علىٰ يد كل أحد واحتاجوا مع ذلك الىٰ الفرق بين النبي وغيره فلم يأتوا بفرق معقول بل قالوا هذا يقترن به التحدي؛ فمن إدعىٰ النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له ويكون دليلًا علىٰ صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك؛ فإن هذين قولان لهم، فقيل لهم: لم أوجبتم هذا في هذا الموضع دون غيره، وأنتم لا توجبون على الله شيئًا، فقالوا: لأن المعجزة علم الصدق؛ فيمتنع أن تكون لغير صادق؛ فالمجموع هو الممتنع وهو خارق العادة ودعوى النبوة أو هذان مع السلامة عن المعارض، فقيل لهم: ولم قلتم إنه علم الصدق على ا قولكم، فقالوا: إما لأنه يفضى منع ذلك إلىٰ عجزه وإما لأنه علم دلالته علىٰ الصدق بالضرورة، فقيل لهم: إنما يلزم العجز لو كان التصديق على قولكم ممكنًا وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلم لكنه يناقض أصولكم، ويوجب أن يكون أحد الشيئين معلومًا بالضرورة دون نظيره، وهذا ممتنع؛ فإنكم تقولون: يجوز أن يخلق علىٰ يد مدعى النبوة والساحر والصالح لكن إن إدعى النبوة دلت على صدقه، وإن لم يدع النبوة لم تدل علىٰ شيء مع أنه لا فرق عند الله بين أن يخلقها علىٰ يد مدعى النبوة وغير مدعى النبوة بل كلاهما جائز فيه، فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدهما دليلًادون الآخر، ولم إقترن العلم بأحد المتماثلين دون الآخر ومن أين علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوى النبوة إلا عليٰ يد صادق، وأنتم تجوزون عليٰ أصلكم كل فعل مقدور وخلقها عليٰ يد الكذاب مقدور.

ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين ولم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات الأنبياء فرقًا، بل صرح أثمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء حتى معراج محمد وفرق البحر لموسى وناقة صالح وغير ذلك، ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقًا معقولًا بل قد يجوزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك لكن بينهما فرق دعوى النبوة وبين الصالح والساحر البر والفجور وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب مثل إبن سينا وهو أفضل طائفتهم ولكنه أجهل من تكلم في هذا الباب فإنهم جعلوا ذلك كله من قوى النفس لكن الفرق أن النبي والصالح نفسه طاهرة يقصد الخير والساحر نفسه خبيثة، وأما الفرق بين النبي والصالح؛ فمتعذر على قول هؤلاء.



ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء، بفروق ضعيفه، مثل قولهم: الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدى بها ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنها صارت عليه بردًا وسلامًا، وهذا بخلاف من يدخلها بالشياطين؛ فإنه قد يطفئها إلا أنها لا تصير عليه بردا وسلاما، وإطفاء النار مقدور للإنس والجن، ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الاسلام حق كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب، وترك الساحر وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله ومثل هذا كثير.

فيقال: المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار، كالسحرة والكهان، وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين، أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء؛ فإنهم يقولون: نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الانبياء ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا فهؤلاء إذا قدر أنه جرئ علىٰ يد أحدهم ما هو من جنس ما جرئ للأنبياء كما صارت النار بردا وسلاما علىٰ أبي مسلم، كما صارت علىٰ إبراهيم وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين كما جرئ في بعض المواطن للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ، أو إحياء الله ميتًا لبعض الصالحين، كما أحياه للأنبياء، وهي أيضًا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون أعمالهم وكرامات الصالحين تدل على المراسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين المرسلين على المرسلين المرسل صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل علىٰ أن الولى معصوم، ولا علىٰ أنه تجب طاعته في كل ما يقوله، ومن هنا ضل كثير من الناس من النصاري وغيرهم؛ فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة؛ فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط؛ فإن النبي وجب قبول كل ما يقول لكونه نبيا إدعىٰ النبوة ودلت المعجزة علىٰ صدقه والنبي معصوم وهنا المعجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصوما ولكن الذي يحتاج إلىٰ الفرقان الفرق بين\_



# الإعان بكرامات الأوليا

الأنبياء وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيرهم حتى يظهر الفرق بين الحق والباطل وبين ما يكون دليلا على صدق صاحبه كمدعي النبوة وبين مالا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول متى وجد وجد المدلول وإلا فاذا وجد تارة مع وجود المدلول وتارة مع عدمه فليس بدليل فآيات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما يناقض النبوة ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب والكذب يناقض النبوة فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها مثل ما يوجد معها وليس هنا شيء مخالف لها ولا مناقض فإن الكفر

والسحر والكهانة كل ذلك يناقض النبوة لا يجتمع هو والنبوة.

والناس رجلان: رجل موافق لهم، ورجل مخالف لهم؛ فالمخالف مناقض، وإذا كان كذلك؛ فيقال: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان، وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى تطير به وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد هذا فعل مقدور للحيوان؛ فان الطير يفعل ذلك، والجن تفعل ذلك وقد أخبر الله أن العفريت، قال لسليمان: {أَنَا ْءَاتِيكَ بِهِهِ قَبَّلَ أَن تَقُوْمَ مِن مَّقَامِكٌّ} [النمل: ٣٩]، وهذا تصرف في أعراض الحي فان الموت والمرض والحركة أعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأغراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه ولا ما تختص به الملائكة وكذلك إحضار ما يحضر من طعام أو نفقة أو ثياب أو غير ذلك من الغيب وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلىٰ مكان وهذا تفعله الإنس والجن لكن الجن تفعله والناس لا يبصرون ذلك وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيرا بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها فهذا لا يقدر عليه أنسى ولا جنى وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار فهذا تفعله الجن كثيرًا مع الكهان وهو معتاد لهم مقدور بخلاف اخبارهم بما يأكلون وما يدخرون مع تسمية الله علىٰ ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله وأيضا فخبر المسيح وغيره من الأنبياء ليس فيه 🛓



كذب قط والكهان لا بد لهم من الكذب والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس؛ فتخبره ببعض الأمور الغائبة لكن ذكر الفرق فقال: {هَلَ أُنْبِئُكُم عَلَى مَن تَنَزّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَرْمِي هُ يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَحَتُرُهُم كَذِبُونَ ﴿ الشعراء: ٢٦٠- الشّيَطِينُ ﴿ تَنَزّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَرْمِي ﴿ يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَحَتُرُهُم كَذِبُونَ ﴿ الشعراء: ٢٦٠- ١٢٠]، كذلك مسرى الرسول صَالِلته عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه الرب من الرب من آياته؛ فخاصة الرسول ليست مجرد قطع هذه المسافة بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به فهذا لا يقدر عليه الجن وهو نفسه لم يحتج بالمسرى على نبوته بل جعله مما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به، والمقصود إيمانهم بما أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى، ولهذا قال: {وَمَا جَعَلْنَا الذي رآه تلك الليلة وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى، ولهذا قال: {وَمَا جَعَلْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَن الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَن الله عَلَى الله عَن اله الله عَن اله الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن

كذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب قال تعالى: {عَلِمُ الْفَيْفِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ الْحَدَا الله وَ إِلَّا مَنِ الرَّسَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنّهُ مِينَ الله والجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور الكبار على وجه الصدق فان هذا لا يقدر عليه إلا الله والجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من الكذب فلا بد لهم من الكذب والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو من جنس المعتاد للناس، وأما ما يخبر به الرسول من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً مثل: إخباره (إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين، ذلف الأنوف، ينتعلون الشعر، كأن وجوههم المجان المطرقة»، وقوله: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى) ونحو ذلك؛ فهذا لا يقدر عليه جني ولا إنسي والمقصود أن ما يخبر به غير النبي من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والإنس فهو من جنس المقدور لهم وما يخبر به النبي خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء فهو من غيب الله الذي قال فيه: {فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْمِهِ أَكَدًا ۞ إِلّا مَنِ الرَّصَى مِن رَّسُولِ فَإِنّهُ مُن بَيْنِ يَكَدِه وَمِنْ خَلْفِهُ وَمِنْ خَلْفِهُ وَمِنْ خَلْفِهُ وَمَا كَالًا ۞ [الجن: ٢١، ٢٧].

الإعان بكرامات الأوليا

والآيات الخارقة جنسان جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة، فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلىٰ الإيمان وأرسلت الرسل اليهم قال تعالىٰ: {يَنَمَعْشَرَ ٱلَّجِنَّ وَٱلْإِنْسِ أَلْمُرَّ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَأً } [الأنعام: ١٣٠]، ومعلوم أن النبي اذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن فلا بد أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن مقدور الإنس والجن وما يأتي به الكاهن من خبر الجن وغايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل الذي يستمع إلىٰ حديث قوم وهم له كارهون، وما أعطاه الله سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الانس والجن كتسخير الرياح والطير، وأما الملائكة؛ فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان مم بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم والخوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم لا تكون للكفار والسحرة والكهان، ولهذا أخبر الله تعالىٰ أن الذي جاء بالقرآن ملك لا شيطان، فقال: { إِنَّهُ لَقَوَّلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٥ ذِي فُرَّةٌ عِندَ ذِي ٱلْمَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثَمَّ لَمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ۞ وَمَا هُو عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ تَجِيمِ ۞} [التكوير: ١٩-٢٥]، وقال: {نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ 😁 عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ 🚳 [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]، وقال: {قُلْ نَزَّلُهُر رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ} [النحل: ١٣]، وقال: {مَن كَانَ عَدُقًا لِّجِبْرِيـلَ فَإِنَّهُۥ نَنَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ } [البقرة: ٩٧]، وقال: {هَلْ أُنْيِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمِ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكَثَّرُهُمْ كَلْذِبُونَ ۞} [الشعراء: ٢١١- ٢٢٣] فينبغي أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياءوبين ما يشتبه بها كما يعرف الفرق بين النبي وبين المتنبي وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي فالفرق الحاصل بين صفات هذا وصفات هذا وأفعال هذا وأفعال هذا وأمر هذا وأمر هذا وخبر هذا وخبر هذا وآيات هذا وآيات هذا إذ الناس محتاجون الي هذا الفرقان أعظم من حاجتهم الي غيره والله تعالىٰ يبينه وييسره، ولهذا أخمر أنه أرسل رسله بالآيات البينات وكيف يشبه خير الناس بشر الناس ولهذا لما مثلوا الرسول بالساحر وغيره، قال تعالىٰ: {ٱنظُرٌ كَيُّفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ \_



## فَضَهُّواْ فَلَا يَستَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ } [الإسراء: ٤٨].

وقد تنازع الناس في الخوارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته لله والتحقيق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله، كقوله: {أَلاَ إِنَّ أُولِياء الله ولا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَرُّون ﴿} [يونس: ٢]، وقد على السعادة بالإيمان والتقوى في عدة مواضع كقوله لما ذكر السحرة: {وَلُو اللّهُمُ ءَامَنُوا وَالتَّقَوا لَمَثُوبَةُ مِّنَ عِندِ اللّهِ خَيثُ لُو كَافُوا يَعْلَمُون ﴿} [البقرة: ٣٣]، وقوله عن يوسف: {نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَاجُرُ الْلَاخِرَةِ خَيْرٌ لَوْكَافُوا يَعْلَمُون ﴾ [البقرة: ٣٣]، وقوله في قصة صالح: {وَنَجَيْنَا الّذِينَ عَامَنُوا وَكَافُوا يَتَقُون ﴿} [نصلت: ١٨]، وهذه طريقة الصحابة والسلف.

أما دلالتها على ولاية المعين؛ فالناس متنازعون هل الولي والمؤمن من مات على ذلك بحيث إذا كان مؤمنًا تقيًّا وقد علم أنه يموت كافرا يكون في تلك الحال عدوا لله أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة وهما قولان معروفان، فمن قال بالأول؛ فالولي عنده كالمؤمن عند من علم أنه يموت على تلك الحال والخوارق لا تدل على ذلك، ولذلك قال هؤلاء كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهما إنها لا تدل، وأما من قال: الولاية تتبدل فالولاية هنا كالايمان وقد يعلم أن الرجل مؤمن في الباطن تقي بدلائل كثيرة، وقد يطلع الله بعض الناس على خاتمة غيره؛ فهذا لا يمتنع لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة، وفيها ثلاثة أقوال: قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلى بن المديني وغيرهم، وقيل: يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرًا صحيحًا كمن شهد له النبي بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم، وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما وكان أبو ثور يشهد لاحمد بن حنبل بالجنة وقد جاء في الحديث الذي في «المسند»: «يوشك أن تعلموا يشهد لاحمد بن أل النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مع عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وفي «الصحيحين» أن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ من عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وفي «الصحيحين» أن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ من عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال:



# الإعان بكرامات الأوليا

«وجبت، وجبت» وحبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا، فقال: «وجبت، وجبت» فقيل: يا رسول الله ما قولك وجبت، وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير، فقلت: وجبت لها البار، أنتم شهداء الله في لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض»، وفي حديث آخر: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت؛ فقد أسأت»، وسئل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن».

والتحقيق: أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم، ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم؛ فصار لنا عثمان ابن مظعون في السكنى؛ فمرض فمرضناه، ثم توفي فجاء رسول الله صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدخل؛ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادي أن قد أكرمك الله، قال النبي صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وما يدريك أن الله قد أكرمه» قالت: لا والله لا أدري، فقال النبي صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدًا أبدًا، قالت: ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينًا تجري؛ فقصصتها على رسول الله صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: «ذاك عمله».

وأما من لم يكن مقرًا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا آمن بالرسل لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء، لكونهم من أتباع الأنبياء كما قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم كما صارت النار على أبي مسلم بردًا وسلامًا، وكما شرب خالد السم وأمثال ذلك؛ فهذه الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء وقد يجتمع كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين ولكن جنهم وشياطينهم أقرب الى الإسلام فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدام التتار كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب الى الاسلام وعند من هو أحق بالاسلام منهم لا تظهر خوارقهم بل تظهر خوارق



من هو أتم إيمانا منهم وهذا يشبه رد أهل البدع على الكفار بما فيه بدعة فإنهم وإن ضلوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار لكن من أراد أن يسلك إلى الله على ما جاء به الرسول يضره هؤلاء ومن كان جائرًا نفعه هؤلاء بل كلام أبي حامد ينفع المتفلسف ويصير أحسن فان المتفلسف مسلم به إسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة وهذا بخلاف ذاك.

والخوارق ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها على البر والتقوي؛ فهذه أحوال نبينا ومن أتبعه خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين والثاني: أن تعينهم على مباحات كمن تعينه الجن علىٰ قضاء حوائجه المباحة؛ فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان والأول مثل إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان فهذا أكمل من إستخدام الجن في بعض الامور المباحة كاستخدام سليمان لهم في محاريب وتماثيل، وجفان كالجوابي، وقدور راسيات، قال تعالىٰ: {يَعُمَلُونَ لَهُر مَا يَشَآهُ مِن مَّحَرْبِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُودِ زَلسِيكَ ۚ ٱعْمَلُوا ۚ وَالْ دَاوُدَ شُكُرا ۚ وَقِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿} [سبأ: ١٣]، وقال تعالى: {وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِيَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿} [سبأ: ١٢]، ونبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسل اليهم يدعوهم إلىٰ الإيمان بالله وعبادته كما أرسل إلىٰ الإنس؛ فإذا اتبعوه صاروا سعداء فهذا أكمل له ولهم من ذاك كما أن العبد الرسول أكمل من النبي الملك ويوسف وداود وسليمان أنبياء ملوك أما محمد فهو عبد رسول كابراهيم وموسى والمسيح، وهذا الصنف أفضل وأتباعهم أفضل، والثالث: أن تعينه علىٰ محرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم؛ فإنهم يستعينون بها علىٰ الشرك وقتل النفوس بغير حق والفواحش وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في قوله: {وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِّكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞} [الفرقان: ٦٨]، ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين وقد نزه الله نبيه عن أن يكون مجنونًا وشاعرًا وكاهنا فإن إخبارهم بالمغيبات عن شياطين تنزل عليهم كالكهان وأقوى أحوالهم لمؤلهيهم وهم من جنس المجانين وقد قال شيخهم إن أصحاب الأحوال منهم يموتون علىٰ غير الاسلام، وأما\_



# الشماريز

### الشهادة

ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ١٠٠٠.

سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء ولهذا شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهند الذين يعبدون الأنداد. اهـ

وأما قوله: (ومالهم من المكاشفات)، فالمكاشفات هي: الفراسة، قاله ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ في «مدارج السالكين».

(١) قوله: (ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار... إلخ): هذا معتقد أهل السنة والجماعة.

قال الطحاوي رَحْمُهُ ٱللَّهُ تعالىٰ: ونرجوا للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقطنهم. اهـ

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (١٥٣/٣): ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة كالعشرة وكثابت ابن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. اهـ وقال (٦٨/٣٥): ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرُّةِ شَكُّرًا يَرَهُو ۞} [الزلزلة: ٧-٨]، والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته، ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه؛ وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر، وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب الكبيرة لا يبقىٰ معه من الإيمان شيء، وهذه أقوال فاسدة، مخالفة للكتاب، والسنة



المتواترة، وإجماع الصحابة. اهـ

والشاهد منه قوله: (فَلَوْ مِتُّ يَوْمَئِذٍ قَالَ النَّاسُ: هَنِيتًا لِعَمْرِو أَسْلَمَ، وَكَانَ عَلَىٰ خَيْرٍ فَمَاتَ فَرُجِيَ لَهُ الْجَنَّةُ).

وحديث أم العلاء عند البخاري (١٢٤٣): أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مِنَالَةُ عَلَيْهِ مِنَالَةُ عَلَيْهِ مِنَالَةُ عَلَيْهِ مِنَالَةُ فِي السُّكُنَىٰ حِينَ أَقْرَعَتْ الْأَنْصَارُ سُكْنَىٰ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ، فَاشْتَكَىٰ الْأَنْصَارُ سُكْنَىٰ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ، فَاشْتَكَىٰ وَمُعَلِّنَهُ فَي وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقُلْتُ: وَمَعَلِنَاهُ فِي ثِيابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ فَقَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّالِلهُ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله، فَقَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّالِلهُ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله، فَقَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّالِلهُ عَلَيْكَ وَمَلَاتًا وَمُولُ الله عَلَيْكَ وَمُعَلِمُ وَاللهِ الْيُقِينُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخُيْرُن وَالله مَا أَدْرِي، الله صَلَّاللَهُ عَلَيْكِ وَسَلِمَ الله عَلَيْكَ وَالله الْيَقِينُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخُيْرُن وَالله مَا أَدْرِي، وَالله مَا يُفْعَلُ بِهِ، قَالَتْ: فَوَالله لَا أُزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَأَخْرَنَنِي ذَلِكَ قَالَتْ: «ذَاكِ وَالله لَا أُزكِي أَلَا وَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

# الشمارة

وقال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ كما في «المجموع» (٣١٤-٣١٤): فمن شهد له النبي صَالِمَهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَمَ الله بالجنة شهدنا له بالجنة وأما من لم يشهد له بالجنة، فقد قال طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه وقال طائفة: بل من استفشىٰ من بين الناس إيمانه وتقواه، واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك - رَحْمَالِلُهُ عَمْهُ - وغيرهم، شهدنا لهم بالجنة؛ لأن في «الصحيح»: "أن النبي صَالِمَالُوكَ عَلَيْهُ مَر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وجبت وجبت»، قالوا: يا رسول الله، ما قولك: وجبت وجبت، قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها الخاة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النار»، قيل: بم يا رسول الله، قال: «بالثناء الحسن والثناء السيع». اهـ

وقال ابن عثيمين رَحْمَهُ أَللَّهُ كما في «فتاوي العقيدة» (١٤/٣): والشهادة بالجنة نوعان:

١ - شهادةٌ بوصف.

٢ - وشهادةٌ بشخص.

فأما الشهادة بالوصف: فأن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل العموم.

وأما الشهادة بالشخص: فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة، وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة، فمثلًا: بيَّن الله تعالىٰ في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين فنشهد لكل متقي أنه في الجنة، لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيًا ؟ لا الا لا حتمال أنْ يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوىٰ فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله والشهادة بالوصف لا تجوِّز الشهادة بالعين، فمثلًا نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة ؟

لا، كذلك أيضًا في الشهادة كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول إنه شهيد؟ لا، لأننا لو قلنا بأنه شهيد للزم من ذلك أن نشهد له بالجنة وهذا لا يجوز.



وقال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة، واستدل لذلك: بقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطّا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } [البقرة: ١٤٣]، فإنه قد مرت جنازة والنبي صَلّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَلَّ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } [البقرة: على النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } [البقرة: على النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً عليها خيرًا، فقال: «وجبت» ثقال: «وجبت» ثقال: «مرت عليها عربًا، فقال صَلّالله عليها خيرًا، فقلت: وجبت أي وجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شراً، فقلت: وجبت أي وجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شراً، فقلت: وجبت أي وجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه».

وعلىٰ رأي شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة لاتفاق الناس أو جملتهم عليه. اهـ

وفي حديث أنس بن مالك رَضَيْلِيَهُ عَنهُ الذي أخرجه البخاري (٢٦٤٢)، ومسلم (٩٤٩) قال: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فِأُثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، قَالَ عُمَرُ: فِدًىٰ لَكَ فَأُثْنِي عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، قَالَ عُمَرُ: فِدًىٰ لَكَ أَبِي وَأُمِّي مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِي عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ: (وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِي عَلَيْهَا شَرُّ فَقُلْتَ: (وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْلَا الله عَلَيْهُ مَلَيْهُ الله فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَوْنِيْ فَيَاهُ الله فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَوْنِيْ فَيْ الْمُؤْمِنِهُ الله فِي الْهُ فِي الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ النَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ الْهُ الْمُؤْمِنُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ الْمُؤْمِنَهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

قال النووي رَحْمُهُ اللهُ (١٨/٧-١٩): وأما معناه ففيه قو لان للعلماء: أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث.

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم الله عَرَّبَعَلَ الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد شاء المغفرة له، ومهذا تظهر فائدة الثناء،



## الشهارة

وقوله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وجبت وأنتم شهداء الله» ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم له فائدة. فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهى عن سب الأموات؟

فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، وهذا الحديث محمول علىٰ أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرناه. اهـ

وجاء عند البخاري (١٣٦٨): من حديث أبي الأسود قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضْ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأْثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأْثَنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ: فَقُلْتُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأْثِنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَثَلاَثَةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَنْ الْوَالِيَّةِ فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةً، قَالَ: وَثَلاَثَةً، قَالَ: وَثَلاَثَةً، قَالُنَا: وَثَلاَثَةً، قَالُنَا: وَثَلاَثَةً، قَالُنَا: وَثَلاَثَةً، قَالُ: وَثَلاَثَةً، قَالُنَا: وَثَلاَثَةً، قَالُنَا: وَثَلاَثَةً، قَالَنَانِ وَثَلاَثَةً، قَالُنَا: وَثَلاَتَةً، قَالُنَا: وَثَلاَتُهُمْ اللهُ عَنْ الْوَاحِدِ».

قال الحافظ رَحْمَهُ أَللَهُ في «الفتح»: قوله: قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» فيه بيان؛ لأن المراد بقوله: «وجبت» أي: الجنة لذي الخير، والنار لذي الشر والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. اهـ

ويدل على قوله: «ونرجوا للمحسنين» وهذا هو الحق حديث أبي هريرة عندهما البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦) قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجُنَّة، قَالُوا: وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى الله مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ». الجُنَّة، قَالُوا: وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى الله مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ». جاء عن جابر عند مسلم (٢٨٦٧) وعائشة رَحَوَلِيَّةُ عَنْهَا نحوه عندهما البخاري (٦٤٦٤)، ومسلم (٢٨٨٧).

و أيضًا المحسن وعده الله عَزَّهَجَلَّ بأجور جزيلة، ومراتب فضيلة فهو حاصل عليها؛ لأن الله لا يخلف وعده ولا ينقص عهده، إلا أنه قد يحصل من هذا المكلف ما يؤدي إلىٰ عدم





# النهي عن تكفير المسلمين

ولا أكفر أحداً من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام ...

حصوله على الفضل بسبب أعمال قلبية، أو نحو ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى حبط الأعمال.

ونخاف على المسيء لأدلة الوعيد في ذلك مثل أدلة وعيد الزناة والزواني، وآكلي الربا والقتلة، وأصحاب الغيبة والنميمة، وقول الزور، وشراب الخمور، وكذلك وعيد السافرات العاهرات، والمجاهرات بالمنكرات إلى غير ذلك فأصناف العصاة من الموحدين إن لم تدركهم رحمة الله عَرَقِبَلَ، فإنهم على خطر عظيم.

(۱) قوله: (ولا أكفر أحدًا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام): وهذا القول الذي ذكره هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة خالفوا فيه فرقة الخوارج المبتدعة التي تكفر المسلمين بالكبيرة وتستحل دمائهم وأموالهم ومحارمهم، وقد تقدم الكلام عليهم وهم الذين قال رسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَدُ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، متفق عليه عن على رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

وسماهم: (كلاب النار) كما حديث أبي أمامة عند أحمد.

وتكفير المسلمين جريمة عظيمة حذر منها رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُوسَلِّم بشدة فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: ﴿إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»، وفي لفظ: ﴿أَيُّمَا امْرِي قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».

ولهما عن أبي ذر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ».

قال النووي رَحِمَهُ اللهُ (٤٩/٢): هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد؛ وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل



# النهي عن تكفير المسلمين

والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه:

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى ( باء بها ) أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه، وهو معنىٰ رجعت عليه أي: رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعني واحد.

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره.

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض -رَحْمَهُ أَلَّكُ - عن الإمام مالك بن أنس، وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون: أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع.

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يئول به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي، كما قالوا، بريد الكفر، ويخاف علىٰ المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلىٰ الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفراييني في كتابه (المخرج على صحيح مسلم): فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر، وفي رواية إذا قال لأخيه (يا كافر) وجب الكفر على أحدهما.

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا؛ فكأنه كفر نفسه؛ إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم. اهـ

قال الطحاوي رَحِمَهُ أللَّهُ (٣١٦): ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.

قال ابن أبي العز رَحْمُهُ ٱللَّهُ: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير، باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه، في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، والمخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية: فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفى التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارئ بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين.



وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة، بسنده إلى محمد بن سيرين، أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرئ هذه الآية نزلت فيهم: {وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلنِّينَ يَخُوضُونَ فِي عَلِيتِا قَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَم الأنعام: ١٦٨]. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، ولهذا - والله أعلم - قيده الشيخ رَحَمَهُ أللَهُ بقوله: "ما لم يستحله".

ويغ قوله: (ما لم يستحله) إشارة إلى أن مراده من ذهذا النفي العام لكل ذنب، الذنوب العملية لا العلمية، وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. إلا أن يضمن قوله: " يستحله " بمعنى: يعتقده، أو نحو ذلك. اهـ

وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٥٤٥/٥): فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب، والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا حكم.

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي «منهاج السنة» (٩٢/٥-٩٣): فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرًا، والفاسق من جعله الله ورسوله مؤمنًا ومسلمًا. اهـ الله ورسوله مؤمنًا ومسلمًا. اهـ

وقال رَحْمَهُ ٱللّهُ مبينًا أن المكلف إنما يكفر بمخالفة الرسول لا بمجرد مخالفة العقل كما في «المجموع» (٢٥/١٢): وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرًا، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة، وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع. اهـ

ومع ذلك إذا وقع من المخالف لله ورسوله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُوسَالَّة</u> ما يوجب الكفر لابد من التفريق بين التكفير المعين قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣/ ٢٢٩–٢٣٠): \_



# الفي عن تكفير المسلمين

هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلىٰ تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم علىٰ أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية كما أنكر شريح قراءة من قرأ: {بَلِّ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ۞} [الصافات: ١٨] وقال: إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ١٠٠٥، وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ربه وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك، وقد آل الشربين السلف إلىٰ الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعًا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق. اهـ وقال رَحْمُهُ اللَّهُ تعالى (٤٩٧/١٢): فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: أحدهما: أن العلم والإيمان والهدئ فيما جاء به الرسول وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسىٰ أو أنه اتخذ إبراهيم خليلًا كفر وكذلك ما كان في معنىٰ ذلك وهذا معنىٰ كلام أئمة السنة وأهل الحديث.

والأصل الثاني: أن التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه. اهـ ويتلخص من هذا: أن هنالك فرق بين أن تقول هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، وبين القول زيد كافر.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٢٣٠-٢٣١): وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة [الوعيد] فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ \_



أَمُوالَ ٱللَّيْتَامَىٰ ظُلُمًا} الآية، وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا: فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة.

والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئًا، وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك؛ فغفر له».

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا. اهوالواجب عليك أيها المسلم:

- الحكم بالظاهر، ويدل على ذلك حديث أسامة عند مسلم، وفيه: «أَقْتَلْتَهُ بَعْد أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟» قَالَ: فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
  - ٢) الإحتياط في تكفير المعين، وقد تقدم كلام شيخ الإسلام رَحْمَهُٱللَّهُ.
    - ٣) إقامة الحجة حتى يرفع عنه الجهل والتأويل.
      - ٤) عدم التكفير بكل ذنب.

وموانع التكفير للمعين خمسة إذا وُجد أحدها أو كلها، لا يكفر المعين:

الأول: الخطأ؛ لقول الله تعالىٰ: {رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأْنَاً} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالىٰ: {وَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا نَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُو وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ۞} [الأحزاب: ٥].



# الفي عن تكفير المسلمين



قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ (١٢٧/١٩): فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه؛ فقد اعتدى، ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى من الله؛ فقد اعتدى، واتبع هواه بغير هدى. اهـ

ومن هذا الباب: حديث أنس المتفق عليه في الرجل الذي قال: «اللَّهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح».

الثاني: الجهل؛ قال الله تعالىٰ: {رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً ا بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞} [النساء: ١٦٥]، وقال تعالىٰ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّل نَبْعَتَ رَسُولًا ١٥٥ [الإسراء: ١٥]، وحديث: «هَلَّا عَلَّمْتَ إِذَا كَانَ جَاهِلًا».

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (٢٣١/٣): في قصة الرجل الذي قال لأو لاده: «إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم؛ فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك؟ فغفر له».

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك.

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (١٧٤): فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول؛ كالرافضة، والقدرية، والجهمية، وغلاة المرجئة، ونحوهم؛ فهؤلاء أقسام:

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له؛ فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرًا علىٰ تعلم الهدى وحكمه حكم: { إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوا عَفُولًا ۞} [النساء: ۹۸-۹۹]. اهـ

الثالث: العجز؛ قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأً لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْحَتَسَبَتُّ} [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالىٰ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْتِرُا ٢٠) [الطلاق: ٧].



قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٤٧٨/١٢): فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم، مثل: أن لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من الإيمان.

والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين، والإيمان الواجب في الأصل؛ بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة؛ فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك، وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي صَلِّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «المؤمن القوي خير، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير». اهـ

رابعًا: الإكراه؛ قال الله تعالىٰ: {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَدِيهِ إِلّا مَنْ أُكُوهِ وَقَلْبُهُو مُطْمَيرِكُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ۞} [النحل: ١٠٦].

### وشروط الإكراه أربعة:

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزًا عن الدفع ولو بالفرار. الثاني: أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع ما هدده به.

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًا أو بعذر من قريب جدًا أو جرت العادة أنه لا يخلف ما هدده به.

# الفي عن تكفير المسلمين

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره.

انظر «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» (١/ ٢٦٦).

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣١٩/٨-٣٢٠): وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها مع طمأنئينة في قلبه بالإيمان. اهـ

الخامس: التأويل أيضًا من موانع التكفير، والمراد به ما كان له وجه من اللغة.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٣/ ٢٣١): والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتىٰ تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئًا.

### وقد قلت في نظمها:

تــــــقسيمها لتســـعدوا ولتنصـــفوا موانع التكفير خمسس فساعرفوا والخطاأ والإكراه يا إخروان الجهال والتأويال والنسيان وزد أيضًا من الموانع: النسيان، قال الله تعالىٰ: {رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: ٢٨٦].

وعلىٰ هذا فإن الأصل في تكفير المسلمين الحرمة بل تكفيرهم من كبائر الذنوب.

قال شيخ الإسلام في كتابه «الإستقامة» (٢٤/١-٢٥) بعد أن ذكر التكفير قال: فنقول: هذا الباب أصله محرم لما فيه من البغي؛ فإن الإنسان ظلوم جهول. اهـ

وقال (١٦٥/١-١٦٦): وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم؛ فقد ثبت في «الصحيح» عن ثابت بن الضحاك عن النبي صَ<u>لَّاللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّر</u> قال: «لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بالكفر فهو كقتله».

وثبت في «الصحيح»: «أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما» وإذا كان تكفير المعين علىٰ سبيل الشتم كقتله؛ فكيف يكون تكفيره علىٰ سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرًا فقد يقتل الداعي إلىٰ بدعة\_



لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان؛ فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اهـ

ومراد الشيخ رَحْمُهُ اللّهُ من قوله: بذنب أي: مما لم يصل حد الكفر، وإلا فالذنوب تتفاوت منها كبائر، ومنها صغائر.

والكبائر قسمان: كبائر مكفرة، كالرفض والتجهم والتقرمط، وغيرها من الفرق المتزندقة. وكبائر غير مكفرة؛ كأحاد المعاصى وكثير من البدع.

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٤٨٥/١٥): المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن؛ فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارئ ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارئ، يعنون من هذه الجهة ولهذا كفروا من يقول: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرئ في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم، ولا قدرة، ولا رحمة، ولا غضب، ونحو ذلك من صفاته. اهـ

وليعلم أيضًا أن من استحل محرمًا قد علم تحريمه من الدين ضرورة فهو كافر، سواءً عمل ذلك المحرم أم لا.

لأنه مكذب لله ورسوله صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولإجماع المسلمين.

قال الإمام الوادعي رَحِمَهُ أَللَهُ كما في «الأسئلة اليمنية»: جمع علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد (ص١٠٩): فالذي هو كافر يكفره الله ورسوله، من استحل ما حرم الله ولم يكن جاهلًا ولا مكرهًا ولا متأولًا؛ فإنه يكفر. اهـ

قال الإمام ابن باز رَحِمَةُ الله كما في «فكر التكفير قديمًا وحديثًا (٥٥): فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرًا، وظلم ظلمًا أكبر، وفسق فسقًا أكبر.

ومن فعلها دون استحلال كان كفره كفر أصغر وظلمه ظلم أصغر. اهـ



# النهي عن تكمير المسلمين

وقوله: (ولا أخرجه من دائرة الإسلام): معناه: أنه يبقى معه أصل الإسلام، وأصل الإيمان الذين يكون معهما مطلق الأمن، وإن مات على هذه الذنوب فهو تحت المشيئة لقول الله تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضِلَّ ضِكَلًّا بَعِيدًا ١٦٥ [النساء: ١١٦].

وقال تعالىٰ: ﴿\* قُلْ يَلِعِبَادِي ٱلَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الزمر: ٥٣].

فإن شاء الله عَزَّفِكِلُّ عفا عنه وأدخله الجنة ابتداءً، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم مآله إلىٰ الجنة كما هو القول في خروج الموحدين من النار.

وقد تقدم شيئًا من أدلة خروج الموحدين من النار في كلامنا علىٰ إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وينبغى أن يعلم أن الكفركفران: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة.

ومسألة التكفير والتبديع عائدة إلى أهل العلم الربانيين الذين يضعون الأمور في مواضعها، ولا يكفر إلا من كفره الله عَنَّوَجَلَّ في كتابه، أو كفره رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهنالك فرق بين التكفير بالعين، والتكفير المطلق، فمن علم الفروق، وجمع بين المتماثلات، وفرق بين المختلفات وفق وهدي، والتكفير المطلق كالوعيد قد يتخلف عن بعض الأشخاص لعوارض تقدم بيانها.

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (٩٨/٣٥): لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر، وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة، ولو كفرنا كل عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانًا، وسمىٰ بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير. اه





## الجهاد ماض إلى يوم القيامة

وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام براً كان أو فاجراً ١٠٠٠.

(۱) قوله: (وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام برًا كان أو فاجرًا): هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافًا للروافض والخوارج، قال الطحاوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في "عقيدته": والحج والجهاد ما ضيان مع أولى الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها. اهـ

وقال ابن أبي العزرَحَمَهُ الله في شرح الطحاوية (٣٨٧): يشير الشيخ رَحَمَهُ الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما، اشتراطا بغير دليل! بل في «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: سمعت رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يقول: «خيار أثمتكم الذين تجبونهم ويعضونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والِ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعته».

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصومًا، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر، محمد بن الحسن العسكري، الذي دخل السرداب في زعمهم، سنة ستين ومائتين، أو قريبًا من ذلك بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة، وإما فرسًا، ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا، اخرج! يا مولانا، اخرج! ويشهرون السلاح؛ ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!!



# الجماد ماض إلى يومر القيامت

وقوله: (مع أولى الأمر برهم وفاجرهم): - لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما، ويقاوم فيها العدو، وهذا المعنىٰ كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. اهـ

وقال الإسماعيل رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «اعتقاد أصحاب الحديث» (٤١١) ضمن مجموع الخميس: (الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جورة).

وقال الأشعري: (ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الل عليه وسلم إلى ا آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك).

وقال الصابوني: (والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار لك جهاده وعليه شره). اهـ

واعلم أن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عَزَّيَجَلَّ وقد دل على فضله الكتاب والسنة، وفضائل الجهاد معلومة مذكورة في غير ما كتاب مزبورة قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى مِنْ نِفَاقٍ» متفق عليه عن أبي

وقال صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أخرجاه من حديث سهل، وأنس وأبي هريرة، وانفرد به مسلم عند أبي أيوب.

وقد جعل الله عَزَّوَجَلُّ العزة والخير في هذه الأمة بسبب إحياء هذه الشرعية.

أخرج البخاري (٢٨٤٩)، ومسلم (١٨٧١): عن ابن عمر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا، قال: قال رسول الله صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

واتفق عليه من حديث جرير وزيد فيه: «الأجر والغنيمة».

واتفقا عليه من حديث عروة البارقي رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ بلفظ حديث جرير.

وفي حديث أنس عندهما: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْل».

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ في «شرح صحيح مسلم» (١٥/١٣): وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل، واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله، وأن فضلها وخيرها في الجهاد باقى إلىٰ يوم القيامة. اهـ



ويدل علىٰ محبة هذا الإقتناء والأمر به قول الله تعالىٰ: {وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَعَدُوَّكُمُ [الأنفال: ٦٠].

قال الشنقيطي في «العذب المنير» (٥/ ١٥٠): قوله: {وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] أمر من الإعداد، والإعداد في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه: اتخاذ الشيء وادخاره إلىٰ وقت الحاجة إليه.

وقوله: {وَأَعِدُواْ} للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول أن صيغة أفعل تدل على الوجوب ما لم يصرف ذلك صارف من كلام الله وكلام رسوله صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ

وقال (ص٥/١٥٣): ومرادنها بهذا أن هذا أمر خالق السماوات والأرض أمر رب العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة هذا أمر واجب وتضيعه حرام لا شك فيه. اهـ

ولما زعم بعض المسلمين في عهد رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَن لا جهاد كما في حديث سلمة السكوني، قال رسول الله صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ: «كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، وَيُزِيعُ الله لَمُنْمُ قُلُوبَ أَفْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِي وَعُدُ الله وَالْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إِلِيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ».

وقال تعالىٰ: {وَجَهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِؤْهِ} [الحج: ٧٧]، وقال تعالىٰ: {\* إِنَّ ٱللّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَيِيلِ ٱللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْ تَلُونَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللّهِ وَيُقْتَلُونَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللّهِ فَالْشَوْرُ ٱلْفُوزُ الْفُرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللّهِ فَاسْتَبْشِئُواْ بِبَيْعِكُو ٱلّذِي بَايَقْتُهُ بِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُظِيهُمْ ﴿ التوبة: ١١١].

# الجمار ماض إلى يومر القيامتر

وقال تعالىٰ: {لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمَوْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمَّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞} [النساء: ٩٥].

وقال تعالىٰ: {لَا يَشَتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَّ أُوْلَتَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوًّا وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞} [الحديد: ١٠].

وقال تعالىٰ: {يَتَأَيْهُمَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشَسَ ٱلْمَصِيرُ ۞} [النوبة: ٧٧].

وقال تعالىٰ: {يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ عِنَا ٱلۡكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ عِلْطَةً وَلَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿} [التوبة: ١٢٣].

وقال تعالىٰ: {قَلَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِدِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَبَ حَقَّل يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ۞} [التوبة: ٢٩].

وقال تعالىٰ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَـنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ [البقرة: ٩٣].

ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ﴿ونصرت بالرعب﴾.

ويقول: «وجعل رزقى تحت ظل رمحى».

ولنعلم جميعًا أن الذلة والهوان التي أصابت المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة حتى تسلط الكفار من اليهود والنصارئ على كثير من القرئ والحضارة سببه ترك الجهاد الذي قال عنه رسول الله صَلَّلَتُهُ كَلَيْمُوسَلِّمَ: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالنَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجُهادَ سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلًا، لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ الحرجه أبو داود (٣٤٦٢)، وهو في «الصحيحة» (١١).

والجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة، ونيل رضوان الله عَنَّ<del>كِمَلَ</del>، أخرج البخاري (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦): «تَضَمَّنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا في سَبِيلِي، وَإِيهَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا \_



مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا مِنْ كَلْم يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ الله؛ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَم، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْشَيْامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَم، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الله أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْلَهُمْ، وَلاَ يَجُدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنِّي، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَغْزُو فِي سَبِيلِ الله أَبَدًا، فَكُمَّدٍ بِيكِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَغْزُو فِي عَلِيلِهِ لَا الله، فَأَقْتُلُ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأَقْتُلُ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأَقْتُلُ».

ويدل عليه فضله ما أخرجه مسلم (١٨٧٩): من حديث النعمان بن بشير قال: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - فَقَالَ رَجُلُ: مَا أَبَالِىٰ أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمَلَ الْمَسْجِدَ أَسْقِى الْحَاجَ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِىٰ أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُ الْمَسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ؛ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ؛ فَرْجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَصْلَى مَمَّا قُلْتُمْ وَقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَصْلَى مَا الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: وَسُولِ الله -صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسُقَلَةً وَعَمَارَةً أَصْلَى اللهُ عَرَقِهُمُ الْجُمُعَة دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ؛ فَأَنْزَلَ الله عَرَقِعَلَ: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْمُآتِجِ وَعِمَارَةَ الْمَنْ مِلْكَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَادُ الله عَرَقِهُما الْمُتَلِقُهُمُ فِيهِ؛ فَأَنْزَلَ الله عَرَقِهَا الْمَعَلَدُ اللهُ عَمَلَةً اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْيُومِ ٱلْآلِحِمِ الآيَةَ إِلَىٰ آخِرِهَا.

ولما سئل اِلنَّبِيِّ - صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم</u> - مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله عَرَّقَ عَلَى، قَالَ: «لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ في الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ قَالَ: فأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ في الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ النُّجَاهِدِ في سَبِيلِ الله، كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِتِ بِآيَاتِ الله لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ النُّجَاهِدُ في سَبِيلِ الله تَعَالَى الحديث أخرجه مسلم (١٨٧٨) عن أبي هريرة.

ونحن في الجهاد موعدين بإحدى الحسنيين: إما نصر يعز الله به الإسلام، وإما شهادة في سبيل الله تعالى، قال تعالى: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرً ذَاتِ الشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيَرُيِدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ۞} [الأنفال: ٧].

وقال الله تعالىٰ: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُهُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِۗ وَنَحْنُ نَثَرَبَّصُ بِكُو أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَاۚ فَتَرَبَّصُوۤاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞} [التوبة: ٥٠].

# الجماد ماض إلى بومر القيامة

وعن أنس قال: قال رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُّوتُ لَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلاَ أَنَّ لَمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ إِلاَّ الشَّهِيدُ؛ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِلَا الشَّهَادَةِ» وَلاَ أَنَّ اللَّ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (١٨٨٤): «إِنَّ فِي الْجُنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

وأخرج مسلم (١٨٨٥) من حديث أبي قتادة: «أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال».

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (١٨٨٦): «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء؛ إلا الدين».

وهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالىٰ: {وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَاً بَلَ أَحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَجِينَ بِمَآءَ اتّنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّهِ مُرْتَكُونَ ﴿ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنَ خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴿ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَهْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ } [آل عمران: ١٦٩–١٧١].

وعند مسلم (١٨٨٧): من حديث عبدالله بن مسعود قال مسروق: سَأَلْنَا عَبْدَ الله عَنْ هَذِهِ الآيةِ الْوَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمُورَتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ﴿ قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَمَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعُرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجُنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً، فَقَالَ: هَلْ الْجُنَّةِ حَيْثُ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجُنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِمِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَكَ رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْالُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدً أَرْوَاحَنَا فِي تَبِيلِكَ مَرَّةً أَخْرَى؟ فَلَكَ رَأَى أَنْ لَيْسَ لَمُمْ حَاجَةٌ تُركُوا».

فإذا أردنا العزة والتمكين لهذا الدين القويم؛ فعلينا أن نطبق هذه الشعيرة العظيمة بشروطها المعتبرة التي ذكرها وقيدها أهل العلم وأهم هذه الشروط:

الشرط الأول: أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار أي: عندهم عدة واستعداد لجهاد الكفار.



الشرط الثاني: أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين، وليس كل يجاهد، وكل يكون له جماعة لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة.

ويدل على هذا الشرط قول الأئمة: وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام فتقيدهم بهذا القيد يدل على اعتباره؛ أفاده الفوزان في شرحه.

والشرط الثالث: أن يكون الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله عَزَّقِجَلَّ.

الجهاد عز المؤمنين، وسبب نصرهم وظهورهم، تفانا فيه أناس فرفعهم الله في سنوات قليلات، وتخاذل عنه آخرون فأذلهم الله أعوامًا مديدات، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

قال ابن المناصف في كتاب «الانجاد في أبواب الجهاد» (١/ ١١): والجهاد في الشرع يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد.

والدليل على هذه القسمة وتسمية كل واحد منهما جهادًا ما أخرجه مسلم (٥٠) عن عبد الله بن مسعود قال: قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فِيكِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ فِيكِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا سَلِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا الْإِيهَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ».

فالقول أولًا في معنىٰ جهاد القلب، وذلك راجع إلىٰ مغالبة الهوىٰ ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع والعقد علىٰ إنكاره ذلك، حيث لا يستطيع القيام في تغييره بقول ولا فعل، وهذا الضرب واجب علىٰ كل مسلم إجماعًا، وهو مما يتناوله قوله تعالىٰ: {وَجُهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِهِ} [الحج: ٢٨]، وقوله: {وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجُهِدُ لِنَفْسِكَ تَعالىٰ: {وَجُهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِهِ} [الحج: ٢٨]، وقوله (وقوله عبدانه: {وَنَهَى ٱلنَّقْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ النازعات: ١٤]، وقوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَمَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ».

الثاني: الجهاد باللسان، وسيأتي الكلام فيه.

الثالث: الجهاد باليد. أهـ

فهذا يجاهد بنفسه التي بين جنبيه بالطعان والضراب.

وهذا يجاهد بماله دعمًا لكل خير وحربًا لكل ضير.



# الجماد ماض إلى يومر القيامت

وهذا مسخر لسانه وقلمه بيانًا لحال المبطلين، ودعوة إلى طريقة المصلحين المؤمنين أتباع المرسلين. {يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمٍّ } [التوبة:٧٣].

والجهاد أقسام ومراتب بينها شيخ الإسلام ابن القيم رَحْمَهُٱللَّهُ في كتابه "زاد المعاد" (٣/ ١٨٠٥): لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة كان رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ في الذروة العليا منه واستولىٰ علىٰ أنواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرًا.

وأمره الله تعالىٰ بالجهاد من حين بعثه وقال: {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَجَلِهِدْهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ۞} [الفرقان: ٥١-٥٠]، فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام قال تعالىٰ: {يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّكُ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ۞ } [التحريم: ٩]، فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا، ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه، ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلًا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه والإنتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج.

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا يجهاده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذ له ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالىٰ: { إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱلَّذِيدُوهُ عَدُوًّا } [فاطر:٦] والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانًا من الله له وابتلاء فأعطى الله العبد مددًا وعدة وأعوانًا وسلاحًا لهذا الجهاد وأعطى أعداءه مددًا وعدة وأعوانًا وسلاحًا وبلا أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولئ رسله ممن يتولئ الشيطان وحزبه كما قال تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُورَكُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞} [الفرقان:١٠]، وقال تعالىٰ: {وَلَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضً} [محمد:٤]، وقال تعالىٰ: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِدِينَ وَنَبْلُوٓا أَخْبَارَكُمْ 🗇 [محمد:٣١]، فأعطىٰ عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوىٰ وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم: {أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا } [الأنفال: ١٧]، وأمرهم من أمره بما هو من اعظم العون لهم على حرب عدوهم وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين علىٰ عدوه وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلئ مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم.

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلىٰ قدره فإن قوىٰ الإيمان قويت المدافعة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصىٰ ويذكر فلا

الجماد ماض إلى بومر القيامة

ينسئ ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله ويالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهي عن التقي والهدئ والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشأ من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هي العليا.

واختلف عبارات السلف في حق الجهاد فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الله لومة لائم وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته وقال عبدالله ابن المبارك هو مجاهدة النفس والهوي ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل فحق التقوي وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: {هُوَ ٱجْمَـٰ بَلْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ } [الحج: ٧٨]، والحرج الضيق بل جعله واسعًا يسع كل أحد كما جعل رزقه يسع كل حي وكلف العبد بما يسعه العبد ورزق العبد ما يسع العبد فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه وما جعل علىٰ عبده في الدين من خرج بوجه ما قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بعثت بالخنيفية السمحة» أي: بالملة فهى حنيفية في التوحيد سمحة في العمل.

وقد وسع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ علىٰ عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلىٰ أن تطلع الشمس من مغربها وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ فيقوم مقامه ليستغنى العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرًا قبله ويسرًا بعده فلن يغلب عسر يسرين فاذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلًا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه.

### فَصْلٌ:

إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا:

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين.

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد عمله وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها.

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله.

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السماوات.

### فَصْلُّ:

وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب، واللسان، والمال، والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان.

### فَصْلُ:

وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب الأولى باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقبله فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد و من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.

### فَصْلٌ:

وقت هجرة إلىٰ الله عَرَّبَكِلَ بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة وهجرة إلىٰ رسوله بالمتابعة والإنقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم



# الجماد ماض إلى يومر القيامت

أمره وخبره علميٰ أمره غيره وخبره فمن كانت هجرته إلميٰ الله ورسوله فهجرته إلميٰ الله ورسوله ومن كانت هجرته إلىٰ دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلىٰ ما هاجر إليه وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.

وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفي فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد.

وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم علىٰ الله خاتم أنبيائه ورسله فإن كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلىٰ أن توفاه الله عَزَقِجَلٌ فإنه لما نزل عليه: {يَتَأَيُّهُا ٱلْمُتَذِّرُ ۞ قُرُ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرٌ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٥٤] [المدثر:١-٤]، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلًا ونهارًا وسرًا وجهارًا ولما نزل عليه: {فَأُصِّيَعُ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر:٩٤]، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس.

ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى وهذه سنة الهل عَرَّقِجَلٌ في خلقه كما قال تعالىٰ: {مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ} [فصلت: ٤٣]، وقال: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ [الأنعام: ١١١]، وقال: {كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُولْ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ أَتَوَاصَوْلْ بِلِمَّ بَلْ هُمْ فَوْثُرُ طَاغُونَ ۞} [الذاريات: ٥٥-٥٥].

فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعزى أتباعه بقوله: {أُمِّر حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ إِلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِنِ قَبْلِكُمٌّ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَاۤ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿} [البقرة:٢١٤].



فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم فإن الناس إذا أرسل اليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما ألا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله وبقوته ويسبقه فإنه إنما يطوي المراحل في يديه:

وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوئ في يديه المراحل

فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم وسئل الشافعي رَحَمُهُ اللهُ أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلي فقال لا يمكن حتى يبتلي والله تعالى ابتلي أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر، فإن قيل كيف يختار العاقل هذا قيل الحامل =

## الجماد ماض إلى يومر القيامتر

له على هذا النقد والنسيئة: (والنفس موكلة بحب العاجل)، {كَلَّا بَلْ عُجِبُّونَ الْعَاجِلةَ \* وَتَذَرُونَ وَرَاّعَهُمْ يَوَمَا شَيلًا ﴿ } [الإنسان:٧٦]، الآخِرَة } [القيامة: ٢٠-٢١]، { إِنَّ هَمُّولِّكَ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلةَ وَيَذَرُونَ وَرَاّعَهُمْ يَوَمَا شَيلًا ﴿ } [الإنسان:٧٧]، وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الإبتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى النه بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لمعاوية: من أرضى الله شيئًا.

ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم.

ولما كان الألم لا محيص منه البتة عزى الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: {مَن كَانَ يَرْجُولُ لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَاَتِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ فَ} [العنكبوت:٥]، فضرب لمدة هذا الألم أجلًا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به ولهذا سأل النبي صَمَّ اللهُ وَيَا مُن الغيب وقدرتك فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، وأسألك خشيتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرًا في، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا في، وأسألك خشيتك

في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضي، وأسألك القصد في الفقر والغني، وأسألك نعيها لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين».

فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد ويهون عليه الآلام والمشاق وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأفعال وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيتُعُولُوا أَهْلَوُلاً هَمَنَ الله عَلَيْهِم مِّنَ بَينَنَا أَلْيَسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴿ الأنعام:٥٣]، فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فيلقرأ على نفسه: {أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِأَلشَكِرِينَ ﴿ }.

ثم عزاهم تعالىٰ بعزاء آخر وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم و ثمرته عائدة عليهم وأنه غنى عن العالمين ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي، في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق.

والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من

## الجحار ماض إلى بومر القيامة

غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلىٰ السبك والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقى أذن له في دخول الجنة. اهـ

فيا باغي الخير أقبل، ويا طالب النصر عجل بامتثال أمر الله عَنَّفِكًا، وأمر رسوله، وإعلاء هذه الشعيرة التي فتر عنها المسلمون وضيعوها.

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكه سامر ولو لم يكن من فضائل الجهاد غير كون صاحبه حي في برزخه لكفي به شرفًا، قال تعالى: {وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُكُّ بَلُ أَحْيَاتُهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ } [البقرة:١٥٤].

والجهاد هو لمن اشترى الآخرة بالدنيا، قال تعالىٰ: ﴿\* فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَايِّلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ فُؤْتِيهِ أُجُرًا عَظِيمًا ۞} [النساء:٧٤].

وكيف يترك الجهاد والاستضعاف للمسلمين موجود: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَتِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلدِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ } [النساء:٧٥].

الكفار يقاتلون لإعزاز أنفسهم والمسلمون ينامون في ذل عميق، وترك سبيل أسلافهم: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ} [النساء:٧٦].

وعاتب الله عَزَّهَجَلِّ المخبتين إلى الدنيا والتاركين لشعيرة الجهاد بقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةُ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمركَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوَلآ أَخَرَتَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ۚ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنيَّا قَلِيلٌ وَٱلْآخِزَةُ خَيِّرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ } [النساء:٧٧].

شراء نفوس المؤمنين يتولاه الله بنفسه محبة لما هم عليه من الخير، فهل من مشر، وهل من مدركر: {\* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَايِتُلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَنُقْتَلُونَ ۚ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْزَلِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرَوَانَّ وَمَنْ أَوْفَكَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهَۚ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُهُ بِهِّهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 🚳 [التوبة:١١١].



من هم هؤلاء يا ترى؟ هم النائمون؟ هم الجبناء؟ هم الساكتون على الباطل والشر؟ ولا ولكنهم: {ٱلتَّكِيمُونَ ٱلْمَدُونَ ٱلسَّلِحِدُونَ ٱلسَّلِحِدُونَ ٱلسَّلِحِدُونَ ٱلسَّلِحِدُونَ ٱلسَّلِحِدُونَ ٱللَّهَ مُونِ وَٱلْمَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْمَيْطُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُونِ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْمَيْطُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النوبة:١١].

محبة الله التي بحث عنها العباد في محاريبهم، والعلماء في محابرهم، والتجار بأموالهم تنال بالوقوف في الصفوف أمام الأعداء بانتظار النصر أو الحتوف: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَلِيّلُونَ فِي الصفوف أمام الأعداء بانتظار النصر أو الحتوف: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَلِيّلُونَ فِي السَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَكُنُ مَّرْضُوصٌ ﴿ } [الصف:٤].

تجارة خير من كل تجارة، ليس فيها أخذ ولا عطاء، ولا مساوة ولا استجداد، وإنما هي النفوس والدماء، وكانت جنة عدن هي الجزاء، قال تعالى: {يَئَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَتُلُّمُ عَلَىٰ النفوس والدماء، وكانت جنة عدن هي الجزاء، قال تعالى: {يَئَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَتُلُمُ عَلَىٰ يَجَرَوْ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيرٍ ۞ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتَسُولِهِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ ذَلُوبُكُم وَيُدْخِلُكُم جَنَّتِ تَجَوى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ لَكُم إِن كُنتُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ مَنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَلَقِيرٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞} [الصف: ١٠-١٣].

عــش عزيــزًا أو مــت وأنــت كريمًــا بــين طعــن القنــا وضــرب البنــود شتان بين مجاهد في ذات الله وبين متوان عن ذلك.

وكما قيل: فشتان ما بين اليزيدين في الندى يـزيـد سـلـيـم والـمـثـنى بن خالد وأحسن من هذا قول الله تعالى: {لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

وجهاد الأعداء سبب للبقاء.

قال تعالىٰ: {يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَـدَّ مِنكُوْ عَن دِينِهِ مُنَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَـآهُ وَٱللَّهُ وَلِسِمُّ عَلِيمُ ۞ [المائدة:٥٤].

وقال: {وَقَلْـيَلُوهُــمْ حَقَّل لَا تَكُونَ فِتْـنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ. لِلَهِ } [لأنفال:٣٩]. وقال تعالىٰ: {يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} [لأنفال:٦٥].

## الجماد ماض إلى بومر القيامتر

ما هذا التثاقل والسبات؟! قال تعالىٰ: {يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْـرَكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْـرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَلَذَا قَوْلَ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاَّةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَنْتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُر وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلۡكِتَبَ حَقَّل يُعۡطُواْ ٱلۡجِـزْيَةَ عَن يَلهِ وَهُمۡ صَلغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلۡيَــٰهُودُ عُــزَيْرٌ إَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنِ إِللَّهُ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِ مَرٍّ يُضَاهِمُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَّلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِّنِ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْنِهَ وَمَا أُمِـرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُـدُوٓاْ إِلَاهَا وَجِـدًا لَّا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُو ۚ سُبْحَلْنَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُرِيدُونِ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ ۚ إِلَّا أَن يُشِيِّم نُوزَهُ وَلَوْ كَرِهَ ۖ ٱلْكَفِرُونَ ۞ ۚ هُوَ ٱلَّذِي ۖ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ۚ بِٱلْهُدِّى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَكَلَ ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ \* يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَيْرِيرًا مِّن ٱلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ أَمْوَلَ ٱلَّذَاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ۚ يَكَٰنِ وَكَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفَضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِّ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَبْتَرَ فَتُصْحَوَىٰ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُّهُمَّ أَهَا ذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكَنِرُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَلِكَ ٱلدِّيْكِ ٱلْقَيِّةُ ۚ فَلَا تَظْلَمُواْ فِيهِ قَ أَنفُسَكُمُّ وَقَايِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَايِّلُونَكُمَّ كَاَفَّةً ۚ وَاُعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّيِّىَۦُ زِيَادَةٌ فِ ٱلْكُفَّرِ يُصَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَلِّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ فَيُحِلُواْ مِا حَرَّمَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ٰ مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّأً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُــَمَا فِي ٱلْغَـَارِ إِذْ يَــقُولُ لِصَـٰحِيهِۦ لَا تَحْزَنُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَـنَأً فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ رِبِحُ نُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِمَ ٱلْعُلْيَأُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ \_

بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ لَو كَانَهُ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا فَاصِدًا لَانَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ ۞ عَفَا اللّهُ عَنكُ إِنّهُمْ لَكَذِيبُونَ ۞ عَفَا اللّهُ عَنكُ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَيْدِينَ ۞ لَا يَسْتَعْذِنُكَ النّبِينَ اللّهُ وَالْمُؤمِ الْلَاخِرِ أَن يُجْهِدُواْ بِأَمْولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِاللّهِ وَالْمُؤمِ الْلَاخِرِ أَن يُجْهِدُواْ بِأَمْولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِاللّهُ وَالْمُومِ اللّهُ الْمُعَلِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُؤمِ اللّهُ الْمُعَلِينَ ۞ اللّهُ الْمُعَلِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُؤمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَاثَهُمْ فَعُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَوَدُّونَ ﴾ وقو أَرادُوا الْمُؤرِجَ لَاعَدُّوا لَهُومُ عَلَيْنَ كَرِهَ اللّهُ الْمُعَاثَهُمْ فَعُمْ فِي رَيْبِهِمْ وَقَيلَ يَتَوَدُّونَ ﴾ وقو أَرادُوا الْمُؤرِجِ لَا مُعَرَفًا لَهُومُ وَلَكِن كُوهُ اللّهُ الْمُعَلَمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ مَعَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُهُمْ وَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَاثَهُمْ فَعَنْكُمُ وَقَلْلُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ يَعْفُونَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ مِلْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

والكفار عليهم لعائن الله عَرَقِيَلَ، يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ولا يكفون عن أذيتهم وأذلالهم بما استطاعوا، ولا سبيل إلى كف شرهم إلا بالجهاد، قال الله تعالى مخبراً عنهم: {لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَانِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ عنهم: {لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَانِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ السَّهُ لَوَ وَهَاكُواْ اللَّيْكِ وَهَاكُوا اللَّيْكِ وَقَامِلُواْ اللَّيْكِ اللَّيْكُونَ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّيْكُونَ وَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُونَ فَقَاعِلُواْ أَيِمَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَاكُونَ وَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَهَمْوا بِإِخْرَاجِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِينَ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَن عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞ أَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞ أَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِينَ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِيهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ

والجهاد بأنواع سبب للهداية إلى الحق والصواب، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَهُمْدِيَّتُهُمْ سُبُلَنَاً} [العنكبوت:٦٩].

# الجماد ماض إلى بومر القيامة

ٱلْقَـتَلُّ وَلَا يَـزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُولُّ وَمَن يَرْتَكِهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۗ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَنِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأُولَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أُوْلَلَيْكَ يَرُجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ } [البقرة: ٢١٦-٢١٨].

وقال تعالىٰ: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَرُ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِقُونَ ۞} [الحجرات:١٥].

والجهاد ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ عند أحمد وغيره، وقد خرجته والحمد لله في تحقيقي على «الإيمان» لابن أبي شيبة: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد».

فلا قوة للمسلمين ولا عزة ولا سؤدد ولا نصر ولا تمكين إلا بإحياء هذه الشعيرة العظيمة والطريق المستقيمة، طريقة الذل والصغار للكافرين: «وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي تحت ظل رمحي».

وقال صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ونصرت بالرعب».

فواسفاه علىٰ تعطيل أفضل الأعمال بسبب الخلود إلىٰ الأرض وتقليد الكافرين، ومما يدل علىٰ ذلك حديث أبي ذر عند البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤): «أفضل العمل الإيهان بالله والجهاد في سبيله».

وفي البخاري عن أبي هريرة وهو في مسلم: عن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُبشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي اَجْنَةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجُنَّةِ وَأَعْلَى الْجُنَّةِ، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجُنَّةِ».

وعن أبي هريرة عند البخاري (٣١٢٣)، ومسلم (١٨٧٦): عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».



عملٌ عجز العاملون أن يعدلوا أصحابه في شيء، دل علىٰ ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٧٨٥): أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ النَّبِيَّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة، قَالَ: «تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المُكْتُوبَة، وَتُودِي الزَّكَاة المُفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ»، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ النَّبِيُ صَلَّاللَهُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ النَّبِيُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ إِلَى هَذَا»، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَعْبَىٰ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِهَذَا.

والمجاهد خير الناس كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (٦٤٩٤): قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (رَجُلُّ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلُّ فِي شِعْبِ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مَنْ شَرِّهِ، تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنَّعْمَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنَّعْمَانُ عَنْ الزَّهْرِيِّ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّهِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَنْ النَّهِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَنْ النَّهِي صَالِلهُ عَنْ النَّبِيِّ مَاللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّيِ مَالِللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّبِيِّ مَاللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّيْ عَلَا النَّيِ مَالللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْعَرْفِي اللهُ عَنْ الْنَبِي مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ النَّهِ عَنْ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُ اللهُ عَنْ الْعَلَيْهُ وَلِيْكُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْعَلَيْهِ وَلَهُ الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وفي لفظ (٢٧٨٦): أي الناس أفضل؟

ولا مجال لاستيفاء أحاديثه وفضائله في هذه العجالة، فهل كانت حياة رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَأَقُوالُهُ وأَفُعَالُهُ إِلا جهاد.

ها هو يدمي بأبي هو وأمي في بعض المشاهد، فجعل يقول:

وفي يوم أحد تكسر رباعيته وتكسر البيضة علىٰ رأسه وهو جاهد مجاهد، كما في البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٧٩٠): عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ صَ**اَلِللَهُ عَايَّدُوسَلَمَ** فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ صَ**اَلِلَهُ عَلَيْدُوسَلَم**َ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُووِيَ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَ**اَلِلَهُ عَلَيْدُوسَلَم**َ تَغْسِلُهُ

# الجماد ماض إلى يومر القيامت

وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ تَحصِيرِ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ.

وبلغت صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزواته تسع عشرة غزوة، كما في مسلم (١٨١٤) عن بريدة.

وإليك بعض أقوال العلماء في هذه الشعيرة العظيمة:

قال ابن دقيق العيد كما في «الفتح» (٨/٦): الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا؛ لأنه وسيلة إلىٰ إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. اهـ وقال ابن دقيق العيد في «أحكام الجهاد وفضله« (٦٨): إذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار، فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار. أهـ

هذا في الجهاد بالنفس، وهو قتال المشركين والبغاة المارقين، رفع لكلمة الله عَزَّيَجَلُّ، وإعلاءً لراية التوحيد.

وإما الجهاد بالمال فبه ينصر دين الله عَزَّقِجَلٌ، فمنزلته رفيعة ومقامه محمود.

وكم من أناس أشتهروا به فبلغوا الدرجات العلى والنعيم المقيم.

والأمر بهذا النوع من الجهاد قرن بالأمر بالجهاد بالنفس، فهما سواء.

وقد أخرج الإمام مسلم (١٨٩٣): من حديث أبي مسعود قال: جاء رجل إلىٰ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني أبدع بي فأحملني، فقال: «ما عندي»، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، فقال صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من دل على الخير فله مثل أجر فاعله».

واتفق البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥): من حديث زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا".

وأخرج مسلم (١٨٩٢): عن أبي مسعود: جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مختومة».

وهذا النوع من الجهاد يكون بالأنفاق أيضًا في نشر العلم والخير، وبعث الدعاة والمصلحين.



قال ابن القيم في «الزاد» (٧٢/٣): وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال تعالىٰ: {أَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَدَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ۞} وَجَدِهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهَ وَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ۞ وَجَدِهِدُواْ الجنة فقال: {يَتَأَيُّهَا اللّهِينَ ءَامَنُواْ هَلُ أَذُلُومُ عَلَى يَجْرَقِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمُ وَلَنتُهُم عَلَى يَجْرَقِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمُ وَلَنتُهُم وَلِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ وَمُسَاكِنَ طَلِيبَةً فِي جَنّاتِ عَدْنُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ۞} [الصف: ١٠-١١].

وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: {وَأُخْرَىٰ يُجبُّونَهَا فَي فَصُرٌ مِّنَ ٱللّهِ وَفَتْ قَرِيبٌ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿} [الصف:١٦] أي: ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي: {فَصَرٌ مِّنَ ٱللّهِ وَفَتْ قَرِيبٌ } [الصف:١٦] وأخبر سبحانه أنه: {إِنَّ ٱللّهَ ٱلشَّرَىٰ مِنَ ٱللّهِ وَفَتْ قَرِيبٌ } [الصف:١٦] وأخبر سبحانه أنه: {إِنَّ ٱللّهَ ٱلشَّرَىٰ مِن المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَةً } [التوبة: ١١] وأعاضهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوارة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدًا أوفى بعهده منه تَبَاكِوَتَعَالَى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه ثم أعملهم أن ذلك هو الفوز العظيم.

فليتأمل العاقد ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله فإن الله عَزَّيَجَلَّ هو المشترئ والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرئ علىٰ يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم

عليه من الملائكة والبشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم:

قدهيــؤوك لأمــر لــو فطنــت لــه فاربــأ بنفســك أن ترعــى مــع الهمــل مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه \_\_

# الجماد ماض إلى يومر القيامت

الثمن فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد: {أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ} [المائدة: ٥٤].

والنوع الثالث من الجهاد الذي أشار إليه الحديث وسار عليه العلماء كما تقدم في تقسيم ابن المناصف: هو الجهاد باللسان، وهذا يكون للكافرين والمنافقين والمبطلين بإنكار ما هم فيه من الباطل.

وهذا النوع من الجهاد له ضوابط وأحكام، فإن أخذ بها صار الجهاد مشروعًا منصورًا بأذن الله عَزَّوَجَلَّ.

ويدخل في هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة والصدع بالحق، والجرح لأهل البدع والأهواء وما يشبه ذلك.

ويدخل في الجهاد باللسان الجهاد بالقلم والكتابة، فإنها تقوم مقام الخطابة في كثير من الأو قات و الأزمان.

وهذا الضرب واجب على المكلف بشروط، كما قال ابن المناصف (١٣/١):

منها: أن يكون عالمًا بطريق الإنكار ووجه القيام في ذلك، مع الترفق تارة والغلظة أخرى، بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك لم يجب، بل قد يحرم عليه القيام؛ لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر، قال الله تعالىٰ: {كُونُواْ قَرَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ} [النساء:١٣٥]، وقال سبحانه: ﴿ حُلْدِ ٱلْعَـفُو وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ } [لأعراف:١٩٩].

ومنها: أن تكون له قوة نفسية وحالة يأمن معها أن يطاع ذلك، فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه لكنه إن فعل صابرًا محتسبًا قيامه في ذلك عند الله صح.

ويجب عليه القول وإن كان يائسًا من كف ذلك المنكر؛ لأن الإنكار أخص فريضة لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه.

ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب، وهو لا أثر له في دفع المنكر، فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر، و أيضًا ففي إعلان الإنكار تقرير معالم الشرع، فلو وقع التمالؤ في مثل هذا علىٰ الشرك حيث لا يغنى الكف والإقلاع\_



لأوشك دروسها، قال الله تعالى: {وَلَتَكُن مِّنكُوْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِّ} [آل عمران:٣٤].

فالقول: إن قدر عليه واجب أثر أو لم يؤثر. اهـ

وهذا القول الذي ارتضاه هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أختيار شيخ الإسلام وعزاه ابن رجب إلى أكثر العلماء كما في «لوامع الأنوار» (٢٥ ٤٣٥).

وهو اختيار النووي في «شرح مسلم« (٢/ ٢٣) وغيرهم كثير.

وجهاد المنافقين المأمور به في قوله تعالىٰ: {جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ} [التوبة:٧٧] يكون بالقول والزجر والوعيد والتهديد وما أشبه ذلك؛ لأنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يؤمر بقتالهم لما كانوا يظهرون الإسلام.

### فائدَةٌ

أقسام الجهاد من حيث الأحكام الشرعية:

اعلم وفقك الله عَزَّفَجَلَّ لطاعته أن للجهاد ثلاث حالات:

الأولى: فرض كفاية إن قام به بعض سقط عن الآخرين.

فواجب على المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداءً وجهادهم على الإيمان، ولتكون كلمة الله هي العليا حتى يقهروهم ويضطروهم إلى أوكس الأحوال المرة بعد المرة، وأقله مرة في العام.

قال ابن المناصف: وهو عندي صحيح، وهو قول بدر ابن جماعة.

وقول النووي، انظر «الأنجاد» (١/ ٤٢)، و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (١٥٥)، «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٠٨)، «المهذب» (٢/ ٢٢٧).

الحالة الثانية: وجوب الجهاد على الأعيان بشروطه، وهو إذا أظل العدو بلدًا أو جانبًا من ثغور المسلمين مقاتلًا لهم فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد ممن هنالك من المسلمين في خاصته وعلى قدر طاقته، إلى أن تقع الكفاية، ويقع الاستقلال بقتال العدو ودفعه، فإن قصر عدد من هنالك أو قوتهم عن دفاعهم وجب كذلك على كل من صاقبهم =

## الجماد ماض إلى يومر القيامت

وقرب منهم من المسلمين إعانتهم والنفير إليهم، ثم كذلك أبدًا إذا غارهم العدو حتى ا يعم الفرض جميع المسلمين، أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم.

وهذا النوع يسمى جهاد الدفع، قال ابن القيم في «الفروسية»: وهو أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال الله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوًّا } [الحج:٣٩]، وقال النبي صَلَّاتَلَمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد.

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين علىٰ كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفى المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد.

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلوبًا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين.

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي.

فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعًا وعقلًا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر. راجع «الأنجاد» (١/ ٤٥-٤٧)، «تفسير القرطبي» (٨/٥١)، «أحكام القرآن» للجصاص (3/714).

قُلْتُ: ويلتحق مذه الحالة حالتان:



الأولى: عند التقاءالصفوف فلا يجوز عندئذ الفرار، لقول الله تعالىٰ: {يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُهُ ٱللَّذِينَ جَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُهُ ٱللَّذِينَ كَفُوهُمُ ٱلْأَذْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَيتُهُ اللَّهِ عَمَا وَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَآةً بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ [لانفال: ١٥-١].

وقال: {يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوٓا إِذَا لَقِيبَتُمُ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ } [لأنفال:١٥].

الحالة الثانية: عند استنفار إمام المسلمين لطائفة من الناس، فيكون الجهاد عينيًا عليهم، وكذلك إذا استنفر أهل بلد أو قرية لقول رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كما في حديث عائشة وابن عباس: «وإذا استنفرتم فانفروا» البخاري (٢٨٢٥)، ومسلم (١٣٥٣)، راجع «المغني» (١٣٥٨).

وزاد ابن المناصف في كتابه «الإنجاد» (١/ ٤٧-٤٨): حالة رابعة وهي حالة استنقاذ الأسرى إذا حازهم العدو وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال، قال الله تعالى: {وَمَا لَكُمُ لَا تُقَرِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّيَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوَلْدَانِ ٱلنِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ لَا تُقَرِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّيَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوَلْدَانِ ٱلنِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَانِهُا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَّذَنكَ نَصِيرًا ﴿ النساء:٧٥].

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فكوا العاني».

وقال: «وهم يد على من سواهم»، أخرجه البخاري (٣٠٤٦)، قال: ولا خلاف في ذلك أعلمه، قيل: فإن لم تكن لهم قدرة على استنقاذهم بالقتال وكانت هنالك أموال يفدون بها وجب فداؤهم بالمال، وإن كانت لهم قدرة، وهنالك أموال كانوا بالخيار بين القتال والفداء واجب عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين. اهـ

الحالة الثالثة: هي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين، فمن جاهد بعد ذلك والكفاية، وتم الدفاع عن المسلمين فهو له نافلة، وفيه فضل كبير وأجر عظيم، وهو من أفضل أعمال البر وأعلى درجات الطاعة، قال الله تعالى: {لَّا يَشْتَوِى ٱلْقُعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَأَعْلَىٰ درجات الطاعة، قال الله تعالى: {لَّا يَشْتَوِى ٱلْقُعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرِ وَأَلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَهَلَ ٱللهُ ٱلمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلقَعِدِينَ مَلَى ٱلقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿} [النساء:٥٥].

فعلىٰ هذا تقدم معرفة الجهاد الشرعي، لكن بقي الجهاد المحرم.

## الجماد ماض إلى يومر القيامة

وهو جهاد جماعة التكفير، ومن استقىٰ أفكارهم من قطبيه وأخوان، فإنهم حرب علىٰ شعوب المسلمين وحكامهم، وجروا لهم الويلات والنكبات، سواءً في السعودية، أو في الجزائر، أو في المغرب، أو اليمن، أو غيرها من الدول.

وسواء من ذلك التفجيرات التي تقع على ممتلكات المسلمين وأنفسهم، أو على ممتلكات الكافرين المستأمنين من قبل حكام المسلمين، أو كذلك أحداث تفجيرات في بلاد الكفار التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية، حيث لا راية إسلامية يقاتل تحتها، ولا مصلحة للمسلمين من ورأها، بل الضرر متحقق فيها من تشويه المسلمين إلى غير ذلك من الأضرار الخطيرة التي قد حدثت وتحدث في كل وقت وحين من جراء سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، الذين لا يتقيدون بعلم ولا حلم.

حيث ومن المعلوم لدى كثير من طلاب العلم أن الجهاد له أربع مراحل:

الأولى: مرحلة الكف عن القتال، يدل عليها قول الله تعالىٰ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُم } [النساء:٧٧].

قال ابن القيم في «الزاد» (٧٠/٣-٧١): إن الله لم يأذن بمكه لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون ما من القتال بمكة.

وقال: ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: {فَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَجَهِنْهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ۞} [الفرقان:٥٠].

فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة.

الحالة الثانية: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، قال: ﴿ وَقَايِرُ أُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِرُ أُونِكُمْ } [البقرة:١٩٠].

المرحلة االثالثة: فرض قتال المشركين كافة وكان محرمًا ثم مأذونًا به، ثم مأمور به لمن بدأهم بقتال، ثم مأمور به لجميع المشركين. اهـ من «الزاد» (٣/ ٧٠-٧٢).

فعلىٰ هذا عُلم أن قتال الكفار إنما وجب أبان قوة المسلمين أما أيام الضعف فعلىٰ المسلمين أن يلزموا حالة عدم الابتداء بالقتال، لما في ذلك من الضرر الحاصل على ا الإسلام وأهله.



قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (٢٠٨/٢): إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرمًا، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى النِّينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْرَتَنَا إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْرَتُنَا إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الل

وقال (ص٤١٣-٤١٤): فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله، من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اهـ

فعلم من هذا أن ما يقوم به هؤلاء المفجرون التكفيريون ليس للإسلام فيه مصلحة ولا للمسلمين فيه منفعه، ولكن:

ومن جعل الغراب له دليلًا يمر به على جيف الكلاب

فمن جعل من أسامة بن لادن، أو أيمن الظواهري، أو أبا حمزة المصري، أو سلمان وسفر، أو المسعري وغيرهم أدلة لهم أودوا بهم إلى الهاوية، بفتاويهم المخالفة للحق والدليل، وتحمل في طياتها التخرص والتهويل.

ولن تكون طريقتهم ناصرة للإسلام وأهله يوم من الدهر؛ لأنها طريقة بنيت على مذهب الخلف من الخوارج المارقة: «كلاب النار».

ولم تبن على طريقة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَصِحابِهِ الكرام، وتابعيهم بإحسان.

حالهم كالشجرة الخبيثة التي أجتثبت من فوق الأرض مالها من قرار.

فعلىٰ من أراد أن الله عَرَّجَلَ ينصره وينصر دعوته وخيره بملازمة الضوابط الشرعية للجهاد بجميع أنواعه:

- \* جهاد بالقلب.
- \* جهاد باللسان.
- \* جهاد بالنفس.

## الجماد ماض إلى يومر القيامت

\* جهاد بالمال.

ولنقف مع بعض أهل الإيمان في نشرهم الخير والإحسان بجميع أنواع الجهاد. وقد تقدم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شيء من ذلك.

عمير بن الحمام بطل من الأبطال وفارس من الفرسان.

أخرج مسلم (١٩٠١): عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي شُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَىٰ بَعْضَ نِسَائِهِ، قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا ﴾ فَجَعَلَ رِجَالُ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ ، فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخ بَخ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولً** اللهِ إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأُخْرِّجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَبِيتُ حَتَّىٰ آكُلُ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَّاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ قُتِلَ.

زاد ابن الأثير في «أسد الغابة« (٣/ ٤١٤) أنه كان يقول:

ركضً إلى الله بسعير زاد إن التقيي مين أعظه السداد والصبير في الله علين الجهاد وكــــل حــــى فـــــالىٰ النفــاد وخير ما قاد إلى الرشاد

وأخرج البخاري (٢٨٠٥)، ومسلم (١٩٠٣): عَنْ أَنْسِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللهُ أَشْهَدَنِي َقِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي=





### الصلاة خلف كل بروفاجر من المسلمين

وصلاة الجهاعة خلفهم جائزة".

أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّة، وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْورِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نُرَىٰ أَوْ نَظُنُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نُرَىٰ أَوْ نَظُنُ أَنَّ مَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نُرَىٰ أَوْ نَظُنُ أَنَّ مَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنسُ: كُنَّا نُرَىٰ أَوْ نَظُنُ أَنَّ مَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنسُ: كُنَّا نُرَىٰ أَوْ نَظُنُ أَنْ وَلَىٰ آلِكُ عَلَىٰ اللهِ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، وَقَالَ: إِنَّ أَنْ مَن يَا رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُحْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ وَلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُحْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُحْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُحْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالْا وَسُولُ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُعْمَى اللهُ وَلُولُ اللهِ مَا لَوْ اللهِ مَا لَاللهِ مَنْ لَو أَنْ الْمَ

(۱) قوله: (وصلاة الجهاعة خلفهم جائزة): وهذا أيضًا فيه رد على أهل البدع والأهواء من الخوارج والروافض، والدليل عليه ما أخرجه البخاري رَحْمَهُ ٱللّهُ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

وقد صلى أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ خلف الحجاج الظالم الغاشم، وكذا عبدالله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وعدد كثير من الصحابة.

وصلاة الجماعة الصحيح وجوبها؛ لقول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أعمد إلى قوم يتخلفون عن الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم» أخرجه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١) عن أبى هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

قال ابن أبي العز رَحِمَهُ اللَّهُ تعالىٰ في «شرح الطحاوية» (٣٧٣–٣٧٧): ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر.



### الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين

وقال ابن أبي العز رَحْمُهُ اللّهُ (٢٧٤): وفي «صحيح البخاري»: أن عبد الله بن عمر رَحُوَاللّهُ عَنْهُ كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا.

وفي «صحيحه» أيضًا: أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم».

وعن عبد الله بن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «صلوا خلف من قال لا إلله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إلله إلا الله». أخرجه الدارقطني من طرق، وضعفها.

اعلم، رحمك الله وإيانًا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا، باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد ؟! بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلىٰ خلف مبتدع يدعو إلىٰ بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك -: فإن المأموم يصلي خلفه، عند عامة السلف والخلف.

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة وَمُوَلِللهُ عَلَمُ كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس وَمُولِللهُ عَنْهُ، كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود وَمُولِللهُ عَنْهُ وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا، ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي «الصحيح»: أن عثمان بن عفان وَمُواللهُ عَنْهُ لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال: (يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم).



والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب.

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه – فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم الجمعة ولا الجماعة.

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة وَعَالِللهُ عَنْهُو.

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر – فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء: منهم من قال: يعيد، ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، ولم يعلم المأموم بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رَضَيَّلِتُهُمَّةُ وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة. فأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا

### الصلاة خلف كل بر وفاحر من المسلمين

يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي عليٰ غير وضوء!! فليس له أن يصلى خلفه، لأنه لاعب، وليس بمصل.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولى الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة - يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلىٰ بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة، الذي رواه البخاري، أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» - نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه، لا علىٰ المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبًا، أو فعل محظورًا اعتقد أنه ليس محظورًا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة علىٰ من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضى إلى الفساد. اهـ

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (٦٤٨): من حديث أبي ذر رَضَّالِللهُ عَنهُ قال: قال لي رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا»، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».

قال النووي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في شرح الحديث: وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة. اه





### الإيمان بالدجال عليه لعنة الله

والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِلَى أَن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ".

(۱) قوله: «والجهاد ماض منذ بعث الله محمدًا صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِلَى أَن يَقَاتُل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل»: تقدم الكلام على الجهاد بما يكفي إن شاء الله عَنَّهَ عَنَّهُ أَن وعلمنا هذه الفقرات رد على الروافض والخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون: لا جهاد لاسيما مع أئمة الجور.

ويدل على هذه المسألة بخصوصها حديث عمران بن حصين رَضَّالِلَهُ عند أحمد (٤/ ٤٣٤)، ولفظه: «ولا تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوئهم حتى يقاتلون الدجال».

وأخرجه (٤٣٧/٤) بلفظ: «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»، وسنتكلم هنا عن فتنة الدجال أعاذنا الله منه.

وأما الدجال فهو المسيح الكذاب فقيل: سمي بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل: لأنه أعور العين والأعور يسمى مسيحًا وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه وقيل غير ذلك.

وقال القاضي عياض رَحْمَهُ اللَّهُ في «إكمال المعلم» (١/ ٥٢٠): ولا خلاف عند أحد من الرواة في عيسىٰ أنه بفتح الميم، وكسر السين المخففة، واختلف في الدجال؛ فأكثرهم يقول: هو مثله ولا فرق بينهما وعيسىٰ مسيح هدىٰ وهذا مسيح ضلالة.

### ومعنى كلمة دجال:

قال القرطبي في «التذكرة» (٥٤٨): قال ابن دحية: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على عدة أوجه:

الأول: الدجال مأخوذ من الكذب.

الثاني: الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلاء البعير بالقطران سمي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه.

الثالث: سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض يقال دجل فلان إذا فعل ذلك.



### الإعان بالدحال عليه لعنته اس

الرابع: سمى دجال من التغطية لأنه يغطى الأرض بمجموعها كل شيء غطيته فقد دجلته، قاله ابن دريد.

الخامس: سمى بذلك لقطعه الأرض والدجلة الدفقة العظيمة.

السادس: سمى دجالا لأنه يغر الناس بشره.

السابع: الدجال المخرق.

الثامن: الدجال المموه قاله ثعلب.

التاسع: الدجال ماء الذهب الذي يطليٰ به الشيء فيُحسن ظاهره وداخله خزف.أهـ وكل هذه تصلح أن تكون وصفا للدجال لعنه الله عَرَّيَجَلُّ

### وأما الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن:

قال الحافظ في «فتح الباري» (ج١٣/ ص٩١): تنبيه: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعادة منه حتى في الصلاة وأجيب بأجوبة.

أحدها: أنه ذكر في قوله: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا} [الأنعام: ١٥٨]، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه: «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيهانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها».

الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسىٰ بن مريم في قوله تعالىٰ {وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِم قَبَلَ مَوْتِيُّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿} [النساء: ١٥٩]، وفي قوله تعالىٰ: {وَإِنَّهُو لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ } [الزخرف: ٦٦]، وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفىٰ بذكر أحد الضدين عن الآخر ولكونه يلقب المسيح كعيسى لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى.

الثالث: أنه ترك ذكره احتقارًا وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين فوجد كل من ذكر انما هم ممن مضى وانقضى أمره وأما من لم يجيء بعد فلم يذكر منهم أحدا\_



انتهىٰ وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالىٰ {لَخَلَقُ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ أَكَبَرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِيْ أَكَثَرُ القرآن في قوله تعالىٰ {لَخَلَقُ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِيْ أَكْبَرُمِنْ أَكُلُ علىٰ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل علىٰ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل علىٰ البعض وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم ببيانه والعلم عند الله تعالىٰ. اه

من علامات خروج الدجال بعثة النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم؛ ويبوسة بحيرة طبرية، وعدم إثمار نخل بيسان و نضوب عين زغر.

قال الإمام مسلم رَحْمَهُ أَللَّهُ (٢٩٤٢): عن عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْس أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ فَقَالَ: حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنَّ رَسُولِ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسْنِدِيهِ إِلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِهِ، فَقَالَتْ: لَئِنْ شِئْتُ لَأَفْعَلَنَّ، فَقَالَ لَهَا: أَجَلْ حَدِّثِينِي، فَقَالَتْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ؛ فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهَ صَ**لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم**، فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي َ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكُنْتُ قَدْ حُدِّنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً»؛ فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ الله صَ**اللَّهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ**، قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْت، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَىٰ أُمُّ شَرِيكٍ، وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهَ يَنْزِلُ عَلَيْهَا ٱلضِّيفَانُ، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضَّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ؛ فَيَرَىٰ الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَىٰ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرِ فِهْرِ قُرَيْشِ وَهُوَ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْقَضَّتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مَنَادِي رَسُولِ اللهَ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً يُنَادِي «الصَّلَاةَ جَامِعَةً»؛ فَخَرَجْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَ صَ**الِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم**، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْم، فَلِمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ: ﴿لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ۗ ثُمَّ قَالَ: ﴿أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ ﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ﴿إِنِّي وَاللهَ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيهًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ \_

الإنجان بالدجال عليه لعنته الله

فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثِنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخَمْ وَجُذَامَ؛ فَلَعِبَ بِهِمْ الْمُوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبُ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَة، فَلَقِيَتْهُمْ دَائَةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجُسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجُسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ؟ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَأَنْطَلَقْنَا سِرَاعًا ٰحَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ؛ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ؛ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمُوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيَرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجُسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجُسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ؛ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَاْمَنْ أَنْ تَكُوَنَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ؟ قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ، قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: َ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ؟ قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَب، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِر، قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءً؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِهَا مِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَاثِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمُّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لْهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، قُلْنَا: نَعَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُغْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمُسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؛ فَأَخْرُجَ فَأَسِٰيرَ فِي الْأَرْضِ فَكَا أَدْعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيكِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ

طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، -يَعْنِي: الْمُدِينَةَ- أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ؛ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمْيم أَنَّهُ وَافَق الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمُدِينَةِ وَمَكَّةَ: أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الْعَبْنِي حَدِيثُ تَمْيم أَنَّهُ وَافَق الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمُدِينَةِ وَمَكَّةَ: أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَام أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مَا هُو وَافَق اللهُ مَا هُو وَافَق اللهُ مَا مُؤْوَمِنَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا هُو اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ.

وهذا الحديث يدل على وجود الدجال الآن.

وقد أعل بعضهم حديث الجساسة وأنكره بحجة أو بأخرى مع أن الحديث لا مطعن فيه لوجوه منها:

- أن الحديث رواه مسلم في صحيحه الذي قد أجمع أهل العلم على صحته، وتلقته الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة، ليس هذا منها.
- الحديث لم ينتقده الحفاظ المتقدمون كالدارقطني وأبي زرعة، وأبي مسعود الدمشقي، وأبي الفضل بن الشهيد، مع تتبعهم لأحاديث مسلم.
- هذا الحديث مسلسل بالأئمة الأثبات، الذين لا مطعن فيهم، فمن المتهم بوضعه إذن؟ ما أجاب به الحافظ ابن حجر رَحْمُهُ الله في «الأسئلة الفائقة» (ص٣٦)، قال رَحْمُهُ الله الله عنكم، وأدام لكم التوفيق، وأرشدكم إلى سواء الطريق عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة، وهل فيه علة لأجلها لم يخرجه البخاري، فإنه لا يقال إنه تركه لأجل الطول، فإنه ليس في الباب شيء يغني عنه، وأيضا أن الصحابة رَخْوَالِلهُ عَنْهُ اختلفوا وشكوا في ابن صياد حتى بعد موت النبي صَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ سمعوا هذه الخطبة لما أشكل عليهم، ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس رَخْوَاللهُ عَنْها سمعت وحدها، إذ هو خاص، بل هو أمر عام؟

الجواب: إن هذا السؤال يتضمن أمورا، أولا أنه لم يخرجه البخاري، وانفرد بإخراجه مسلم، فأقول: ليس له علة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه، وطوله لا يقتضي العدول عنه، فإنه أخرج عدة من الطوال ولم يختصرها في بعض المواضع، مع أن حاجته منها إنما هي لبعض الحديث، كما في حديث الإفك، حيث أخرجه بطوله في كتاب الشهادات، في باب تعديل النساء والذي وعندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع من الصحابة رَحَوَاللَهُ عَنْهُ في أمر ابن صياد، ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر

### الاعان بالدحال عليم لعنتي الله

رَضِّاللَّهُ عَنْهُا، من أن ابن صياد هو الدجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبي ذلك، فاقتصر علىٰ ما رجح عنده وهو علىٰ ما يظهر بالاستقراء من صنيعه، يؤثر الأرجح علىٰ الراجح، وهذا منه.

الأمر الثاني: ما تضمنه السؤال الإشارة إلى أن الصحابة رَضَّاللَّهُ عَنْهُم لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة بنت قيس لما شكوا بعد موت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ابن صياد، فأقول: بل ورد أن بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة استمروا على الشك في كون ابن صياد هو الدجال.

الأمر الثالث: لم تنفرد فاطمة رَضِّاللَهُ عَنْهَا بسماعها، ولا بروايتها، بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة غيرها، وجاء ورودها علينا من رواية عائشة أم المؤمنين، وأبي هريرة وجابر، وغيرهم رَضُولَيْتُهُعُنْهُم، علىٰ أن جماعة آخرين رووها، ولم تصل إلينا روايتهم.

الأمرالرابع: في إيضاح هذا الإشكال، وهو أن ابن صياد على ما تضمنته الأخبار الواردة فيه ولد في المدينة ونشأ بها، وجرى له في زمن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أمورًا منها توجه النبي إليه، ومنها التقاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم له، وسؤاله عما يراه، ثم بقائه بعد موت النبي صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وغزوه مع المسلمين، وحجه واعتماره، وتزوجه بالمدينة، وولد له بها، وفي ذلك قصص له مع أبي سعيد وابن عمر، وكان هو يتبرأ من ذلك، إذا بلغه أن الناس يرمونه بأنه الدجال، ويستدل بأنه غيره بالأمور التي متصف بها إذ ذاك مما يخالف صفات الدحال.اهـ

قال التويجري في «إتحاف الجماعة» (٣٣٨/٢): الوجه الرابع: أن يقال ليس التواتر شرطا في صحة الأحاديث ولا في وجوب الإيمان بها، كما قد توهم ذلك أبوعبية تقليدا لبعض أهل البدع من المتقدمين والمعاصرين، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما صح سنده إلىٰ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، سواء كان متواترا أو آحادا، وصدور الحديث عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر وفي حشد من الصحابة لا يلزم منه التواتر في النقل، وكم من خطبة خطبها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حشد عظيم، ومع ذلك لم يروها إلا الواحد أو الاثنين، مما لم يبلغ عددهم حد التواتر. اهـ

\* أقول: ومما استدلوا به علىٰ ضعف الحديث حديث ابن عمر رَضَّالِلُهُعَنُّكُمُا المتفق عليه أن\_



النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها الآن أحد»، وهذا الحديث عام مخصوص بأحاديث الدجال، وعيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَمُ، كما بين ذلك القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ في «المفهم شرح مسلم» (١٩٠/٦).

### ذكر الدجالين الكذابين الذين يكونون بين يدى الدجال لعنه الله تعالى:

أخرج البخاري رَحِمُهُ اللّهُ (۲۱۲): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَبَلَ فِتَنَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَةُ هُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله، وَحَتَّى يُعْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرُ اللهُ لَا إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ يَعْبُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْمُرْجُ وَهُو: الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمْ الْمُالُ فَيَقُولَ: اللّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ فَيقُولَ: يَا لَيْتَنِي فَيْفِضَ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَعُرِظُهُ عَلَيْهِ فَيقُولَ: اللّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ مَكَنَهُ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَعُرِظُهُ وَلَا يَقْتِي الرَّجُلُ بِقَيْرِ الرَّجُلُ فَيقُولَ: يَا لَيْتَنِي مَكُنَهُ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُولَ النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْعُونَ، فَلَلْكَ مَكُنَ عَلَى اللّاعَثُ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْعُونَ، فَلَالِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنْهُ مُ اللّهُ عُلُهُ اللّهُ عَمُّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطُوعَانِهِ وَلَا يَطُوعَانِهِ وَلَا يَطُوعَانِهِ وَلَا يَطُوعَانُ فَلَا يَسْعَى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْعَي فِيهِ وَلَكَوْمَنَ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَكَ يَسْقِي فِيهِ وَلَكَ يَسْقِي فِيهِ وَلَا يَطُو اللّهُ عَلَهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

وأخرج مسلم رَحِمَهُ اللهُ صَلَّالَتُهُ فِي المقدمة (٧): عن أَبَي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِهَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ

فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ».

وأخرج رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢٩ ٢٣): عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ».

وأخرج الإمام أحمد (٢٧٨/٥): عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَقِمَّةَ الْمُضِلِّينَ».

وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ**لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الله عَنَجَجَلَّ** زَوَى لِي الْأَرْضَ» أَوْ قَالَ: «إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُخُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَإِنِّي أُعْطِيتُ \_

### الإعان بالدحال عليه لعنته اس

الْكَنْزَيْنِ الْأَحْرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يَهْلِكُوا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي عَرَّجَلَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُردُّ وَقَالَ يُونُسُ لَا يُردُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْتِي بَعْضًا وَإِنَّهَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ فِي بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّهَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ فِي بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُنْفُرِينَ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُرْكِينَ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُؤْتُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقَ ظَاهِرِينَ، لَا يَوْمَ لَلْهُ مُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله عَرَقِعَلَ».

الحديث أخرجه مسلم رَحْمُهُ اللَّهُ (٢٨٨٩) إلىٰ قوله (يسبي بعضهم بعضًا».

وأخرج رَحِمُهُ اللهُ: (ج٢ ص٩٥): عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي -شك أبو الوليد-قال: سأل رجل بن عمر رَحَمَ اللهُ عن المتعة، وأنا عنده متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ زانين ولا مسافحين، ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يقول: «ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر».

وقد قصَّ رسول الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصة الدجال ووضحها بأحسن بيان، كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم (٢٩٣٧) قال: ذكر رَسُولُ الله صَلَّالَةُ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ: غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ» ثَلْنَا: يَا رَسُولَ الله ذكرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «عَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، فَابِثَةُ النَّخْلِ، فَقَالَ: «عَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخُرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخُرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَنَا عَجِيجُهُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَالْيَوْمُ الْدَوْمُ الْمَاعِ وَاللهُ عَلَانَ اللهَ وَمَا لَنْهُ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، وَسُولَ الله وَمَا لَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ أَنْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ؟ قَالَ: وَسَائِرُ أَيَّامِهُ كَأَيَّامِكُمْ ﴾ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتُهُ وَ اللهَ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ وَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتُهُ وَلَا اللهُ وَمَا لَهُ وَلَا اللهُ وَمَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَنَا اللهُ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ وَاللّهُ اللهُ وَمَا إِسْرًا عُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ وَالْغَيْثِ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ الْمَالِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلْمَا الللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللهُ الله

الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قُولَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُحْدِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيمِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخُرِبَةِ، فَيَقُولُ لَمَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا ثُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مِهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ اللهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجُنَّةِ فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِمِمْ؛ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةً دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ؛ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِمِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنَهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيٌّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهَ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ؛ فَيَوْمَنِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنْ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنْ النَّاسِ؛ فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ ۚ إِذْ بَعَثَ اللهُ رَكِا طَلِيَّةً فَتَأْخُذُهُمَ خَتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ».

وأخرج ابن ماجه رقم (٤٠٦٧): عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَ<u>لَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنْ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ \_

### الإعان بالدحال عليه لعنته اس

فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ؛ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهَ فَاثْنُتُوا فَإِنِّي سَلَّاصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي: إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيٌّ بَعْدِي، ثُمَّ يُثَنِّي فَيُقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَكُوْتُوا ۚ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأْفِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ، وَإِنَّا مِنْ فِتْتَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا؛ فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِّهِ؛ فَلْيَسْتَغِثْ ياللهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا فَإِنّي أَبْعَثُهُ الْآنَ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ: مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهَ أَنْتُ الدَّجَّالُ وَاللهُ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ»، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ، فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهَ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: ﴿ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجُنَّةِ ﴾ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللهَ مَا كُنَّا نْرَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: «وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّهَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ، أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَمُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبِ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتُهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُونِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَحْرِ عِنْدَ مُنْقَطَع السَّبَخَةِ فَتَرْجُفُّ الْمُدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَنْفِي الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ، فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ:

يَا رَسُولَ اللَّهَ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِحٌ؛ فَبَيْنَهَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ؛ فَيضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ؛ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَي عَلَيْهِ السَّلَامُ: افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٌّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ؛ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُّ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا؛ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيَّ فَيَقْتُلُهُ؛ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَّا دَابَّةَ إِلَّا الْغَرْقَدَةَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهَ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنةِ، وَالسَّنةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرةِ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمُدِينَةِ فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهَ كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّام الْقِصَارِ؟ قَالَ: تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطِّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَثْرُكُ الصَّدَقَةَ؛ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنْزَعُ مُمَةً كُلِّ ذَاتِ مُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِيَّ الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرَّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَثَمُلَأُ الْأَرْضُ مِنْ السِّلْم كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنْ الْمَاءِ، وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُغْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا، وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنْ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ، وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْمِ إِلَّ رَيْمِ إِلَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ: لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا، قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِيَ الثَّوْرَ، قَالَ: تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا، وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوج الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ الله السَّاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّهَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ الله السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ

### الإيان بالدحال عليه لعنته الله

مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ الله قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ: التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَام».

وقد ذكرت شواهد الحديث في كتابي «تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال»، وللشيخ الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ تعالىٰ مؤلفًا في طرفه وشواهده.

قال الطبراني رَحْمَهُ أَللَّهُ في «المعجم الكبير» (ج٢٤/ ص١٥٧) [٤٠٢]: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أبي، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أسماء بنت عميس، أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دخل عليها لبعض حاجته، ثم خرج فشكت إليه الحاجة فقال: «كيف بكم إذا ابتليتم بعبد قد سخرت له أنهار الأرض وثهارها، فمن اتبعه أطعمه وأكفره، ومن عصاه حرمه، ومنعه قلت: يا رسول الله، إن الجارية لتحبس على التنور ساعة تخبزها فأكاد أفتتن في صلاتي فكيف بنا إذا كان ذلك فقال: إن الله يعصم المؤمنين يومئذ بها يعصم به الملائكة من التسبيح إن بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» الحديث ضعيف لإبهام الراوي عن ويشهد له حديث النواس بن سمعان رَضَوَالِلَّهُ عَنْدُ مسلم (٢٩٣٧) وفيه قال النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِمِمْ».

قال الإمام مسلم رَجْمَهُ أَللَّهُ (١١٠٣): حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِيِّكَ عَنْهُا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالً: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى».

وقال رَحْمُهُ ٱللَّهُ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالٍّ عَنْ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النُّسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ الله، تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَلَمَّ أَبَوْا أَنْ يَنتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنْكِّلِ لَمَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا ».



قال ابن القيم في «زاد المعاد» (ج ٢ /ص ٣٢): حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليلة ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: «لست كهيئتكم إني أبيت»، وفي رواية: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»، وقد أختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين:

أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفم قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل:

عن الشراب وتلهيها عن السزاد ومن حديثك في أعقابها حادي روح القدوم فتحيا عند ميعاد لها أحاديث من ذكراك تشغلها لها بوجهك نور تستضيء به إذا شكت من كلال السير أوعدها

ومن له أدنىٰ تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه، وتنعم بقربه والرضىٰ عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كلت وقت ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب، فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا، ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائمًا فضلًا عن كونه مواصلًا، و أيضًا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلًا ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم علىٰ نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق كما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله واصل في رمضان

### الإعان بالدحال عليه لعنته اس

فواصل الناس فنهاهم فقيل له: أنت تواصل فقال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وسياق البخاري لهذا الحديث نهي رسول الله عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، قال: «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى»، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «نهي رسول الله عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله، تواصل فقال رسول الله: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، وأيضا فإن النبي لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا، ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا أبن ينتهوا عن الوصال، وفي لفظ آخر: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم»، أو قال: «إنكم لستم مثلى فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني»، فاخبر أنه يطعم وسقىٰ مع كونه مواصلًا، وقد فعل فعلهم منكلًا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلًا ولا تعجيزًا، بل ولا وصالًا، وهذا بحمد الله واضح ا.هـ

ولا مانع أن يحصل هذا كرامة للمؤمنين في ذلك الزمان الذي كثرة فيه الفتن والمحن. وقد اختلف الصحابة وغيرهم في ابن صياد، هل هو الدجال الأكبر أم لا؟ والصحيح أنه دجال من الدجاجلة لما يأتي.

### أخبار ابن صياد وكونه دجال من الدجاجلة وليس بالأكبر:

قال الإمام مسلم (٢٩٢٤): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ: إِسْحَقُ، أَخْبَرَنَا و قَالَ: عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَ**كَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمْ ابْنُ صَيَّادٍ فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَكَأَنَّ رَسُولَ الله صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ**رَ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَ**لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «تَرِبَتْ يَدَاك**َ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله فَقَالَ: لَا بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ الله حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ</u>: إِنْ يَكُنْ الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلُهُ». وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٢٩٢٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوح، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَقِيَهُ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: ﴿أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله فَقَالَ: هُوَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ



الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ مَا تَرَى، قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ مَا تَرَى، قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الله عَقَالَ رَسُولُ الله عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، وَمَا تَرَى قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّدَ: لُبِسَ عَلَيْهِ دَعُوهُ».

وقال (٢٩ ٢٧): حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَر الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَائِدٍ إِلَىٰ مَكَّةَ فَقَالَ لِي: أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنْ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ لا يُولَدُ لَهُ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ لِي أَولَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ: لا يَدْخُلُ المُدِينَةَ وَلا مَكَّةَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ فِي أَولَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ: لا يَدْخُلُ المُدِينَةَ وَلا مَكَّةَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَدْ وُلِدْتُ بِالمُدِينَةِ، وَهَذَا الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ: لا يَدْخُلُ المُدِينَةَ وَلا مَكَّةَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَدْ وُلِدْتُ بِالمُدِينَةِ، وَهَذَا الله عَلَيْهُ وَلَا لهُ وَمَكَانَهُ وَالله وَلَا لَهُ وَمَكَانَهُ وَاللّهُ وَالله وَلَا لَهُ وَمَكَانَهُ وَاللهُ وَمُكَانَهُ وَالْمُنَا وَالله إِنِّ لاَعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَالْمَنَ هُو، قَالَ: فَلَبَسَنِي ».

وحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ لِي ابْنُ صَائِلٍ وَأَخَذَتْنِي مِنْهُ ذَمَامَةٌ: هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، أَلَمْ يَقُلْ نَبِيُّ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ مَكَّة، وَقَدْ مَامَةٌ: هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، أَلَمْ يَقُلْ نَبِيُّ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ مَكَّة، وَقَدْ يَهُودِيُّ، وَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ: وَلَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِي، وَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّة، وَقَدْ حَجَجْتُ قَالَ: فَهَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيَّ قَوْلُهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَمَا وَالله إِنِّي لَأَعْلَمُ الْآنَ حَيْثُ مُوحَجَجْتُ قَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيْ مَا الله فَوْ لُهُ قَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيْ مَا كَوْ مَلَ اللهُ فَقَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيْ مَا كَرِهْتُ اللهُ وَأَمْهُ قَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيْ مَا كَرِهْتُ كَرَهْتُ ».

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ، أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُو فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ النَّاسُ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُو فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَلُوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَلُوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَوَعَتْ لَنَا غَنَمْ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسِّ فَقَالَ: اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، وَاللَّبَنُ وَلُولِ اللَّهُ عَنَمْ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسِّ فَقَالَ: اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، وَاللَّبَنُ عَلَيْ مَا يَقُولُ لِي النَّاسُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ خَفِي حَلَيْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّاسُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ خَفِي عَلَيْهُ مَا يَقُولُ لِي النَّاسُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ خَفِي عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ الله صَلَّلَةَهُ عَتَى مِنَا يَقُولُ لِي النَّاسُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ أَعْلَمٍ عَلَيْهُ وَسَلَةً مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً مُ الْمَعْتَى فَلَيْهُ وَسَلَةً مُ الْعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَةً مُ الْعَلَمِ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ عَلَيْهُ مَدِيثُ رَالْوَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً مُ الْمَعْتَى النَّاسُ عَلَى الْنَاسُ وَلِ اللهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي النَّاسُ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمٍ عَلَيْهُ اللهُ الْمَلْ الْعَلْمَ وَلِي الْمَالَ الْمُ الْمُ الْمُعِيدِ اللْعُلْمِ الْمُعْتَلِ الْمُلْمِ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعَلِقِ الْمَا الْمُعَلِي اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللْمَا الْمُلْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْتَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

الإعان بالدجال عليه لعنته اس

النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، أَكَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ كَافِرْ وَأَنَا مُسْلِمٌ، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمِدِينَةِ، أُوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ، وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنْ الْمُدِينَةِ، وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالله إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ، وَأَيْنَ هُوَ الْآنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْم».

وقال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلَ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ: (هَمَا تُرْبَةُ الْجُنَّةِ، قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: صَدَقْتَ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهُ يَحْلِفُ بِاللهُ أَنَّ ابْنَ صَائِدِ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ: ﴿أَتَحْلِفُ بِالله قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَعْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَوِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ».

وقال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ، أُخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّىٰ وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلَّمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّىٰ ضَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَا بْنِ صَيَّادٍ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّنَ»، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله فَرَفَضَهُ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَالَ: «آمَنْتُ بِالله وَبِرُسُلِهِ»، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «مَاذَا تَرَى؟»، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَ<u>الَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ»، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَ**لَّالَمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيتًا»، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ** لَهُ رَسُولُ الله صَ**الِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ»**، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ الله، أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَ<u>قَالَتَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمُ</u>: **﴿إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمُ** 

يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخُلَ طَفِقَ يَتَقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ مَنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَأَتُ أَمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولُ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مَعْ وَمُو اللهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ وَوَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ مُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ مُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَ

وقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ ابْنُ صَيَّادٍ: قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقِيتُهُ مَرَّ تَيْنِ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُو قَالَ: لَا وَالله قَالَ: قُلْتُ كَذَبْتَنِي، وَالله لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ لَبَعْضِهِمْ: هَلْ تَحَدَّثُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَذَلِكَ هُو زَعَمُوا الْيَوْمَ قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا، ثُمَّ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّىٰ يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَذَلِكَ هُو زَعَمُوا الْيَوْمَ قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا، ثُمَّ فَالَ: فَلَاتُ مَتَىٰ فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَىٰ، فَالَّةُ قَالَ: فَقُلْتُ: مَتَىٰ فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَىٰ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَتَىٰ فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَىٰ، قَالَ: فَلَاتُ فَقُلْتُ: مَتَىٰ فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَىٰ، فَالَ: فَلَاتُ فَقُلْتُ عَيْنُكَ مَا أَرَىٰ، فَالَذَ فَقُلْتُ مَعِي وَقُلْتُ فَقُلْتُ اللهِ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَلَا: فَلَا: فَقُلْتُ مَعِي حَتَّىٰ تَكَلَّمُ مَنْ أَنْهُ فَلْ قَلْ وَالله مَا شَعَرْتُ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ كَانَتْ مَعِي حَتَّىٰ تَكَلَّمُ مَنْ أَلَىٰ فَوَالله مَا شَعَرْتُ قَالَ: إِنْ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَىٰ النَّاسِ غَضَانُ فَوَالله مَا شَعْرْتُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَىٰ النَّاسِ غَضَبُ يَغْضَبُهُ.

### الإيان بالدحال عليه لعنته الله

قال الإمام أبو داود رَحِمَهُ أللهُ (ج٤/ ص١٢٠) [٤٣٣٠]: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن بكر نافع، قال: كان بن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال بن صياد.

وقال (ج٧ / ص٤٩٣) [٢٧٤٨٨]: حدثنا يعليٰ بن عبيد، عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن حذيفة قال: لقد صنع بعض فتنة الدجال وإن رسول الله صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ لحي.

قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج٨/ ص٢٤٢) [٨٥٠٠]: حدثنا معاذ، قال نا عمرو بن سعيد الزماني، قال نا عبد الواحد بن زياد، قال نا الحارث بن حصيرة، قال ثنا زيد بن وهب، قال قال أبو ذر: لأن أحلف عشرة أيمان أن بن صائد هو الدجال أحب إليَّ من أن أحلف مرة أنه ليس به، وذلك أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أرسلني إلىٰ أمه فقال: «سلها كم حملت»، فسألتها، فقالت: اثنى عشر شهرًا، فقال: «سلها كيف كانت صيحته حين وقع»، قالت: صيحة الصبى بن شهر، وقال له رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُ خَبّا فَها هو؟ " فقال: عظم شاة عفراء، فجعل يريد يقول الدخان، فجعل يقول: الدخ الدخ فقال: «اخسأ فإنك لن تسبق القدر»، لم يرو هذا الحديث عن الحارث إلا عبد الواحد بن زياد. قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (ج١٨/ ص٤٦): باب ذكر بن صياد: يقال له: ابن صياد وبن صائد وسمى بهما في هذه الأحاديث، واسمه صاف قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولاشك في أنه دجال من الدجاجلة قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في بن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقطع بأنه الدجال ولاغيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: «إن يكن هو فلن تستطيع قتله»، وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لايولد للدجال، وقد ولدله هو وأن لايدخل مكة والمدينة، وإن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه؛ لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أتشهد أني رسول الله»، ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشًا \_

فوق الماء، وأنه لايكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه وقوله: «إنى لأعرفه وأعرف مولده، وأين هو الآن، وانتفاخه حتى ملأ السكة»، وأما إظهاره الإسلام وحجة وجهاده واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كبره فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم: اشهدوا قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روى عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لايشكان فيه فقيل لجابر: إنه أسلم فقال: وأن أسلم فقيل إنه دخل مكة وكان في المدينة فقال: وإن دخل وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة، وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه، وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالىٰ أن ابن صياد هو الدجال، وأنه سمع عمر رضىٰ الله عنه يحلف علىٰ ذلك عند النبيٰ صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينكره النبيٰ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروىٰ أبو داود باسناد صحيح عن بن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن بن صياد هو المسيح الدجال، قال البيهقيٰ في كتابه «البعث والنشور»: اختلف الناس في أمر بن صياد اختلافًا كثيرًا هل هو الدجال، قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الدارئ في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذا قال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في «الصحيح» أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن وليس كما قال: وكان أمر بن صياد فتنة ابتليٰ الله تعالىٰ بها عباده، فعصم الله تعالىٰ منها المسلمين ووقاهم شرها قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لقول عمر: فيحتمل أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غيره، وقد قدمنا أنه صح عن عمر وعن بن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال والله أعلم.

فإن قيل كيف لم يقتله النبى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أنه ادعى بحضرته النبوة، فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقى وغيره أحدهما: أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب، والثاني: أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم وجزم الخطابى في «معالم السنن» بهذا الجواب الثانى قال: لأن النبى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد قدومه المدينة كتب بينه \_

### الإعان بالدحال عليه لعنته الله

وبين اليهود كتاب صلح على أن لايهاجوا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلًا فيهم قال الخطابي: وأما امتحان النبي صَلَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بما خبأه له من آية الدخان؛ فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر إبطال حاله للصحابة، وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة فامتحنه باضمار قول الله تعالى فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين وقال: خبأت لك خبيئًا فقال: هو الدخ أى الدخان وهي لغة فيه فقال له النبي مَلَّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «اخسا فلن تعدو قدرك»، أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يوحى الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحى فيكون واضحًا كاملًا وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات والله أعلم.

و قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَىٰ حلف عمر فيحتمل أن يكون النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كان متوقفًا في أمره، ثم جاءه الثبت من الله تعالىٰ بأنه غيره علىٰ ما تقتضيه قصة تميم الداري وبه تمسك من جزم بإن الدجال غير ابن صياد، وطريقه أصح وتكون الصفة التي في ابن صياد، وافقت ما في الدجال قلت: قصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس إن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم خطب فذكر أن تميمًا الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلًا من قومه فلعب بهم الموج شهرًا، ثم نزلوا إلى جزيرة فلقيتهم دابة كثيرة الشعر فقالت لهم: أنا الجساسة ودلتهم علىٰ رجل في الدير، قال: فانطلقنا سراعًا، فدخلنا الدير، فإذا فيه أعظم انسان رأيناه قط خلقًا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلىٰ عنقه بالحديد فقلنا: ويلك ما أنت فذكر الحديث وفيه إنه سألهم عن بحيرة طبرية، نبي الأميين هل بعث، وإنه قال: أن يطيعوه فهو خير لهم، وأنه سألهم عن بحيرة طبرية، وعن عين زغر وعن نخل بيسان وفيه أنه قال: إني مخبركم عني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأسير في الأرض، فلا ادع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة.

وفي بعض طرقه عند البيهقي: إنه شيخ وسندها صحيح قال البيهقي: فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين





### وجوب طاعة أولياء الأمور في المعروف

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته؛ وحرم الخروج عليه".

أخبر صَالِكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بخروجهم وقد خرج أكثرهم، وكان الذين يجزمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم وإلا فالجمع بينهما بعيد جدًا إذ كيف يلتئم ان يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به النبي صَالِكُمُ عَلَيْهُ ويسأله أن يكون في آخرها شيخًا كبيرًا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر موثقًا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صَالِكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ هل خرج أو لا فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صَالِكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صَالِكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صَالِكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر أبي سلمة بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، قال أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، قال حين الوليد -: فقال لي بن أبي سلمة: إن في هذا شيئًا ما حفظته، قال: فإن أسلم، قال: وإن أسلم، قال إلى ألم كلمينة وأله ألم كلمينة وألم كلمينة

أقول: ومما يرجح أن ابن صياد غير الدجال أن الدجال سئل هل قد بعث محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فلو كان ابن صياد هو الدجال لم يحتج إلىٰ سؤال النفر، و أيضًا قول الجساسة هو إلىٰ خبركم بالأشواق يؤيد ما ذكرنا ولله الحد والمنة.

وخروج الدجال من علامات الساعة الكبري.

(۱) قوله: (وأرى وجوب السمع والطاعة.... إلخ): السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عَرَّقِجَلٌ واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وإليك بعض ما ورد في ذلك قال الله تعالىٰ: {وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٍ } [النساء: ٥٩].



# وجوب طاعترأوليا الأموس في المعروف

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ في «فتح القدير» (٢٦٨/١): لما أمر سبحانه القضاة، والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم ها هنا، وطاعة الله عَزَّيَجَلُّ هي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ هي فيما أمر به ونهي عنه، وأولى الأمر هم: الأئمة، والسلاطين، والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به، وينهون عنه ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما ثبت ذلك عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. اهـ

وأخرج مسلم (١٨٤٦): من حديث وائل بن حجر أن سلمة بن يزيد الجعفى سأل رسول الله صَلَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نَبِيَّ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَهَا تَأْمُونَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِكَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ».

وعند الشيخين البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧): من حديث حذيفة قال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ نَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّرِّ مِنْ خَيْرِ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَغْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامٌ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمُوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

وفي رواية لمسلم: «اسمع واطع، وإنَّ أخذ مالك وضرب ظهرك».

وفي حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ عند مسلم (١٨٤٨) قال: قال النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَهَاعَةَ، فَهَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ».



وفي حديث ابن عباس عندهما البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩) قال: قَالَ رَسُولُ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجُهَاعَةَ شِبْرًا فَهَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

عَنْ نَافِعِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ عَبْدِ الله بْنِ مُطِيعِ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأَحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَ**كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَ**كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَ**كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم** يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً يَعُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » أخرجه مسلم برقم (١٨٥١).

وعن أبي هريرة عند مسلم (١٨٣٥)، والبخاري (٧١٣٧): «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ يَعْصِ إِلْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

وعنه رَ<del>ضَاًلِيَّهُ عَنْهُ</del> قال: قال رسول الله صَ**الَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَّم**َ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ».

وعن أبي ذر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ قال: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ».

وعن أم حصين عند مسلم (١٨٣٨): سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: «وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

وعن ابن عمر عند مسلم (١٨٣٦) مرفوعًا: «عَلَى الْمُرْءِ النُّسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».

وعند البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي: «أن رسول الله صَ<u>اَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ</u> بَعَثَ جَيْشًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَ<u>اَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ</u> فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمُ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخِرِينَ: خَيْرًا».



# وجوب طاعترأوليا الأموس في المعروف

وعن عبادة بن الصامت عندهما في (٧٢٠)، ومسلم (١٧٠٩): «بَايَعْنَا رَسُولَ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ</u> عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمُنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ، وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِم».

وأخرج البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢) من حديث أبي هريرةً قال: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَغْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَيَّ

وأخرجا البخاري (٧٠٥٢)، ومسلم (١٨٤٣): من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحُقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ».

وأخرج مسلم (١٨٤٤): من حديث عبد الله بن عمرو قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَىٰ مُنَادِّي رَسُولِ الله صَ**لَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَىٰ رَسُولِ الله صَ**لَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ قَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا ﴿ يَعْلَمُهُ لَمُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِمَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِنْنَةٌ فَيْرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ: الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِف، وَتَجِيُّءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجُنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الْآخَرِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُذُكَ الله آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَهْوَى إِلَى أُذْنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَكَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُونَنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا يَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞} [النساء: ١٩] قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ الله وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ الله».



هذا بعض الأحاديث الدالة والآمرة بطاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله عَرَّقِبَلٌ وفيها من الخير ما لو عمل به المسلمون لأفلحوا وأنجعوا وتخلصوا من الثورات والانقلابات، وفيها الغنية العظيمة عن دين الديمقراطيين الذي يقوم على الرأي والرأي الآخر، والذي مبدأه وأسه على الخروج على الحاكم الأول، وإبداله بآخر بطريقة الانتخابات أو التصويت هذا النظام الطاغوي الذي قبله كثير من أبناء المسلمين الجهال الأغمار الذين تخطفتهم شياطين الجن والأنس عن دين ربهم وطريقة نبيهم الذي بهما العجمة والسلامة من العطب الدنيوي والأخروي نسأل الله السلامة والعافية، ولي بحمد على هذا النظام الفاسد مؤلف خاص بعنوان: «الأدلة الرضية في بيان حقيقة الديمقراطية».

وأخرج مسلم (١٨٥٢) من حديث عرفجة قال: قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (١٨٥٣): «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا». وأما أولياء الأمور فعليهم حقوق أيضًا لرعيتهم يجب أن يُراعوها.

أولها: النصيحة لهم وعدم غشهم، قال رسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجُنَّةَ» متفق عليه.

وعن ابن عمر وَخَالِلَهُ عَنْهُ؛ قال: قال: رسول الله صَلَّاللهُ عَنْ اللهِ عَلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْهُمْ، وَالْمُرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِى مَسْتُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْمُرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِى مَسْتُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْمَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَلْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.

والعدَل فَيهُم؛ لَحديث أبي هريرة مرفوعاً: «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الله في ظُلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ:
الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمُسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ دَكَرَ الله خَالِيًا فَوَاضَتْ عَيْنَاهُ الله مَعْقَ عليه.

# وجوب طاعترأوليا الأموس في المعروف

عدم المشقة عليهم؛ فعن عائشة رَضَالِتَهُعَنْهَا؛ قالت: قال رسول الله صَالِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللهممّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ؛ فَأَرْفُقْ بهِ الخرجه مسلم.

وحديث عائذ بن عمرو عند مسلم (٤٨٣٠) قال: سمعت رسول الله صَ<u>اَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> يقول: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْخُطَمَةُ».

عدم الاحتجاب عن حاجتهم وخلتهم؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلَّاهُ الله عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ؛ إِلَّا احْتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ يَوْمَ القِيامَةْ " أخرجه الترمذي.

أَمْرُهم بتقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ؛ لحديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ؛ قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاثِهِ وَيُتَّقَى بِهِ؛ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله عَرَّيَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ الْحرجه مسلم.

غرس المحبة بينهم وبين رعيتهم؛ لحديث عوف بن مالك عند مسلم (١٨٥٥): ﴿خِيَارُ أَيْمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَوْمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

البعد عن الغلول، وهو: أخذ أموال المسلمين العامة بغير حق: لحديث أبي هريرة المتفق عليه قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لاَ أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْتًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ مَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي؛ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْتًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي؛ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَمَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي؛ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْتًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَغْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي؛ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْتًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي؛ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ».



وليعرف أن ما هو فيه أمانة يجب أن يؤدي حقها؛ لحديث أبي ذر عند مسلم (١٨٢٥) أن رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال له: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَلَيْهُ فِيهَا».
وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا».

ويجب عليه أن يتخذ البطانة الصالحة لحديث: «إذا أراد الله بعبده الخير جعل له بطانة صالحة....» الحديث.

ويجب عليه مشاورة أهل الحل والعقد؛ لقول الله تعالىٰ: {وَشَاوِرْهُمْرُ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ} [آل عمران: ١٥٩].

إلىٰ غير ذلك من الحقوق التي أوجبها الله عَنَّقِجَلً.

وعليه أن يكون جادًا في إظهار شعار الدين وإقامة الحدود وغير ذلك من حقوق الولايات، ويجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام، وأن يبتعد عن المحاباة والمداهنة؛ لأهل البدع والريب والكفار.

قال الحسن البصري رَحَمُهُ اللهُ كما في «جامع العلوم والحكم» (١١٧/٢): هم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. اهـ

وذكر ابن مفلح في «الأداب الشرعية» (١٩٥/١-١٩٦) قال: يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلىٰ أبي عبد الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتىٰ يستريح بر أو يستراح من فاجر، وقال: ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار. اهـ

وقال البربهاري رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «شرح السنة»: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.



# وجوب طاعتر أوليا الأموس في المعروف

يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها؛ إلا في السلطان، قيل له: يا أبا علي فسر لنا، هذا قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم علىٰ أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. اهـ

ولا يجوز الخروج على أولياء أمور المسلمين بحال إلا بشروط:

الكفر البواح، كما في حديث عبادة بن الصامت: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه بُرْ هَانٌ».

ولحديث: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا؛ ما صلوا».

٢- أن يبدل بخير منه، أو أقل ضررًا منه.

٣- أن لا يقع الضرر والقتل على المسلمين.

٤- أن لا يستعان بالكافرين.

وهذا الشروط كنا نسمعها من شيخنا الوادعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعاليٰ.

وتكون الطاعة لهم في المعروف على ما تقدم: «فإنه لا طاعة في معصية» كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن طاعة الله عَرَّفِكِلَ مقدمة على كل طاعة، وطاعة أولياء الأمور إنما هي تبع لطاعة الله عَرَّفِكِلَ، وطاعة رسوله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، وغلبهم بسيفه، حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه» في هذه الفقرة أن الخلافة تنعقد بعدة أمور:

الأول: اجتماع الناس على اختياره كما هو الحال في بيعة أبي بكر رَجُواللَّهُ عَنْهُ.

الثانية: باستخلاف الخليفة له، كما حصل في استخلاف أبي بكر رَضِّ الله عمر بن الخطاب، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك.

الثالثة: باختيار أهل الحل والعقد له، كما جعل عمر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ الأمر شورى في اختيار الخليفة الثالث في أهل الحل والعقد الذين توفي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وهو عنهم راضٍ. \_



الرابعة: أن يستتب الأمر له بعد أخذ الخلافة قهرًا بالسلاح، فتجب طاعة من صار خليفة للمسلمين بإحدى هذه الطرق، ولا تجوز منازعتهم والخروج عليهم بحال؛ إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، وبالشرط السابق ذكرها.

## هر أهل البدع



وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله(۱).

(۱) قوله: (وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم): البدعة هي: طريقة في الدين على غير مثال سابق.

قال شيخ الإسلام رَحِمُهُ ٱللَّهُ: البدعة في الدين هي: ما لم يشرعه الله ورسوله. اه

والنبي صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، على ما يأتي بيانه، وأهل البدع أضر على الإسلام من أهل المعاصي، وذلك لأن العاصي يعرف تقصيره، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فالمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها.

قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ الله كما في «المستدرك على المجموع» (٩٧/٢): فالمنحرف إما المبتدع في دينه، وإما الفاجر في دنياه، كما قال الحسن البصري وسفيان الثوري، وجماعات من السلف: إن من سلم من فتنة البدعة، وفتنة الدنيا، فقد سلم، وإن كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ ففتنة البدعة في أهل العلم والدين، وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. اه

والواجب على المسلمين جميعًا مجالسة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة، قال الله تعالى: {وَالْصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُّهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْخُيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَرُطًا ﴿ } [الكهف:٢٨].

وقال الله تعالىٰ: {وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيَ ءَايَئِتَنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَحُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ وَإِمَّا يُنسِينَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞} [الأنعام:١٨].

وقال: {وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَـ وَإِمَّا يُنسِـيَنَّكَ ٱلشَّـيْطَلُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْـدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِلِمِينَ ۞} [الأنعام:٦٨].

قال قتاده: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها، وإن نسي فلا يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، أخرجه ابن بطة في «الإبانة« (٢/ ٤٣١).



وأخرج أيضًا عن ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يرئ أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، ويرئ أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

وقال صَ<u>الَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ</u> كما في حديث أبي موسى: عَنْ النَّبِيِّ صَ<u>الَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ</u> قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلُ الجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالجُلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ يُحْزِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ يَجُدِ رِيحًا خَبِيثَةً». تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً». أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٢٦٢٨).

وقال تعالىٰ: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهَزَّأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَكُمْرَ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِۦٓ} [النساء:١٤٠].

قال ابن جرير (٥/ ٣٣٠): وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم.

ومن الأدلة في النهي عن مجالسة أهل البدع والمعاصي ما أخرجه البخاري (٤١٨٨)، ومسلم (٢٧٦٩) في قضية تخلف كعب بن مالك رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، وفيه: ثُمَّ قَالَ: (تَعَالَ) فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: (مَا خَلْفَكَ؟، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَك؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ عَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُنْرٍ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّتُتُكَ الْيُوْمَ حَدِيثَ كَذِيثَ كَذِيبَ تَرْضَى بِهِ عَنْي أَعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ الْيُوْمَ حَدِيثَ كَذِيبَ كَذِيبَ كَذِيبَ تَرْضَى بِهِ عَنْي اللهِ عَلَى فيهِ إِنِّي لَا عُلْمِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى وَلِيهِ عَلَى عَدْرٌ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي حِينَ ثَغَلَفْتُ عَنْكَ، قَالَ لِيهُ وَاللهِ مَا كَانَ لِي عُذُرٌ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي حِينَ ثَغَلَفْتُ عَنْكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَى وَلهِ مَا كُنْتُ قَطْ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِي عِينَ فَقَمْتُ وَثَارَ رِجَالُ لِيهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَبُعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَكُ أَنْتُ وَلَيْ اللهِ فِيكَ اللهُ فِيكَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ وَنُكَ اللهِ مَا عَلْمُ لَكَ مَا لَي وَسُلِمَةً فَلَى مَا قَيْلُهُ مَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَلْدَهُ مَا قَيْلُ هَا مُلْ لَقِي عَلَى اللهُ عَلَى مَلْ لَقِي مَذَا مَعِي مِنْ أَحْدِهِ إِلَيْ وَلُو اللهِ مَا قَيلُ مَا قِيلُ اللهِ مَا اللهِ مَا عَلْدَهُ مَا قَيلُهُ مَلَى اللهِ مَا أَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَا قَيلُ مَا قَيلُهُ مَلَكَ رَجُلَانٍ، قَالَ الْعَلْمِي عُلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

## هر أهل البدع

صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَ أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَسْمِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ؛ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي جَعْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا، ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ؛ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ الْنَاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي ٱلْحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ عِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالْمُدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا، فَقَرَأْتُهُ؛ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيضًا مِنْ الْبَلَاءِ، فَتَيَاكَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَ<u>لَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم</u>َ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ: لَا بَلْ اعْتَزِهْمًا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَيِ: الْحقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ؛ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً أَنْ تَخْدُمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَ<u>لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ</u>رَ وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَ<del>لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</del>َ إِذَا \_ اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابُّ، قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا خَسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِي عَنْ كَلَامِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَرَّىَجَلَّ مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَي عَلَى سَلْع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجُّ، قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ؛ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُ ونَنَا.

وأخرج الآجري في «الشريعة« (٦١)، وابن بطة في «الإبانة« (٢/ ٤٣٨) عن ابن عباس: (لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب).

وقال أبو قلابة: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم).

أخرجه الدارمي (١/ ١٢٠) وغيره.

وأخرج أيضًا عن أيوب قال: (رآني سعيد جلست إلىٰ طلق فقال: ألم أرك جلست إلىٰ طلق ابن حبيب، لا تجالسنه فإنه مرجئ).

فمن هذا تبين أن مجالسة أهل السنة مرغب فيها ومحبوبة عند الله عَزَّفَجَلُّ، قال تعالىٰ: «وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتجالسين فيَّ». أخرجه مالك عن معاذ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وبما أنها محبوبة عند الله عَزَّقِجَلٌ، فهي من أجل العبادات الموصلة إلى مرضات ربنا عَزَّقِجَلٌ. ثم إنها سبب لنشر الخير وبثه، وسيأتي مزيد بيان في الوسيلة التالية إن شاء الله، ولنقف مع بعض من تأثر بمجالسة أهل البدع والريب.

ذكر الذهبي في السير (٢١٤/٤) في قصة عمران بن حطان مع زوجتته الخارجية قال: حدث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: تزوج عمران بن حطان خارجية وقال: سأردها قال، فصرفته إلىٰ مذهبها حتىٰ بلغ من شعره أن قال في وصف بن ملجم:

يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكــــره حينًــا فأحســبه أكـــرم بقـــوم بطــون الطيــر قبــرهم

أو في البريـــة عنــد الله ميز انــا لــم يخلطـوا ديـنهم بغيّـا وعـدوانا

# هر أهل البديع

وجعفر بن سليمان الضبعي مع عبد الرزاق الصنعاني.

فقد قال الذهبي في «السير« (٥٧٠/٩): ما أفسد عبد الرزاق سوئ جعفر بن سليمان يعني أنه جالسه فأدخل عليه التشيع.

بينما لو نظرت إلى مجالس أهل السنة لرأيت أن من جالسهم انتفع وترك باطله، إلا من أراد الله إزاغته.

دل علىٰ ذلك ما أخرجه مسلم (١٩١): عَنْ يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْي الْخَوَارِج فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذُوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَىٰ النَّاس، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَىٰ سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: { إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَكُمْ } وَ {كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيها} فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَام مُحَمَّدٍ عَ**لَيْهِ السَّلَامُ** -يَعْنِي: الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ-، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يَخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَخْفَظُ ذَاكَ قَالَ: «غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ: يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الجُنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ» فَرَجَعْنَا، قُلْنَا: وَيْحَكُمْ أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَ<mark>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</mark>َ، فَرَجَعْنَا فَلَا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُل وَاحِدٍ، أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْم.

وأخرج النَّسائى في «الخصائص« (١٩٥)، وعبد الرزاق في «المصنف« (١٠/ ١٥٧) من طريق عكرمة قال: حدثنا أبو زميل الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: لما اعتزلت الحروراء فكانوا في دار على حدتهم، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عليك، قلت: كلا إن شاء الله تعالى، قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، قال: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهادًا منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود، قال: فدخلت، فقالوا: مرحبًا بك يا\_

ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم نزل الوحى وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: والله لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون علىٰ ابن عم رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وختنه، وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ معه، قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن: أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله: { إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلُّهُ } قال: قُلت: وماذا قالوا؟ وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قال: قلت: وماذا قالوا؟ محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم، قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في دين الله؛ فإن الله تعالىٰ يقول: {يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُـمْ حُـرُثٌّ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِـ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ} [المائدة: ٩٥]، وقال في المرأة وزوجها: {وَإِنّ خِفْتُر شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَا } [النساء: ٣٥]، أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كِفُرتُم وخرجتُم مَن الإسلام، إن الله يقول: {ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُو أُمُّهَكُّهُمٌّ } [الأحزاب: ٦]، فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا قريشًا يوم الحديبية علىٰ أن يكتب بينه وبينهم كتابًا، فقال: اكتب هذا ما قاضيٰ عليه محمد رسول الله، فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال: والله إني لرسول الله حقًا وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله؛ فرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان أفضل من علي \_

# هر أهل البدع

رَضِيًا اللَّهُ عَنْهُ، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفًا، وبقي منهم أربعة

تقدم بيان وجوب البعد عن مجالسة أهل البدع، وما ذلك إلا لأنها تؤدي إلى انقطاع الداعي إلى الله عَرَّفِكً عن دعوته بسبب تأثره بالمجالس، وباب الهجر هو من باب النهي عن مجالسة أهل البدع والريب لكن أحببت أن أفرده لأن بعض الناس ربما ظن أن الهجر هو ترك المجالسة فقط.

آلاف فقتلوا.

وأذكر أن الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رَحْمَهُ أَللّهُ تعالىٰ لما رجع من السعودية إلى صنعاء في رحلته العلاجية كان مما تكلم به في مجلسه الحث على التميز والبعد عن أهل البدع، فلما كان بعد صلاة الفجر ذلك اليوم قام بكلمة مختصرة قال فيها: عليكم بالتميز، ما نصر الله دعوتنا إلا بالتميز، أي مجانبة أهل البدع وهجرهم والتبرء منهم.

وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع، وإنما استثني منه الهجر لأهل البدع والريب والمعاصي بضوابطها، لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية.

قال الخطابي في «معالم السنن» (١٢٢/٢): وأما هجران الوالد والولد والزوج والزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نساءه شهرًا. اهـ ويكون الهجر من الإمام والمطاع كما في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك وقد تقدم.

قال ابن القيم في «الزاد» (٥٧٨/٣): وفيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه، إذ المراد تأديبه لا اتلافه.

وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من بدعتهم ويأبوا من غيهم، ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين، ولسبيلها هاجرين ولعهدها ناكثين.

قال الخطابي رَحْمَهُ اللَّهُ في «معالم السنن» (٥/٧) في شرح حديث كعب: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون سببًا من قبل عتب وموجدة، أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل



الأهواء والبدعة دائمة على مر الزمان، ما لم تظهر منه التوبة والرجوع عن الحق.

وكان رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه إلى غزوة تبوك فأمر بهجرانهم، وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو خمسين ليلة، إلى أن أنزل سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعرف رسول الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم براءتهم من النفاق. اهوقال النووي رَحْمَهُ أَلِلَهُ في شرح الحديث (١٠٠/١٧): فيه استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرًا.اه

وقال في «روضة الطالبين» (٣٦٧-٣٦٨): إن الهجر بعذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر والمهجور فلا تحريم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صَلَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السلف بعضهم بعضًا. اهوقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجران أهل البدع ومنابذتهم من أراد أن يقف عليها فليراجع كتاب: «إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء».

وكتاب: "موقف أهل السنة من البدع والأهواء" للرحيلي، و"هجر المبتدع" لبكر أبو زيد، وغيرها من الكتب.

وإليك بعض المواقف الدالة علىٰ منابذة السلف لأهل البدع والأهواء.

أخرج الدارمي في مقدمة سننه، واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة ( ١١٣٦): عَنْ نَافِعِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ صَبِيغًا الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ قَدِمَ مِصْرَ فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّسُولُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُلُ قَالَ فِي الرَّحْلِ قَالَ عُمَرُ أَبْصِرْ أَيْكُونُ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنْهُ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ فَآتَاهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ تَسْأَلُ مُحْدَثَةً وَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَىٰ رَطَائِبَ مِنْ جَرِيدٍ فَصَرَبَهُ بِهَا الْمُوجِعَةُ فَآتَاهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ تَسْأَلُ مُحْدَثَةً وَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَىٰ رَطَائِبَ مِنْ جَرِيدٍ فَصَرَبَهُ بِهَا الْمُعْوِيَةُ كَتَىٰ بَرَأَ فَدَعَا بِهِ لِيَعُودَ لَهُ قَالَ الْمُعْرَقُ رَبِّ لَكُ ظَهْرَهُ دَبِرَةً ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّىٰ بَرَأَ ثُمَّ عَادَ لَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّىٰ بَرَأَ فَدَعَا بِهِ لِيَعُودَ لَهُ قَالَ فَقَالَ صَبِيغٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَنْلِي فَقَدُ وَاللهِ فَقَالَ صَبِيغٌ إِنْ كُنْتَ تُويدُ قَالِي فَاقْتُلْنِي قَتْلًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُدَاوِيَنِي فَقَدْ وَاللهِ بَرَأْتُ فَاذِنَ لَهُ إِلَىٰ أَرْضِهِ وَكَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ أَنْ لَا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاشَتَدَ ذَلِكَ عَلَىٰ الرَّجُلِ فَكَتَبَ إَلَىٰ مُوسَىٰ الْأَسْعَرِيِّ أَنْ لَا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاشَتَدَ ذَلِكَ عَلَىٰ الرَّجُلِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ أَنْ قَدْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ

## هر أهل البديع

ائذَنْ لِلنَّاسِ بِمُجَالَسَتِهِ.

وأسانيدها لا تخلو من مقال، لكن يشد بعضها بعضًا.

وقد استوعبها الحافظ في «الإصابة« (٢/ ١٩٨-١٩٩)، وصحيح بعض أسانيدها، وصححها ابن كثير وشيخنا الحجوري في تحقيقه لمقدمة «سنن الدارمي وغيرهم كثير.

وأخرج البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤): عن عبد الله بن مغفل رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ أنه رأى رجلًا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كان يكره أو قال ينهي عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكره أو ينهي عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا.

قال النووي في شرح الحديث (١٠٦/١٣): فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرهم دائمًا والنهى عن الهجران فوق ثلاث أيام إنما هو في حق من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم.

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٢٤/٢٨): الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها، كما هجر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتىٰ أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير، وإن كان منافقًا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة التي ظهر أنها بدع، وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصليٰ خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون؛ فهذه عقوبة لهم حتىٰ ينتهوا، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم؛ فإنه ليس شرًا من المنافقين الذين كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. اه

والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلها، إما إذ لا مصلحة فيه وإنما تحصل منه مفسدة وعزلة للسني وظهور للبدعي فهنا يترك حتى تقوى السنة، وهذه فتوى الإمام



الوادعي، والعلامة الحجوري وعليها شيخ الإسلام.

قال حيث كما في «المجموع» (٢٠٠٧-٢٠٠٧): وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من اكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة كل ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنه عارة وأخذ الباب مبنى على ذلك بحسب الاحوال والمصالح، وجواب الاثمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنى على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.

إلىٰ قوله: ... ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدرية في البصرة والتجهم بخرسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وغذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطريق إليه.

# هر أهل البدع

سبئة

فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوئ الايمان والعمل الصالح عند اهله فان عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الايمان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء احد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مامورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عجزوا عن أظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله ان يكون فيه تأليف الفاجر القوى وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك الابمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل وكثير من أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكمها في نظيرها فان أقوامًا جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والأنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهئ عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه وذلك فعل مانهوا عنه وترك ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغاليٰ فيه والجافيٰ عنه والله سبحانه أعلم. اهـ

وقال رَحْمُهُ ٱللَّهُ (٢٠٩/٢٨): وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات\_

والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الأكرام والأهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. اهـ

و أيضًا يستخدم الهجر في حق بعض العصاة المظهرين كما تقدم.

قال شيخ الإسلام (٢١٧/٢٨): وأما اذا اظهر الرجل المنكرات وجب الانكار عليه علانية ولميبق له غيبة ووجب ان يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليه ولا يرد عَليّهِ السّكم إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة وينبغى لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا اذا كان في ذلك كف لامثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم وكما قيل لسمرة بن جندب ان أبنك مات البارحة فقال لو مات لم أصل عليه يعنى لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقد ترك النبي الصلاه على قاتل نفسه وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فاذا أظهر التوبة أظهر له الخير.

وانظر إلىٰ حال السلف في هذا الباب فهذا عبد الله ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُ كما عند اللالكائي (١١٣٥) من طريق نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه انسان فقال: إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه أحدث حدثًا، فإن كان كذلك فلا تقران عليه منى سلام.

وسنده حسن.

وأخرج رقم (١١٤١) من طريق عمرو بن دينار قال: بينا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهنى فقال له طاووس: أنت معبد؟

قال: نعم، فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه.

وأخرج (١١٤٧) من طريق ابن أبي عاصم قال: قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور فاتقوه، لا ينطحكم بقرنيه يعني ثور بن يزيد، قال الشيخ: وكان قدريًا.

وأخرج (١١٤٨) من طريق محمود بن غيلان: سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا احرج علىٰ كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني، \_

# هر أهل البدع

والله لو عرفتكم ما حدثتكم.

وأخرج (١١٤٩) قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد.

آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلى من أن آكل عند صاحب بدعة. اه

وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يُغتربه بينما صاحب البدعة قد يجرك إلىٰ بدعته وأنت لاتشعر.

وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة ( ١٩٦): أن الناس وثبوا على بشر المريسي عند سفيان بن عيينة حتى ضربوه، وقالوا: جهمي، فقال له سفيان: يا دويبة يا دويبة، ألم تسمع الله يقول: (ألا له الخلق والأمر)، فأخبر الله عَرَّهَ عَلَى أن الخلق غير الأمر.

وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٦) بسند صحيح عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشرًا المريشي يزعم أن القرآن مخلوق لله علي إن اظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدًا قط.

وأخرج رَحَمُهُ الله بسنده (٢/ ٤٣٤): عن محمد بن كعب القرضي: أن الفضل الرقاشي قعد إليه فلا فذاكره شيئًا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرضي: تشهد فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا.

وأخرج الآجري في «الشريعة»: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر فبعث إليه فحجبه.

وأخرج الفريابي في «القدر« (٢٠٦) عن ابن عون قال: كنا جلوسًا في مسجد بني عدي، فدخل معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجلس إلينا.

قال الوادعي في «الجامع الصحيح في القدر»: أثر صحيح.

وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة»: عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت، فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه، فقال: أنت المفتري على الله عَرَّيَجَلَّ القائل ما لا تعلم، قال



معبد: يكذب علي، قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، فقال ابن عباس: أروني بعضهم، قال: قلنا: صانع ماذا قال إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه.

قال الوادعي: هذا الأثر سنده حسن.

فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلها، وهو البرأة والبعد وهجر أهل الأهواء والريب والتميز عنهم، وترئ زهد السلف وحرصهم علىٰ كل خير ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدعة لومة لائم، يغضبون لله عَرَّيَكِلَ، وينابذون من نابذ الكتاب والسنة.

والعجب أن كثيرًا من الناس ممن يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلًا هيئًا لينًا لأهل البدع بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في الدعوة ما هذا والله إلا من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة يجاملهم تارة بالابتسامات والمجالسات والمراسلات وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوئهم.

وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلهم، فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة، بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدعة؛ لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسيطة، وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من الخذلان ومن هذه الأصناف السقيمة المريضة الذين تنكروا الطريقة السلف الصالحين والعلماء المصالحين: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَلُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُولِ ١٤٥].

وقوله: «حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله» قد تكلمت على فضل التوبة وشروطها وما يتاب منه في مؤلف مستقل بعنوان «شروط التوبة إلى الله عَرَّقِجَلً» والذي يهمنا في هذا الموطن هو الكلام علىٰ توبة المبتدع وحكمها، والبدعة معصية من المعاصى، وما من ذنب إلا ومنه توبة.

قال الله عَزَّقِبَلَّ: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]؛ فإذا كانت التوبة مقبولة من المشرك الكافر، فمن باب أولى من دونه، وسواء كانت البدعة مفسقة أو مكفرة، وقد اختلف أهل العلم في توبة المبتدع، والصحيح قبول توبته على ما تقدم.

وشروط توبته علىٰ النحو التالي:



هِ أهل البديع

أُولًا: توبة العبد فيما بينه وبين الله.

ثانيًا: توبة العبد في حقوق الآدميين.

ثالثًا: توبة الكافر.

رابعًا: توبة المنافق.

خامسًا: توبة المبتدع.

فلعلَّ الله عَرَّبَكِلَّ أن ينفع بها المسلمين فإن الناس قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب مع أنه ينبغي أن يكون منضبطا لقول الله تعالىٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِي الله النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النحريم: ٨].

قال ابن كثير في قوله توبة نصوحًا: أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات ا.هـ

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١٠١/١): التوبة النصوح كما قال الحسن البصري: ندم القلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار أنه لا يعود، قال: وقال البغوي في «تفسيره»: قال عمر وأُبيّ ومعاذ رَضَيَلتُهُ عَنهُ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كذا قال والكلام في صحته عنهم نظر.

وقال (١٠٢/١): التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء: الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، وإضمار أنه لا يعود، ومجانبة خلطاء السوء.

#### مسألة: هل يشترط التلفظ بالتوبة:

الظاهر والله أعلم: اشتراطه قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» [١/ ٩٨-٩٩]: قيل يشترط مع ذلك اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا واستغفر الله ، وقال: ولم أجد من صرح باعتبارها ولا أعلم له وجها ، ثم ذكر رَحَمُهُ الله حديث أنس عند الترمذي، وقد تقدم أنه يلزم التلفظ بها، وهذا هو الراجح والله أعلم.

أُولًا: توبة العبد من الذنب الذي بينه وبين الله عَنَّهَجُلُّ:



كأن يكون تارك صلاة وغيرها من المعاصي التي لا تتعلق بحق آدمي فهذه لها خمسة شروط هي:

١- الإخلاص لله عَرَّحَيَلٌ أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءاة الناس، والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه، يدل على ذلك حديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه من حديث عمر رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ ولقوله تعالىٰ: {وَمَا أُمُرُوّا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ عن حديث عمر والتوبة عبادة يجب فيها الإخلاص كغيرها من العبادات، وإن مل يخلص فيها لله ردت على صاحبها لقوله تعالىٰ في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك معي فيه غيري تركته وشركه» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رَحَمَالِيَهُ عَنْهُ.

قال القرطبي في «المفهم» (٧٠/٧): في كلامه على من جعل التوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العود بيان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله أو لا يعيّره الناس من ذلك، ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية والإخلاص، فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله: {يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُولُوا لَوَالِمَا الله عَرْبَهُ نَصُوحًا} [التحريم/ ٨] ا.هـ

الإقلاع عن المعصية التي هو فيها والإقلاع عن الذنب يكون بحسبه، فإن كان الذنب ترك واجب، فالإقلاع عنه بفعله، وإن كانت المعصية بفعل محرم، فالواجب أن يقلع عنه فورًا ولا يبقىٰ فيه لحظة ويدل علىٰ ذلك مثل قول الله تعالىٰ: {قُل لِلّذِينَ كَوَ لَلْ يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَر يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم ممّا قَد سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]، وقوله: {وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَر وَلَا يَقَعُونُ يَقَعُلُ ذَلِك يَنْقُ أَثَامًا هَا وَلَا يَقْعُلُونَ ٱلنّفُس ٱلّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَعَمِل عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَلَمٍك يُبَدِّلُ ٱللله [الفرقان: ١٨] إلىٰ قوله: {إلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللله سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱلللهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴿} [الفرقان: ٧٠]، وهذا الشرط يدخل عليه كما قال القرطبي في «المفهم» [٧/٧]: فبيانه أنه يخرج منه من زنىٰ ثم قطع ذكره فإنه لا يتأتىٰ منه غير الندم علىٰ ما مضیٰ من الزنا. اهـ

وقال ابن القيم في «المدارج»: وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب ا.هـ



# هر أهل البدع

وقال ابن مفلح في «الآداب» (٧١/١): ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله ا.هـ.

٣- الندم علىٰ فعل المعصية لأن الشعور بالذنب هو الذي يدل علىٰ أنه صادق في التوبة وقديما قيل التوبة ندم ، قال الله تعالىٰ مخبرا عن موسىٰ: {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَٰهُ وَ إِنَّهُو هُوَ ٱلْفَغُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ } [القصص: ١٦]، وقال مخبرا عن يونس: ﴿سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينِ ﴿ } [الأنبياء: ٨٧]، قال صاحب «المنازل»: وشرائط التوبة الندم والإقلاع والاعتذار.

قال ابن القيم: فذلك دليل على عدم رضاه به وإصراره عليه، وفي «المسند»: الندم توبة، وفي قوله والاعتذار، قال ابن القيم: والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة. ا.هـ

العزم علىٰ عدم العود إلىٰ هذه المعصية ولا يشكل على ذلك حديث أبي هريرة رَحْظَلَّكُهُ عَنْهُ الآنف الذكر في المقدمة «قد غفرت له فليفعل ما شاء» فليس في الحديث أن الرجل حين كان يتوب وهو عازم على العود، ولكنة كان يتوب توبة صادقة مستوفية الشروط، ثم تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه ويعود في الذنب وهكذا ، والله أعلم.

أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة يكون باعتبارين الأول: باعتبار كل إنسان بحسبه، والثاني: باعتبار العموم.

أما الأول فأن تكون التوبة قبل حلول الأجل لقول الله تعالىٰ: {إِنَّمَا ٱلتَّوْبَـٰةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْمَنَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كُفَّارٌّ أُوْلَنَهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلْهُمًا ۞} [النساء:١٧، ١٨].

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ساق مثل حديث أبي هريرة رَضُوَّلَتُهُعَنْهُ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه أحمد: فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عَرَّيَكِلُّ وهو يرجوا الحياة، فإن توبته مقبولة ولهذا قال الله تعالىٰ: {فَأُوْلَتِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمً} [البقرة: ١٦٠]، وأما متى وقع اليأس من الحياة، وعاين الملك، وحشرجت الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة\_

متقبلة حينئذ ولآت حين مناص ولهذا قال تعالىٰ: {وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْمَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُلُسَيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْمَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُلُونَا أَلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿} [النساء: ١٨].اهـ

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١٢٩/١): والثاني ما دل عليه قول الله تعالىٰ: {هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَكِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكٌ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُن ءَامَنَتْ مِن قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيَرٌ قُلِ الْتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ [الأنعام: ١٥٨].اهـ

وهذه الآية مفسرة بحديث أبي هريرة رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ عند مسلم [١٥٧] قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَمٌ: «ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل إيهانها طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض»، وحديث أبي هريرة رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ عند مسلم [٢٧٠٣] «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه».

وقال القرطبي في «المفهم» (١٠٥/٧): يعني أن التوبة تصح وتقبل دائما قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإذا كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه ولم تنفع توبة أحد. اهـ

إذ يشترط في التوبة أن تكون في زمن ووقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. راجع «شرح رياض الصالحين» للعثيمين باب التوبة.

قال القرطبي في «المفهم» (٧١/٧): فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك الذي ذكرناه – أي ترك اختيار ذنب سبق منك مثله حقيقة، أو تقديرًا لأجل الله غير أن منها ما لم يكتب الشرع منه بمجرد الترك، بل أضاف إلى بعضها قضاءها كالصلاة والصوم، ومنها ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك، فلا يرتفع ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمر الله به من القضاء والكفارة.

# ٤- توبة العبد في حقوق الآدميين:

توبة العبد من ذنب بينه وبين من سواه من العبيد ، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ﴾، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ \_

# هِ أهل البدع

وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ».

وفي حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ وغيره في «الصحيح»: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، وفي حديث أبي بكرة في «الصحيحين» وجاء في مسلم: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا»، وفي حديث ابن عمر: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» أخرجه الشيخان.

وجاء في «الصحيح» عن أبي هريرة مرفوعًا: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»، وفي حديث أسامة بن شريك عند البخاري في «الأدب المفرد»: «عباد الله وضع الله الحرج إلا على أمرء اقترض امرء ظلمًا، فذلك الذي حرج وهلك».

وجاء عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من كان عنده لأخيه مظلمة من عرضه، أو ماله فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» أخرجه مسلم.

وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرمًا بينكم فلا تظالموا» أخرجه مسلم عن أبي ذر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

إلىٰ غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك الحقوق، فهل يكفي في التوبة من حقوق الآدميين ما مر في البند الأول، أما هنالك شرط زائد ؟

الجواب: هنالك شرط سادس على ما تقدم وهو التحلل من هذه المظالم التي وقع فيها العبد؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة.

قال النووي رَحْمَهُ أَللَهُ في «رياض الصالحين» حين ذكر الثلاثة الشروط: وإن كانت المعصية تتعلق بحق الآدمي، فشروطها أربعة هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالًا، أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه، أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. اهـ



قال صاحب «مكفرات الذنوب وموجبات الجنة»: وأجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب.

فإن كانت معصية بين العبد وبين الله تعالى، فلا تتعلق بحق آدمي، فلها شروط ثلاثة:

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

الثاني: أن يندم فعلها.

الثالث: أن يندم على ألا يعود إليها أبدًا.

فإن كانت معصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة المتقدمة، والرابع: أن يبرأ من حق صاحبها.

فإن كان مالًا، أو نحوه رده إليه. وإن كان غيبة استحله منها.

وإن كان حد قذف، أو نحوه مكنه من القصاص أو طلب عفوه.

والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته مما تاب منه، وبقى عليه ما لم يتب منه.

لكن قد يسرق الرجل مالًا أو يأخذ ماله فإن اختار إعطاء المال أعطاه ماله حتى يتخلص من تبعات الحقوق وهذه فتوى شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قال الإمام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» [٧١/١]: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل أختان – أي سرق أو غصب – من رجل مال ثم إنه أنفقه وأتلفه، ثم إنه ندم على ما فعل وتاب وليسم عنده ما يؤدي، فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له إن مات على فقره خلاص مما عليه فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو واجب عليه، وقال: في رواية محمد بن الحكم فيمن غصب أرضًا لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا من السرقة أيضًا ردها عليه أيضًا ، وقال فيمن أخذ من أرض المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ اهـ

وإن كان الحق غيبة فللعلماء فيه قولان:

الأول: أن يذهب إليه ويتحلل منه.

الثاني: يكفى أن يدعو له، ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها.



# هر أهل البدع

وقد فصل الشيخ ابن عثيمين كما في «شرح رياض الصالحين» تفصيلًا طيبًا وهو: إن كانت الغيبة قد بلغته فهنا يستسمح منه، وإن كانت لم تبلغه، فإنه يستغفر له ويذكره بخير على ما تقدم وهذا تفصيل جيد، وقد ذكر هذا القول ابن مفلح في «الآداب الشرعية» وقال: ذكر تقى الدين أنه قول الأكثرين.

وذهب شيخنا مقبل رَحِمَهُ اللَّهُ تعالىٰ: إن كان الرجل إن أخبر أخاه بأنه اغتابه يؤدي إلىٰ شحناء، فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخير، والله اعلم.

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٧٣/١): وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح بعد أن ذكر الروايتين: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف، إذ القذف قد يكون صادقًا، فيكون في المغيب غيبة، وقد يكون كذبا فيكون بهتا، واختار أصحابنا أنه لا يعلمه، بل يدعو له دعاء يكون إحسانًا إليه في مقابل مظلمته.

وقال القرطبي في «المفهم» (٧١/٧): وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيها، فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به، ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق فلم يقدر على الخروج منها فعفو الله مأمول، وفضله مبذول، وكم ضمن من التبعات، وكم بدل من السيئات بالحسنات .اهـ.

قال ابن مفلح في «آداب الشرعية» [١٢٢/١-١٢٣]: ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة. ذكره في الرعاية، وذكره غير واحد منهم ابن عقيل قالوا هو مصر والحد عقوبة لا كفارة: ﴿وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴾ [البقرة: ١١٤]، واستدلوا بآية المحاربة.

والأولىٰ أن يقال: يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا، فهو كفارته كما جاء في الحديث عن النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَمِن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرًا عذبه ولم يغفر له»، ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا إلا أنه قال: «فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة»، ولم يذكروا من لقيه كافرًا إلىٰ آخره.

وفي «الصحيحين»: من حديث عبادة بن الصامت أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال لأصحابه: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارته، ومن



أصاب شيئا من ذلك فستره الله عَرَّجَلَ عليه، فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» قال: فبايعناه علىٰ ذلك وسبق قريبا حديث ابن عمر في النجوىٰ وقول الله عَرَّجَبَلَ: «سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»، فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين.

ولأحمد عن علي رَضَالِلَهُ عَنهُ مرفوعًا: «من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به، فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفا الله عنه فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفا عنه»، ورواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال: غريب ولم أجد عنهم، وعفا الله عنه.

وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا؟ فليس فيها، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته لا على ذنب حد عليه لما سبق والله سبحانه أعلم قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالًا بهذا الحديث يعني حديث عبادة ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: أن النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ قال: (لا أدري الحدود كفارة).

كذا قال وحديث أبي هريرة إن صح فما سبق أصح منه وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها. ا.هـ.



# كل محلثتي بلاعتي

# كل محدثة بدعة

وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة".

(١) قوله: (وأعتقد أن كل محدثة بدعة): يدل على هذا حديث جرير بن عبدالله عند مسلم (١٠١٧) قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله –صَلَّاللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّةٍ– في صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِيٰ النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِيٰ السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولَ الله -صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرً - لِمَا رَأَىٰ بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ إِيَّنَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ } إِلَىٰ آخِرِ الآيةِ: { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞} وَالآيَةَ الَّتِيٰ في الْحَشْرِ: {ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَكِّرْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ بَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرُةٍ » قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ - قَالَ -: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّىٰ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «مَنْ سَنَّ في الإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الإِسْلاَم سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ<sup>٣</sup>ُ.

ولحديث عائشة المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدٌّ»، وأخرجه مسلم بلفظ: «من عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

ولحديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره وَعَظَنَا رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلُ: إنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّع، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله، وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» أخرجه أبو داود والترمذي.



وأما تقسيم بعض أهل العلم و أيضًا أهل البدع البدعة إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا تقسيم مبتدع لا دليل عليه شرعًا ولا عقلًا، وقد جمع شتات ما يدل على بطلانه صاحب كتاب «حقيقة البدعة وأحكامها» (٢/ ١٣٨-١٤٥) ملخصه فيما يأتى:

الأول: القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم البدع.

الثاني: لم يرد في آية ولا حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام: «كل محدثة مدعة».

ثالثًا: إجماع الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع وتقبيحها والتنفير عنها وقطع ذرائعها الموصلة إليها، وهذا بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدل بجلاء على أنه ليس في البدع ما هو حسن.

رابعًا: من تأمل البدع بعيدًا عن الهوئ يجد أنها مضادة للشرع مستدركه على الشارع متهمة له بالتقصير.

خامسًا: لو افترض جدلًا أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم كما لو قال الشارع: «والمحدثة الفلانية حسنة» فهنا تصير عملًا مشروعًا ولا تسمى بدعة.

سادسًا: ما يفترضه بعض من يحسن البدع حسنًا لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أنه يكون مما ثبت حسنه، فهذا لا يسمى بدعة شرعية وإن كان يسمى بدعة من جهة اللغة وذلك؛ لأنه مشروع بالدليل العقلي.

الثاني: أن يظن أنه حسن وليس بحسن.

الثالث: أن يكون من الأمور التي يجوز أن تكون حسنة، وأن لا تكون حسنة قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٥٨٧): إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصًا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. اهـ

سابعًا: من أدعىٰ حسن شيء من المحدثات لزمه اتهام الدين بالنقص وعدم الكمال واقتضاء ذلك مخالفة الخبر المنزل: { الْيُؤمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَتَمَمّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَيَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا الله صَلَّاللَهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَلَضِيتُ الْمُرُولِكُمْ عَلَى الْبُيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَا رِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ».

ثامنًا: لإخراج بعض البدع عن الذم لابد له من مخصص يخرجها عن عموم الذم.



# كل محلثتي بلعتي





- تاسعًا: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح المجال للمتلاعبين.
- عاشرًا: عند النظر في بعض البدع التي يسميها أصحابها حسنة يجد أنها جلبت على أصحابها مفاسد عظيمة وأوبقتهم في المهالك الجسيمة كما في بدعة المولد.
- حادي عشر: لو جاز زيادة بعض البدع في دين الله باسم البدعة لحسنة لجاز نقص بعض ما دل عليه دين الله لهذا السبب.
- ثاني عشر: يقال لمحسني البدع ما هو الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة على حد زعمك والسبئة.
- ثالث عشر: لو جوزنا علىٰ الله عَرَّجَلَّ أن يفوض بعض الدين إلىٰ استحساننا لجوزنا عليه سبحانه أن يفوض للمخلوقين التحكم بدينه والتصرف في شريعته والتطاول علىٰ أمره ونهيه، وهذا شنيع غاية الشناعة.
- رابع عشر: نقول لمحسن البدع إن كان في الشريعة بدعة حسنة فإننا نبتدع ترك البدعة الحسنة ونرئ عدم جوازها وعدم العمل بها.
- خامس عشر: قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: «كل بدعة ضلالة» قاعدة كلية عامة تشتغرق جميع جزئيات وأفراد البدع وبرهان ذلك أن:
  - ١- كل من ألفاظ العموم.
- ٢- من أحكام لفظ كل عند أهل اللغة والأصول أن كل لا تدخل إلا على ذي جزئيات وأجزاء ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء.
- ٣- من أحكامها أيضًا أنها إذا أضيفت إلىٰ نكرة فإنها تدل علىٰ العموم المتغرق لسائر الجزئيات. اهـ ملخصًا.
- قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٥٠٠-٥٠) ط/ابن الجوزي: قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: «كل بدعة ضلالة»، والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة، وفي «صحيح مسلم» عن جابر: أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ كان يقول في خطبته: «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».



وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزني - وفيه ضعف - عن أبيه، عن جده، عن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ -، قال: «من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا».

وخرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان، فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها؛ لأن النبي - صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -، قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة وقد روي عن ابن عمر من قوله نحو هذا.

فقوله - صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»، فكل من أحدث شيئًا، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة.

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر - رَعَيَلِيّهُ عَنْهُ - لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة، فنعمت البدعة، وروي أن أبي بن كعب، قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمت، ولكنه حسن، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها: أن النبي - صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله على على المسجد - كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو - صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ - صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم، فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده - صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله الأفراد في العشر بعده - صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله الأفراد في العشر الأواخر. اهـ

# كل محلثتي بلعتي



ووجه الضلال في البدعة كونها طريق لم يشرعها الله عَزَّقِجَلٌ، ولا رسوله صَرَّأَتِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكونها تضاهى الدين الحق الذي شرعه الله عَزَّيْجَلُّ، ورسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وفيها طعن في النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يتم الدين، وفيها مشابهة للكافرين، إلىٰ غير ذلك من المفاسد.

وهذه من الفتن التي انتشرت، وهذا مصداق حديث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يوشِك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، ومواقع القطر، يفرّ بدينه من الفتن) [أخرجه البخاري] من حديث أبي سعيد.

وسبب استشار الفتن وظهورها: قلّة العلم، لحديث: ﴿لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل في «الصحيحين» من حديث أبي موسى.

ومن أسباب انتشارها أيضًا: علماء السوء الذين يحلُّون الحرام، قال صَمَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقَ عالمُ اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فأفتوا برأيهم»، وفي رواية: «بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا» [متفق عليه] من حديث عبد الله بن عمرو.

ومن أسباب انتشار هذه الفتن وظهورها: حبّ الدّنيا والمال، قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لكلُّ أمّة فتنة، وفتنة أمّتي المال».

من أعظم الأسباب لانتشار هذه الفتن: وهو الضعف العقدي، الذي أدّى إلىٰ ظهور الضعف الفكري ،والضعف العسكري، فأصبحوا يهرعون وراء أفكار الكفار، ويقلَّدونهم في لباسهم، وفي أقوالهم وأفعالهم، إلاّمن رحم الله عَنَّوَجَلَّ، وقد قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من تشبّه بقوم فهو منهم» [أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر].

أيِّها الناس! لنكن على حذر من مثل هذا الحديث وغيره، لما في مخالفة الكتاب والسنَّة من العطب في الدُّنيا والآخرة، قال الله تعالىٰ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَكِ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ۞ [المجادلة: ٢٠]، وقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جعلت الذَّلَّة والصغار على من خالف أمرى» [أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر].

أيها المسلمون، عباد الله: إنَّ الكفَّار يسعون جاهدين لزعزعة المسلمين عن دينهم، ولذلك فإنَّهم ينفقون الأموال الكثيرة لإفساد المسلمين، قال تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْبَبُونَ } [الأنفال:



٣٦]، قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم»: إنّ الكفّار ينفقون الأموال الكثيرة، لا لأجل أن يترك المسلمون دينهم، ولكن ليتنازلوا عن بعض دينهم. اهو صدق رَحْمَهُ اللهُ تعالىٰ، فنسأل الله أن يخيّبهم، وهذا وعدهكما في الآية السابقة.

عباد الله: إن من أعظم الفتن في هذا العصر هي فتنة الديمقراطية، وذلك لأنّها تستبعد حكم الله عَزَّفِكُمَّ، وهو القائل: {إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَتُّهِ} [يوسف: ١٠]، وهو القائل: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِدِة أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦]، ولأنّها تسعىٰ إلىٰ تقويض الدّين الإسلامي، بطريقة أو بأخرى، فهي تدعوا إلى خروج المرأة من بيتها يحجّة التحرير لها، حتّىٰ تكون فريسة للزِّنَّاة والعابثين، وهي تدعوا إلى المساواة بين الرِّجل والمرأة، وبين البرِّ والفاجر، وإلىٰ حريّة التّديّن وحرّيّة الفكر، ويريدون بذلك حرّية فكرهم ودينهم لا حرّية الدين الإسلامي، وإلاّ فلماذا يضيّقون على المسلمين في بلدانهم ويفرضون عليهم نزع حجاب النَّساء، ويضيَّقون عليهم في عدم إظهار شعائر الدِّين كالأذان وذبح الأضاحي وغيرها؟؟! ألا وإنَّ من فتن هذا الطاغوت الذي صار إلهًا يعبد من دون الله عَزَّفَكِلَّ، ينادي بها أهلها الأمريكيون والأربيّون، وشابههم في ذلك جهّال المسلمين، ومن لهم أطماع: هو الانتخابات الذي يعتبرونه الطّريقة المثلىٰ للوصول إلىٰ دفّة الحكم، مع أنّ فيه مخالفات كثيرة، يُخشىٰ -واللهِ- علىٰ مرتكبِها من بطش الله عَزَّيْجَلُّ، وانتقامه ومكره وغضبه، قال تعالىٰ: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞} [البروج: ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلَ } [غافر: ٣]، وقال تعالىٰ: {وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ولا تظنّ أن الظلم فقط هو أخذأموال النّاس بالباطل، أو قتلهم أوضربهم... إلى غير ذلك -هذا من الظُّلم- ولكن: هناك صورة أخرى، وهي ظلم الإنسان لنفسه، ومرتكب الكبائر ظالم لنفسه، ويُخشي عليه -واللهِ- من بطش الله وغضبه ومكره وعقابه كما تقدّم، وإليك بعض الكبائر التي ترتكب في هذه الانتخابات، مع ذلك يتساقط كثيرمن المسلمين في جرفها العميق، الذي ظاهره الرّحمة وباطنه العذاب.

١- هذه الانتخابات تقليد للكافرين، والله عَزْقَبَلَ يقول: {\* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّـقُوهُ وَأَقِيمُواْ
 الصّهَـلَوْةَ وَلَا تَـكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَكًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا \_

# كل محلثتي بلاعتي

لَنَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞} [الروم: ٣١-٣٦]، ورسول الله –صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول: «من تشبّه بقوم فهو منهم»، فهل تحبُّ أن تكون مثل الكافرين؟! سائرا علىٰ طريقهم، متشبّها بهم، مع أنّهم شرِّ البريَّة، قال تعالىٰ: { إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْ أُوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ [البينة: ٦]، فالمسلم الذي

يتشبُّه بالكفَّار في أيّ نوع من أنواع التشبُّه الظاهر، في لباسه أو عادته أو حركته، يدلُّ علىٰ وجود شعور باطنى وإن لم يجاهر بمودّة من يتشبّه بهم، ويدلّ التشبّه أيضًا علىٰ أنّ المتشبِّه يرى نفسه أدني من المتشبَّه به.

٢- الانتخابات فيها مساوات الرّجل بالمرأة ،والحرّ بالعبد، والعاصى الفاسق بالمتّقى الطائع، والعلم بالجاهل، والله عَزَّهَجَلَّ يقول: {قُل لَّا يَشَّتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ} [المائدة: ١٠]، ويقول: {وَلَيْسَ ٱلذُّكُرُ كَٱلْأُنْثَى} ۚ [آل عمران: ٣٦]، ويقول: {أَفَنَجَعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَخَكُّمُونَ ۞} [القلم: ٣٥-٣٦]، ويقول: {قُلْ هَلْ يَشْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونٌّ } [الزمر: ٩].

أين عقولكم يا معاشر المسلمين، حين تصبح شهادة أحدكم بشهادة امرأة؟! وربّما تكون مغنيّة سافرة، أو زانية فاجرة.. أين عقولكم؟! حين يصبح صوت السكّير وصوت العالم سواء ؟! فهل من مدّكر؟!

٣- هذه الانتخابات فيها التصوير لذوات الأرواح، ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْمُوسَلَّمُ لعن المصوّر كما في حذيث أبي جحيفة عند البخاري، وقال: «من صوّر صورة كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامو وليس بنافخ» ويقول: «يخرج من النّار عنقٌ يقول: وكّلت بثلاثة» وذكر منهم: «المصورين» فأين أنت يا مسكين ؟! يا من تخدم حزبك أو شيخك، أو مرشّحك، من هذا الوعيد العظيم، وأدهى وأمرّ وأقبح وأشرّ هو تصوير النّساء، فيا أيها المسلمون!! أين غيرتكم حتّىٰ ترضوا بخروج محارمكم للتّصوير ؟! ينظر إليها البرّ والفاجر، والعرابدة يتغزّلون فيهن ويشبّبون بهنّ، فرسول الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> يقول: «لا يدخل الجنّة ديّوث»، وقد كان الجاهليُّون علىٰ ما فيهم من الشرّ المستطير، كلّ شيء عندهم يهون إلاّ العرض، ونحن في هذه الأزمان كثير من المخذولين يخرجون نساءهم بأيديهم إلى هذا الشرّ.



- 3- هذه الانتخابات فيها قول الزّور والكذب، ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزّور»، وقد امتدح الله المؤمنين بأنّهم لا يشهدون الزّور: {وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ } [الفرقان: ٧٠]، فكن أخي المسلم متّقيّا لله فيما تفعل وتذر، ولا تكن مزوّرًا غشّاشًا كذّابًا من أجل حطام الدّنيا الفاني، وبعضهم لا يحصل علىٰ شيء، وإنّما هي الفتنة.
- ٥- هذه الانتخابات يقع فيها إزهاق الأنفس، عصبية لحزب، أو مرشح، وقد قال تعالى: 
  {وَمَن يَقَّتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا فَهُ خَالِدًا فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ و وَمَن يَقَّتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا فَهُ خَالِدًا فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَالله وَأَعَدَّ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ } [النساء: ٩٣]، ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يقول: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دمًا حرامًا» ويقول: «من استطاع ألا يجول بينه وبين الجنة ملء كفِّ من دم فليفعل».
- 7- هذه الانتخابات فيها الخروج على الحاكم المسلم، ومنازعته ملكه، ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، ويفرق جماعتكم فاقتلوه» ويقول: «إذا بويع لخليفتين فاقتلو الآخر منهما»، ويقول: «يا عثمان، لعلى الله أن يلبسك قميصًا، فإن أرادوك على أن تخلعه فلا تخلعه».
- ٧- الانتخابات من شارك فيها كان محادًا لله عزّو جلّ، لأنّه يساهم في صعود من يستبعد الشّريعة الإسلاميّة بالقوانين الوضعيّة، قال تعالىٰ: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَّا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَوْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللّهُ } [الشورى: ٢١]، والانتخابات داخلة في الإشراك بالله، لا سيما شرك الطّاعة، حيث ومن المعلوم أنّ الانتخابات وليدة النظام الطّاغوتي الكافر الذي وضعه أعداء الإسلام اليهود، وأخذه عنهم النصارى.
- ٨- الانتخابات تعتمد على الأكثرية، والله عَرَّوَجَلَّ يقول: {وَمَا آَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوَ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ
   ﴿ [سبأ: ١٣] فالذي يفوز هو من كانت أَلشَّكُورُ ﴿ [سبأ: ١٣] فالذي يفوز هو من كانت أصواته أكثر، وأكثر النّاس في زمان الفتن -هذه- غوغاء، لا يهمهم الحقّ، وإنّما بغيتهم الحصول على مطامع الدّنيا، من حلال أو من حرام، ومن المعلوم أنّ السّارق ينتخب السارق، والسّكير ينتخب السّكير، الحزبي الحزبي، وهلم جرَّا، قال تعالىٰ: {وَإِن تُطِعْ \_



# كل محلثتي بلاعتي

أَحْتَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ ﴿} [الأنعام: ١١٦]، وقال أيضًا : {وَإِن وَجَدَّنَّا أَكَّ ثَرَهُمْ لَفَلِيسِقِينَ ﴿ [الأعراف: ٢٠].

٩- الذين يدخلون في الانتخابات ليس نقصرهم نصر الرّجل المناسب كما يزعمون، ولكن كلُّ أبناء حزب أو طائفة يحاولون نصر مرشَّحهم، حتَّىٰ وإن كان من أفسق خلق الله، فالإخوان المسلمون يرون أنّهم هم الصلحاء مع ماهم فيه من الحزبيّة والبدعة، والفساد العظين الذي جرجروه على الأمّة باسم الدّين، والمؤتمريّون علىٰ ذلك، والاشتراكيّون مع كفرهم وبغيهم يرون أنَّهم على الحقَّ، وكذا البعثيُّون وكلُّ مبطل يظنَّ ذلك في نفسه، ولا حقّ إلاّ في موافقة الكتاب والسنّة واتّباع سلف الأمّة:

وكلّ خير في اتباع من سلف وكل شرّ في ابتداع من خلف وغيرهم كذلك، وصدق الله إذ يقول: {كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞} [المؤمنون: ٥٣].

١٠- المرشّحون يزكّون أنفسهم، ويكذبون الكذبة التي تبلغ الآفاق، وقد نهي الله عزّ و جلّ عن تزكية النَّفس بقوله: {فَلَا تُزَلُّوا أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَنَّى ۞} [النجم: ٣٦] ويخشى عليهم بسبب كذبهم على النّاس، وخداعهم أن يصيبهم مثل ما في حديث سمرة بن جندب، وفيه: قال رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مررت على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» [أخرجه البخاري].

١١- المرشّحون همّهم إرضاء مرشِّحِيهم بصورة أو بأخرى، وليس من همهم رضي الله أو لم يرض، والدَّليل على ذلك تقرَّبهم للروَّفض وللحزبيين والصوفية والعصاة، وغير ذلك من دون نكير عليهم، ونخشىٰ عليهم من حديث عائشة رَخِيَالِلَّهُ عَنْهَا: «من أرضي النَّاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه النّاس».

هذه بعض المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات، وكلُّ ماذكر وغيره من مفاسدها يعتبر من كبائر الذُّنوب، ولا تكفّرها الصلاة ولا القيام، بل ولا الصّيام والصّدقة، ولا بدّ لها من توبة، ناهيك عن تضييع الأموال والتخوّض فيها بغير حقّ ،وتضييع الأوقات وأذيّة المسلمين بتعليق صور المرشّحين في الشوارع والحارات والطّرقات، ومن أراد زيادة فليراجع كتاب الشّيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي «تحفة المجيب»\_



وأعتقد أن الإيهان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق".

و «تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات» نسأل الله السلامة، وقد جعل لها شيخنا يحيى الحجوري بندا في «المبادئ المفيدة».

قد يسأل بعضهم: كيف نختار إمام المسلمين؟؟! أو رئيس الجمهوريّة ؟! قلنا لهم: افعلوا ما فعله أسلافكم من الصّحابة والتّابعين، فإمام المسلمين ينصّب بثلاث طرق:

الأولى: عهد الإمام أو الرّئيس السّابق له.

الثانية: يجتمع أهل الحلّ والعقد، من العلماء والأعيان والعقلاء، ويختارون رئيسا لهم. الثالثة: إن أخذها قهرا لا يخرج عليه.

#### شهة والرّد علها:

يقولون: الانتخابات هي الشّوري !!.

قلنا لهم: كذبتم وإيم الله، فإنّ بين الشّوري والانتخابات بون شاسع وفرق واسع.

-الشورئ من الله، والانتخابات من عند أعداء الله الكفّار.

-الشورئ غير ملزمة، والانتخابات ملزمة.

-الشورئ فيما لا يخالف الكتاب والسّنة، والانتخابات لا يهمهم خالفوا الكتاب والسّنة أو لا.

-الشورئ في أمور الدّولة تختصّ بالرجال الأكفاء، من علماء وعقلاء، والانتخابات يشترك فيها البرّ والفاجر، والرّجالو النّساء جميعًا.

هذا ونسأل الله التوفيق والسّداد وأن يلهمنا التّقوي والرّشاد.

(١) نظرًا لأهمية هذا الباب وافتراق الناس فيه؛ فإننا سنتكلم على جميع أبوابه ابتداءً بتعريفه، ثم الكلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ثم مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومسألة الإستثناء.

الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن.



# كل محلثتر بدعتر

وأصل آمن أأمن بهمزتين لينتين الثانية، وهو من الأمن ضد الخوف. قال الراغب: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف.

والإيمان في اللغة: الإقرار. وقد عرفه بعضهم بالتصديق والصحيح الأول.

قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. اهـ

# الفروق بين الإقرار والتصديق:

- ١- من جهة التعدي الإيمان يتعدى بحرف إما الباء أو اللام كما في قوله تعالى: {فَامَنَ لَهُو لَهُ لَهُ اللهِ مَن جهة التعدي الإيمان يتعدى بحرف إما الباء أو اللام كما في قوله تعالى: {فَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِم} [البقرة: من الآية ٢٥٠]، وقوله: {ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِم} [البقرة: من الآية ٢٥٥] فيقال آمن به وآمن له ولا يقال آمنه بخلاف لفظة صدق فإنه يصح تعديها بنفسها.
- ٢- ليس بين الإيمان والتصديق ترادف في المعنى، فإن الإيمان يطلق على ما يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور الغيبية بينما التصديق على الأشياء المحسوسة.
- ٣- لفظة إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال: كذبت وإذا صدق يقال: صدقت، ويقال: صدقناه وكذبناه، ولا يقال لكل مخبر: أمناه أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر.
- يقال: هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط.
- 3- أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف فآمن أي صار داخلًا في الأمن، فهو متضمن مع التصديق معنىٰ الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق، ولهذا قال إخوة يوسف: {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَلِدِقِينَ ﴿} [يوسف: من الآية ١٧] أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن علىٰ ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم أما التصديق فلا يتضمن شيئًا من ذلك اهوان قالوا: إن التصديق مرادف للإيمان فالجواب من وجهين:
- أحدهما: المنع بل الأفعال تسمى تصديقًا كما في ثبت في «الصحيح» عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».



وكذا قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف.

قال الجوهري: والصدّيق مثل الفسّيق الدائم التصديق ويكون الذي يصدق قوله بالعمل... وكان من ما مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل.

الثاني: إذا كان أصله تصديق فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء مخصوص والحج قصد مخصوص والصيام إمساك مخصوص.

لفظ الإقرار يكون على وجهين:

1- الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوها، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار.

إنشاء الالتزام كما في قوله: {ءَأَقَرَرْتُعُ وَأَخَذْتُو عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَ قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَالشَّهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن اللَّاية ٨١].

وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال: {وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَةُ وَقَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُو عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَ قَالُواْ أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿} [آل عمران:٨].

فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. اهـ

وتعريفه من حيث الشرع: ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبعضهم قال: بأنه قول وعمل، وهو بمعناه أي: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح.

وإلىٰ هذا التعريف ذهب البخاري في «صحيحه» فقال: باب الإيمان قول وعمل، وبوب صاحب «اللمعة» أيضًا به.

ونقل الحافظ اللالكائي عن مجموعة من السلف هذا التعريف، وإليك ذكر بعض أسمائهم.

قال اللالكائي رَحْمَهُٱللَّهُ في «شرح أصول أهل السنة» (٩٠٧/٥): قال سهل بن المتوكل: أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

# كل محلثتي بلعتي



وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة علىٰ ذلك.

وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد وسفيان ابن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

وقال عبد الرزاق أيضًا: لقيت اثنين وستين شيخًا منهم معمر والأوزاعي والثوري والوليد بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلي وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم، ومن لم يسمعه كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (١٥١): ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية، وتارة بالجوارح وكل هذا صحيح، فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق.

والمراد: بالقول والعمل ما قاله شيخ الإسلام رَحَمُهُ الله في «العقيدة الواسطية» (ص١٦١) شرح الهراس.

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ا.هـ

فمسمى الإيمان عند أهل السنة مرتكز على خمسة أمور:

- ١-قول القلب وهو تصديقه وإيقانه.
- ٢- قول اللسان وهو النطق بالشهادتين.
- ٣- عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والتوكل وغيرها.
- عمل اللسان وهو الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلام المعروف وقراءة القرآن... إلىٰ غير ذلك.
- ٥- عمل الجوارح وهو العمل الذي إلا يؤدئ إلىٰ بواسطتها من ركوع وسجود ومشي إلىٰ المساجد وسفر الحج والجهاد وغير ذلك.



وهذا هو تعريف أهل الحق والهدئ يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى: { إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُو زَادَتْهُمْ إِنَّا كُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُو زَادَتْهُمْ إِنَّا لَيْكُا وَكُلُ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال:٢] فهذه فيه عمل القلب.

{ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿} [الأنفال:٣] وهذه جمعت بين عمل القلب واللسان والجوارح، وبهذا الأدلة يظهر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما سيأتي بيانه خلافًا للمرجئة الضلال.

قال الأجري في الشريعة رَحْمَهُ اللَّهُ (١/٣١٠-٣١١): (من قال: الإيمان قول دون العمل، يقال له: رددت القرآن والسنة، وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم فإن قال: بم ذا؟ قيل له: إن الله عَرَّبَكَّ، أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: أمرهم بالصلاة والزكاة، والصيام والحج والجهاد، وفرائض كثيرة، يطول ذكرها، مع شدة خوفهم، علىٰ التفريط فيها، النار والعقوبة الشديدة، فمن زعم أن الله تعالىٰ فرض علىٰ المؤمنين ما ذكرنا، ولم يرد منهم العمل، ورضى منهم بالقول، فقد خالف الله عَنَّهَجُّلُّ ورسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فإن الله عَزَّقِجَلَّ لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: {ٱلْيَوْمَ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَاً} [المائدة: ٣]، وقال النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بنى الإسلام على خمس»، وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ترك الصلاة فقد كفر»، قال محمد بن الحسين رَحْمَهُ اللَّهُ تعالىٰ: ومن قال: الإيمان: المعرفة، دون القول والعمل، فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: الإيمان: قول ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا؛ لأن إبليس قد عرف ربه: قال رب بما أغويتني، وقال: رب فأنظرني ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين قال الله عَزَّقِجَلَّ: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقد أخبر عَزَّفَجَلُّ أنهم يعرفون الله تعالىٰ ورسوله، ويقال لهم: إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عَزَّيَجَلُّ، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان: المعرفة علىٰ قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله بل نقول والحمد لله قولًا يوافق الكتاب والسنة، \_

# كل محلثتي بلعتي

وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنًا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله علىٰ ذلك ).اهـ

واعلم أن أول خلاف وقع في الأمة كان في هذا الباب قال ابن رجب -رَحِمُهُ ٱللَّهُ- في جامع العلوم والحكم (٢٧): وهذه المسائل-مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة جدًا، فإن الله عَزَّقِجَلٌ علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول الاختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان.اهـ

وكان السبب في ضلال هذه الطوائف كونهم جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا تتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة... وقالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا أن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان... وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة... قالوا: فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنًا بما فيه من الإيمان كافرًا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر.

يتلخص من هذا أن سبب ضلال الخوارج ومن قال بقولهم والمرجئة ومن قال بقولهم كون الخوارج جعلوا الإيمان مع أعماله جزءًا واحدًا لا يتبعض، فأدخلوا الأعمال في مسماه، لكنهم غالطوا حين جعلوا جميع الأعمال شرط صحة في الإيمان فكفروا بسبب هذه الشبهة المسلمين، وسبب ضلال المرجئة أنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان

فجعلوا الإيمان هو القول فقط على قول بعضهم، وجعله بعضهم هو التصديق فقط، وجعله بعضهم قول اللسان واعتقاد القلب، فأصبح الناس عندهم مؤمنين كاملي الإيمان، وإن زنوا وفجروا وتركوا الصلاة ونافقوا، وهذا غلط عظيم حصل بسببه تضييع الفرائض وشرائع الدين، حتى قال إبراهيم النخعي: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من الأزارقة – أي الخوارج –.

قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (١٧٢) فما بعده في رده على المرجئة قال: وهؤ لاء غلطوا من وجوه:

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد وأن الإيمان الذي يجب علىٰ شخص يجب مثله علىٰ كل شخص وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه علىٰ أمة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأوجب علىٰ أمة محمد صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان ما لم يوجبه علىٰ غيرهم والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مفصلًا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك، وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر، و أيضًا لو قدر أنه عاش فلا يجب عليٰ كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهيٰ عنه وكل ما أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. ومن لا استطاعة له علىٰ الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب من الإيمان تصديقًا وعملًا على أشخاص ما لا يجب على آخرين، وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال.

# كل محلثتر بدعتر

فنقول: إن قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين، ولهذا قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ فَلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين، ولهذا قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ } [آل عمران: ١٩٧]، ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان؛ كحديث وفد عبد القيس، وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن ثعلبة وغيرهما، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، وذلك؛ لأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبي صَلَّللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ في الإيمان إذا أفرد وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج.

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين؛ فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس، وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب، ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل.

فالمجزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات، ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب، وقد يراد به الكمال المستحب، وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها.

وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولًا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة، ثم =

للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولًا، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصًا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله: {مَن كَانَ عَدُوًّا بِلّهِ وَمَلَيْكِيكِيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ عَطف فيه خاص على عام كقوله: {مَن كَانَ عَدُوًّا بِلّهِ وَمَلَيْكِيكِيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَعِلْهَ اللّهِ عَدُوًّ لِلْكَانِيكِينَ اللّهِ اللهِ وَعِيلَى اللهِ وقوله: {وَإِذْ أَخَذُنَا مِن النّبِيتِينَ مِيثَقَاهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنا مِنهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿ مِيثَقَاهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنا مِنهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقوله: {وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَوَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمِد بعد قوله: {وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ}، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين.

وقوله: {حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَالصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلِيْتِينَ ﴿} [البقرة: ٢٣٥]، وقوله: {وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاةً وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُواْ ٱلرَّكُوةَ وَوَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿} [البينة: ٥]، والصلاة والزكاة من العبادة؛ فقوله: {ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلَوٰةَ الصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَالزكاة وَلَيْوَالُونَةُ وَلَا الْكَلَوٰةً }؛ فإنه قصد أولًا: أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وكذلك يذكر العلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وكذلك يذكر الإيمان أولًا؛ لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح؛ فإنه أيضًا من تمام الدين لا بد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح، وكذلك قوله: {اللّهَ صَ وَلَكَ الْصَلَاقِ إِلَيْكَ وَمَا أَنُولَ إِلَيْكَ وَمَا أُنُولَ مِن قَبَلِكَ وَمَا الْاَيْمَ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُونَ وَمِقَا رَفَعَهُمُ وَلُولَيْكَ هُمُ الْمُؤلِّونَ فَي أَلْلَاقِ وَمَقَا رَفَعَهُمُ الْمُقَالِحُونَ فَى أَلْلَالِكَ عَلَى هُدًى قِن السَّهُ وَاللَّهُ الْمُقَالِحُونَ فَي أَلْفَقُونَ فَى الْقَلَافِ وَمَا الْمَالِحَ عَلَى هُدًى قِن السَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُقَالِحُونَ فَى الْقَلَافِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ال

وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب، وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: ﴿سَيِّحِ ٱلسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ الَّذِي خَلَقَ هَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي أَلَمْ عَنَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَكَنَ مُكَانًا مُ الْعَلىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ اله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: \_ الله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: الله علىٰ: الله علىٰ: الله علىٰ: الله علىٰ: الله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: الله علىٰ: الله علىٰ: والله علىٰ: الله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ الله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ الله علىٰ الله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ الله علىٰ: والله علىٰ: والله علىٰ الله على الله علىٰ الله علىٰ الله علىٰ الله علىٰ الله

# كل محلثته بدعته

١-٥]؛ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته علىٰ بعض وكذلك قوله: {وَالصَّهَلَوْةِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العصر. اللهُ العصر.

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم، تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه، ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب؛ فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، ومما رزقهم الله ينفقون، لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين، ولم يكونوا متقين؛ فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول: من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، نحن نؤمن بالغيب.

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن؛ ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين؛ فإنه من حين هاجر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق، ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، والمدينة آمن بها أهل الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان آذوه.

فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن؛ والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم وقال في وسطها: {قُولُوَّا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَمْمَا أُوتِي اللَّهِ وَمَا أُوتِي النَّيِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَلِي وَيَعْقُوبَ وَالْأَمْسَبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَلِي

مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ اَهْ تَدَواً وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَهَرَكُمْ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ [البقرة: ١٣٦-١٣٧]، وقال في آخرها: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَ عِكْمِهِ وَكُثْبِهِ وَكُثْبِهِ وَكُثْبِهِ وَكُثْبِهِ وَكُثْبِهِ وَكُثْبِهِ وَكُنْ اللّهُ وَمُلَتَ عِنْ اللّهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ عَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَ عَلَيْهِ وَكَالُمُ وَعُلُولُ وَاللّهُ وَمُلَتَ عَلَيْهِ وَمُلَتَ عِلْهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَمُلْتُ فَي اللّهُ وَمُلْتُ وَلَكُ الْمُصِيرُ ﴿ وَلَا لَهُ مِن رُبُعُ إِلَيْكُ الْمُصِيرُ فَي وَرُسُولِهِ وَلَا يَعْ اللّهُ وَلَا يَا اللّهِ وَمُلْتِهِ وَلَا اللّهِ وَمُلْتُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِن رُبُعُولُهُ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا عُلْمُولُولُ وَنْ وَاللّهُ وَمُلْلِكُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْلُكُ وَلِهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمُلْلِكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُؤْلُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عُلِيلًا عُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عُلَالِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا عُلِيلًا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا اللّهُ عَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

وفي «الصحيحين»: عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بها في ليلة كفتاه».

والآية الوسطىٰ قد ثبت في «الصحيح»: «أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر: وبـ {قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهَ الْوَسَطَىٰ قد ثبت في «الصحيح»: «أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر: وبـ {قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِـ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ أُللَّهِ } [آل عمران: ٢٤] تارة، وبـ {قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ } [الإخلاص: ١]تارة».

فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص؛ فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلًا على أنه لم يدخل في العام، وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان؛ فإن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيًا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم في كلام النبي صَلَّلتَهُ كَلَيْهُ وَسَلَّمٌ؛ فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد؛ فكان ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان وجيب الوعد؛ فكان ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب، لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا؛ لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت، لا بد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم.

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجز» وهو: أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: { إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْرً} [الأنفال: ٢]، ولم

## كل محلثتي بلعتي

يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنًا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه.

### والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي.

الثاني: أن نصوصًا صرحت بأنها جزء كقوله: «الإيهان بضع وستون، أو بضع وسبعون

الثالث: إنكم إن قلتم بأن من انتفي عنه هذه الأمور؛ فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم، ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلىٰ حكم الله ورسوله؛ وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج.

الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار.

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي.

### فَصُلٌ: الوجه الثاني من غلط «المرجئة»:

ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة. الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له؛ والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان فيبقىٰ سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. اهـ



وكان أهل السنة هم الوسط في هذا الباب بين الخوارج والمرجئة فجعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وفصلوا، فمنها ما هو شرط في صحة الإيمان كالنطق بالشهادتين والصلاة العمل قول من يكفر تارك الصلاة أي من ترك شيئًا من ذلك كفر، وجعلوا من الأعمال ما هو كمال كإزالة الأذى عن الطريق، والإحسان إلى الجيران، وجماع ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة وَهَالِيَهُ عَنْهُ: «الإيهان بضع وستون شعبة؛ فأعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان».

وقد عقد البخاري رَحَمُهُ اللهُ أغلب كتاب الإيمان في صحيحه في الرد على من زعم أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإليك بعض هذه التبويبات قال رَحَمُهُ اللهُ: باب الإيمان قول وعمل، وقال: باب دعاؤكم إيمانكم، وقال: باب أمور الإيمان، وقال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وباب أي الإسلام أفضل، وباب إطعام الطعام من الإسلام، وباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وباب حب رسول الله صَمَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ من الإيمان وهكذا رَحَمُهُ اللهُ.

والعجب من قولهم إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، مع أن الله عَرَّجَلَ قد قرن العمل الصالح بالإيمان في أكثر من ستة وخمسين موضعًا في القرآن، قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ عَالَمُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ} [البقرة: ٢٧٧]، في سور كثيرة، فكل هذه الآيات تبين أنه لا بد من اقتران العمل بالإيمان.

قال ابن القيم -رَحَمَهُ اللّهُ- في كتاب الصلاة (٥٣): ولما كان الإيمان أصلًا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانًا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهى هذه الشعب إلى إماطة



كل محلثته بلىعت

الأذى عن الطريق؛ فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة،ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى من الطريق، وبينها شعب متفاوتة تفاوتاً عظيمًا منها ما يلحق بالشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب.اهـ

ثم اعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قال الشافعي - رَحْمَهُ اللّهُ-: وكان إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. اهـ

وقال البغوي في شرح السنة (٣٨/١): اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة أن الأعمال من الإيمان وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. اهـ

وقد تقدم أن الخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان كلية واحدة لا تتجزأ، فنتج عن قولهم البائر الوقوع في ضلالة عظيمة وهي رد القول بزيادة الإيمان ونقصانه، مع أن الأدلة قد تظاهرت على إثباتها قال تعالى: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ المِمنَّا على إثباتها قال تعالى: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ المِمنَّا فَأَمّا اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَالِيْكَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال-اللهُ وقوله تعالى: {وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَنَا} [المدثر -٣].

وقال تعالىٰ: {ٱلِّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمُ فَاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ...} [آل عمران: ١٧٣]، وقال تعالىٰ: {وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلنَّيْنَ ٱهْتَدَوَّا هُدَىً ۚ [مريم: ٢٦]، في آيات كثيرة، وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل».

الشاهد من الحديث قوله: «المؤمن القوي» أي زايد الإيمان، والضعيف الذي نقص إيمانه. وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَح، «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح منكن...» الحديث متفق عليه.



وقال صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإيهان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى» فذكر أعلى وأدنى أنفرد به مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة.

قال ابن كثير - رَحِمَهُ الله الله الله الله المتقدمة: وهذه الآية الكريمة من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم.اهـ

ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها، وقد صرح بذلك مجموعة من السلف فقالوا: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (١٩٦-١٩٧): والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات؛ كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتَ اللّوبَهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَاذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَاذَا تُلِيت اللّهِ الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن؛ حتىٰ كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإيمان وقال تعالىٰ: { اللّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ الْخَاصُ إِنَّ النّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينًا وتوكلًا علىٰ الله وثباتًا الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينًا وتوكلًا علىٰ الله وثباتًا علىٰ: { وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَعُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَبَعَلَ اللّهُ وَلَا تعالىٰ: وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَعُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِلمَانًا فَأَمَّا اللّذِينَ عَلَى الله وثباتًا وهمُر يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَاللّهُ الزّيلِتَ اللّهُ أَنزِلُها بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نهيًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: { وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونِ فِي الزدادوا رغبة وإن كانت نهيًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: { وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونِ فِي الْرَادِةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْزِلْهَا بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نهيًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: { وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ فَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْرَادِةُ عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: { وَهُمْ يَسْتَ عَلْهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الل

# كل محلثته بلعته

﴾؛ والاستبشار غير مجرد التصديق وقال تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُ ۗ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُمُّ و} [الرعد: ٣٦].

والفرح بذلك من زيادة الإيمان قال تعالىٰ: {قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِـ فَهِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ [يونس: ٥٨]، وقال تعالىٰ: {وَيَوْمَهِ نِهِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ} [الروم: ٤، ٥]، وقال تعالىٰ: {وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَكَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكُةً وَمَا جَعَلْنَا عِتَنَهُمْ إِلَّا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُولُ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ إِيمَنَا} [المدثر: ٣١]، وقال: {هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمٌّ} [الفتح: ١]، وهذه نزلت لما رجع النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وأصحابه من الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة: طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين: {ثُعَّ أُنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَلَهُ ٱلْكَلفِرِينَ ۞} [التوبة: ٢٦]، وقال تعالىٰ: {ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُـمَا فِى ٱلْغَـارِ إِذْ يَــقُولُ لِصَحِيهِ م لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّأُ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ رِجِحُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا } [التوبة: ٤٠]، ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار؛ وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه، واليقين قد يكون بالعمل، والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافي لليقين يكون ريبًا في العلم، وريبًا في طمأنينة القلب، ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللُّهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا».

وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنه قال:

«سلوا الله العافية واليقين؛ فها أعطي أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية؛ فسلوهما الله تعالى»؛ فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالىٰ: {مَا أَصَابَ مِن مُصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ قَوْمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهَدِ قَلْبَهُم وَاللّهُ بِكُلِّ شَيّ عَلِيمٌ شَ } [التغابن: ١١]، قال علقمة: ويروئ عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويروئ عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم

وقوله تعالىٰ {يَهَدِ قُلْبَهُ وَ اللَّهِ هُو زيادة في إيمانه؛ كما قال تعالىٰ: {وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا وَقُوله تعالىٰ {يَهَدِ قُلْبَهُ وَاللَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا وَقُوله تعالىٰ اللَّهُ مُ هُدَى } [الكهف: ١٣]. اهـ

وفي مرتكب الكبيرة كان أهل السنة هم الوسط الخيار، قال شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب.

فالقول الذي جعل الخوارج ومن إليهم يقولون هذا القول هو زعمهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهذا قول باطل قطعًا، قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (١٩٤): وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء، ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»، ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص، ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايتين ومنهم من يقول: يتفاضل كعبد الله بن المبارك وقد، ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. اهـ وقد تكلم ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» بكلام نفيس في هذه المسألة فقال: أن أهل السنة متفقون كلهم علىٰ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام.

# كل محلثتي بلاعتي

متفقون علىٰ أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضًا ؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالىٰ: {يَّنَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُرُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلِّ } [البقرة: ١٧٨] من المؤمنين، قال تعالىٰ: {يَّنَا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُرُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلُ إِلَّا البقرة: ١٧٨] إلىٰ أن قال: {فَمَنْ عُفِي لَهُ ومِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالتّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ}. فلم يخرج القاتل من الذين الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالىٰ: {وَإِن طَابِهُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } أخَيَدُ اللهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: إلىٰ اللهُ اللهُ إلى أن قال اللهُ إلى أن قال الله المُنْ المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } إلىٰ أن قال: ﴿ إِنْهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ لَاللهُ اللهُ الله

وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، ثم ألقي في النار». أخرجاه في الصحيحين.

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صَلَّلَتُمُعَلَيْهِوسَلِم أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار، قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار » رواه مسلم.

وقد قال تعالىٰ: {إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ً} [هود: ١١٤]، فدل ذلك علىٰ أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه.

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد.

بينما الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ويستحلون دمه وماله كما تقدم،والمعتزلة يجعلونه منزلة بين المنزلتين، وقد وافقت الخوارج المعتزلة في شيئين هما :نفي الإيمان



عن مرتكب الكبيرة، وخلوده في النار مع الكفار. وخالفتهما في شيئين هما :تسميته كافرًا، واستحلال دمه وماله.

بينما ذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، وهذا مذهب بين البطلان.

قال الإسفراييني: ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق الملي يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر، وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلدًا في النار.

ومما تقدم يتبين لنا جليًا أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،وأن الأعمال داخلة في مسماه، ومنها ما هو شرط صحة لا يدخل العبد في الإيمان إلا بها، ومنها ما هو شرط كمال يكون العبد مؤمنًا مع غيابها وعنده من نقص الإيمان بقدرها.

ومن المسائل التي تطرق في هذا الباب هي مسألة الاستثناء في الإيمان، والمراد بالاستثناء: قول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجوا إلى غير ذلك، والناس في هذه المسألة انقسموا إلى ثلاثة أقسام:

1- قوم أوجبوا الاستثناء في الإيمان، قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (٣٦٨): والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان؛ والإنسان إنما يكون، عند الله مؤمنًا وكافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به، قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا: في الكفر وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله.

وقال رَحِمَهُ اللّهُ رادًا على هذا القول: هذا الذي قالوه أنه لا شك فيه هو قول ابن كلاب والأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو لله ثم إذا آمن واتقىٰ صار وليًا لله، قال الله تعالىٰ: {يَنَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُقَكُمُ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَ كَفَرُواْ \_\_



# كل محلثته بلعته

بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُثِرِ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُرِ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَا فِي سَيبِلِي وَٱبْيَعَآءَ مَرْضَاقِيَّ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمِ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَيَّا أَعْلَمُ بِمَا ۖ أَخْفَيَتُمُ ۖ وَمَا الْعَلَنتُمُ وَمِنَ الْعَعَلْهُ مِنكُمُ فَقَدْ ضَلَّلً سَوَلَةَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا ۚ لَكُمْ إَعْدِلَةَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءَ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ ۚ لَن تَنْفَعَكُمُ ۚ أَرْحَامَكُمُ وَلَآ أَوْلَٰكُمُ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُو أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُء ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَلُا مِنكُو وَمِمَّا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ٱلْعَذَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَّى ثُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَلَ إِبْرَهِيتم لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٌ إِنَّبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞َ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاُغْفِرْ لَنَا رَبَّنَّأً إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَاِنَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَوِلُّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ \* عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ۖ ﴿} [الممتحنة: ١-٧]، وكذلك كان فإن هؤ لاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح آمن أكثرهم، وصاروا من أولياء الله ورسوله وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك، فمعناها إرادة إثابته بعد الموت؛ وهذا المعنىٰ تابع لعلم الله فمن علم أنه يموت مؤمنًا لم يزل وليا لله؛ لأنه لم يزل الله مريدًا لإدخاله الجنة وكذلك العداوة، وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحًا؛ وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما قال تعالىٰ: {ذَلِكَ بِـأَنَّهُــُمُ ٱتَّـبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُو} [محمد: ٢٨]، فأخبر أن الأعمال أسخطته؛ وكذلك قال: {فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمً } [الزخرف: ٥٥] قال المفسرون: أغضبونا وكذلك قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُرٌّ } [الزمر: ٧]، وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوا فل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس

عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»، فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذا وكذا، وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه، والقرآن قد دل على مثل ذلك. اهـ

وقال رَحْمَهُ الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. اهـ

7- وقوم حرموا الاستثناء في الإيمان وهم المرجئة الجهمية، قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (٣٦٨): فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه؛ فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أني قرأت الفاتحة وكما أعلم أني أحب رسول الله؛ وأني أبغض اليهود والنصارئ، فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم وكقولي: أنا أبغض اليهود وأت الفاتحة وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارئ ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. اهـ

٣- وقوم جوزوا الأمرين وهذا أصح الأقوال، وأما الذين يرون جواز الأمرين فهم أهل السنة والجماعة والاستثناء أحب إلينا لقول عبد الرحمن بن مهدي رَحْمَهُ اللّهُ: أصل الإرجاء ترك الاستثناء.



كل محلثته بلعته

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ الله في كتاب «الإيمان» (٢٨٧-٢٨٧): قال الخلال في "كتاب السنة": حدثنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم؛ هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء؛ قال الله تعالى: {وَعَالَحُرُونَ مُرْجَوّنَ لِأَمْرِ اللّه} [التوبة: ٢٠] من هؤلاء ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا قال له الرجل: بلي، قال فجئنا بالقول، قال: نعم قال: فجئنا بالعمل، قال: لا، قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثني، قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل فنحن نستثني في العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل؛ يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله ندري يتقبل منا أم لا؟ قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله تعالى: {وَالَّذِينَ وَيُونُونَ مَا عَاتُوا وَقُلُونُهُمْ وَعِلَةً } [المؤمنون: ٢٠]، قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. اهـ

ويكون الاستثناء جائزًا إذا كان خائفًا من تزكية النفس وكذا باعتبار ما يختم له، وكذا إن كان عنده تقصير في فعل المأمورات، أما إن كان الاستثناء علىٰ الشك فهذا محرم لا يجوز قطعًا.

وقد نقل أبو يعليٰ إجماع السلف عليٰ جواز الاستثناء في الإيمان.

قال الآجري في «الشريعة» (٦٥٦/٢): من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكمال الإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا.اهـ

ومما يطرق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام ، وللسلف في هذا الباب قولان:

الأول: وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام وهذا القول ذهب إليه جمهور أهل السنة.



الثاني: عدم التفريق بينهما، وأن الإسلام والإيمان إسمان لمعنى واحد ، وممن قال بهذا القول البخاري، ومحمد بن نصر المرزوي، وابن مندة ، وابن عبدالبر.

وقد استدل القائلون بالتفريق بمثل قول الله تعالىٰ {قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا فَل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوًاْ أَسَامَنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُّ [الحجرات: ١٤]، ومن الأدلة المشهورة في التفريق بين المسميين هو حديث جبريل.

قال شيخ الإسلام كما في الإيمان: قد فرق رسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كما في حديث جبريل بين مسمى الإسلام، ومسمى الإيمان، ومسمى الإحسان، اهـ

ويكون في حالة الاجتماع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان يطلق ويراد به أعمال القلوب، وإذا افترقا دل كل منهما على الأعمال الظاهرة والقلبية يدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وفيه «آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدي الخمس من المغنم».

وجماع القول أنهما إذا افترقا اجتمعا ،وإذا اجتمعا افترقا، وإلى هذا التفصيل ذهب الخطابي، وابن الصلاح، والبغوي ،وشيخ الإسلام، وابن رجب، وغيرهم، وهو الذي تجتمع معه الأدلة.

وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وذهب الجهمية ومن وافقهم إلى أنه المعرفة بالقلب، وكل هذه الأقوال باطلة ومخالفة لطريقة الرشد.

وأبعدها عن الحق قول الجهم فإنه لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، قال موسى لفرعون: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـَوُلِآءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ} [الإسراء: من الآية ١٠٠]. وقوله تعالى: {وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً } [النمل: من الآية ١٤].

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يعرفون أبناءهم بل إبليس يكون عند جهم مؤمنًا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف بربه {قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِى إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ يُبُعَثُونَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ يُبُعَثُونَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ يَبُعُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ مَعِينَ ﴾ [ص:٨].

### كل محلثتي بلاعتي

والكفر عند جهم هو الجهل بالرب ولا أحدًا أجهل منه بربه، فإنه يزعم أن ربه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت، وخارج العالم ولا داخله إلىٰ غير ذلك من السفسطة.

وعلىٰ قول الكرامية: يكون المنافقون مؤمنين كاملى الإيمان.

وعلىٰ قول مرجئة الفقهاء: بأن الإيمان هو إقرار باللسان واعتقاد، يكون الفسقة وقطاع الصلاة وغيرهم من أهل الإجرام كاملي الإيمان، لأنهم قد أقروا بألسنتهم بالإسلام والإيمان واعتقدوا بقلوبهم وأنا لهم هذا، ورحم الله ميمون بن مهران إذ يقول عند أن رأى جارية تغنى فقال: الخيبة لمن يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران.

وحاصل الكل يرجع إلى: أن الإيمان أما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم أو بالقلب واللسان دون الجوارح، كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء، وهو قول ضعيف يخالف المعتقد الصحيح، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عند الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، وقد بين عوار المرجئة غير واحد من أهل العلم.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الإيمان» (٤٣-٤٧) في بيان فساد قول مرجئة الفقهاء ومرجئة الجهمية ومن إليهم، قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله، وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عَزَّفِجَلَّ سماهم مؤمنين وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولًا، ولا نراه شيئًا، وذلك من وجهين: أحدهما: ما أعلمتك في الثلث الأول، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئًا إلا إقرار فقط، وأما الحجة الأخرى؛ فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضًا، وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفًا بين مستفتح للصلاة، وراكع وساجد، وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي، فيقال لهم: مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون، وكذلك صناعات الناس لو أن قومًا ابتنوا حائطًا وكان بعضهم في تأسيسه، وآخر قد نصفه، وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل 🚅



لهم جميعًا: بناة، وهم متباينون في بنائهم وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دار، فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب أقام مكانه، وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلىٰ وسطها، قيل لهم جميعًا: داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخلًا من بعض فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان، إنما هو دخول في الدين، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: { إِذَا جَــآءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتُـحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞} [النصر: ١-٢]، وقال: {يَـٰٓأَيُّهَـا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱدۡخُـلُواْ فِ ٱلسِّــلْير كَـاَّقَّةُ} [البقرة: ٢٠٨]. فالسلم: الإسلام، وقوله: ﴿كَاَّفَةً ﴾ معناها عند العرب: الإحاطة بالشيء، قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «بني الإسلام على خمسٍ»، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلمًا مفروضًا فوجدنا أعمال البر، وصناعات الأيدي، ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم، وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر، مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسمًا واحدًا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده، وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدًا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطىٰ الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب: الاعتقاد، وعمل اللسان: القول، وعمل اليد: التناول، وعمل الرجل: المشي، وكلها يجمعها اسم العمل؛ فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبنى على العمل، من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملًا، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان، قول الله في القلب: { إِلَّا مَنْ أُحْدِهِ وَقَلْبُهُو مُطْمَعِتُ بِٱلْإِيمَنِ} النحل: ١٠٦]، وقال: { إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدَّ صَغَتْ قُلُوبُكُمّاً } [التحريم: ٤]، وقال: {ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ } [الأنفال: ٢]، وقال رسول الله صلى الله عليه: «إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب، وإذا كان القلب مطمئنًا مرة، ويصغى أخرى ويوجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ\_

كل محلثته بلعته

نِمَا نَقُولُ } [المجادلة: ٨]؛ فهذا ما في عمل القلب وأما عمل اللسان، فقوله: (يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْ تَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُنَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوَٰلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞} [النساء: ١٠٨]، فذكر القول ثم سماه عملًا، ثم قال: {وَإِن كُنَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنشُم بَرِيِّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ۗ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ } [يونس: ١١] هل كان عمل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله، وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا عملًا؟ وقال في موضع ثالث: {قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلمًا أَيْنَا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُمر مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوَّلَا يَعْـمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحَنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَلَمَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ۞} [الصافات: ٥١-٦١]، فهل يكون التصديق إلا بالقول، وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: {ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكُرّاً} [سبأ: ١٣]، فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعي شكرًا فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا، من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملًا كثيرًا، إذا نطق بحق وأقام الشهادة، ونحو هذا وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروهًا، قيل: قد عمل به الفاقرة، وفعل به الأفاعيل، ونحوه من القول، فسموه عملًا، وهو لم يزده على المنطق ومنه الحديث المأثور: «من عد كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيها ينفعه» فوجدنا تأويل القرآن، وآثار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، وما مضت عليه العلماء، وصحة النظر، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان فيبقى القول الآخر، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له: من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال: { إِلَّا ٓ إِبِّلِيسَ ٱسْتَكَّبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۞} [ص: ٧٤]؛ فجعله الله بالاستكبار كافرًا، وهو مقر به غير جاحد له، ألا تسمع: {خَلَقَتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُو مِن طِينِ ۞} [ص: ٧٦]، وقوله: {رَبِّ بِمَا أَغُوَيَّـتَنِي} [الحجر: ٣٩]؟ فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضًا في قوله: {أَغُوِّيَّتَنِي}، وقد تأُول بعضهم\_

قوله: {وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أَنه كان كافرًا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرًا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيًا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله: {رَبِّ بِمَا آَغُوبِيَّتَنِي} [الحجر: ٣٩]، وقوله: {خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ ] [ص: ٧٦]، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟.

### باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل:

قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعًا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية، لمعارضته لكلام الله ورسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بالرد والتكذيب، ألا تسمع قوله: {قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَلِسَمَعِيلَ} [البقرة: ١٣٦]، فجعل القول فرضًا حتمًا، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرض بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانًا؛ إلا بتصديق النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في كل ما جاء به، فقال: {يِّنَّايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِهِ } [النساء: ١٣٦]، وقال: {فَكَلْ وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } [النساء: ٦٥]، وقال: {ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونِنَهُ كَمَا يَعْرِفُونِ ٱبُّنَآءَهُمٌّ} [البقرة: ١٤٦]، يعنى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانًا، ثم سئل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله الله وأشياء كثيرة من هذا لا تحصى وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضى عنهم بالمعرفة ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوىٰ علىٰ قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنًا ثم شهد رجل بلسانه: أن الله ثاني اثنين، كما يقول \_

# كل محلثتي بلعتي

المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصاري، وصلى للصليب، وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مستكملًا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين فهل يلفظ مذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. اهـ

ومن أحسن المؤلفات في بيان ضلال مذهبهم وفساد اعتقادهم هو كتاب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد حققته بحمد الله وعلقت عليه بما تيسر.

وفي مثالب هذه الفرقة وضلالها، لاسيما مرجئة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، وحماد بن أبي سليمان، تجد شيئًا من ذلك في كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد، و«الإبانة» لابن بطة. وقوله: (وهي بضع وسبعون شعبة....) الحديث مخرج في (الصحيحين) عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أن النبي صَالِمَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الإيهان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»، وفي لفظ مسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان وهذا اللفظ تضمن أمورًا مما تقدم الإشارة إليه:

الأول: زيادة الإيمان ونقصانه حيث دل على وجود أعلى وأدنى خلافًا للخوارج والمرجئة. الثاني: كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، حيث بين أن عمل اللسان الذي هو النطق، وعمل الجوارح الذي هو إزالة الأذى، وعمل القلب الذي هو الحياء كلها من الإيمان، وداخلة في مسماه خلافًا للمرجئة الضلال.

الثالث: كون الإيمان قول وعمل واعتقاد.

قال النووي رَجْمَهُ ٱللَّهُ في «شرح مسلم»: وقول الخطابي أيضًا في قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الإيهان بضع وسبعون شعبة» في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدني وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها، كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه، وتستوفي جملة أجزائه؛ كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، ويدل عليه قوله صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «الحياء شعبة من الإيمان»، وفيه: إثبات التفاضل في الإيمان، وتباين المؤمنين في درجاته. اه



وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة(١٠).

(۱) قوله: (وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ميزات هذا الدين القويم، دين رب العالمين، قال تعالى: {كُنتُمَّ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ } [آل عمران:١١٠].

ولعظم شأن هذه الشعيرة الجليلة؛ قال ابن القيم في «المدارج» (١٢٣/٣): إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها، فلهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين، ودار شقاوة للمنكر عليهم.

وقال الغزالي في «الإحياء» (٢٣٣/٢): إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوئ بساطه وأهل عمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة واستشرئ الفساد، واتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد، وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اه

وقال تعالىٰ مرغبًا فيه وحاثًا عليه: {وَلْتَكُن مِّنكُو أُمَّلَةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَابِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞} [آل عمران:١٠٤].

فمن أعظم وسائل الفلاح في الدنيا للداعين بنشر خيرهم ودعوتهم هو صدعهم بالمعروف ودعوتهم إليه، ونهيهم عن المنكر وتحذير الناس منه.

كما أنه سبب للفلاح الآخروي السرمدي، فهل من مدكر.

# كل محلثته بلعته



فقرن الله عَنَّكِجَلَّ بين الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما بينهما من التلازم، وليعلم أنه لاكمال لإيمان العبد إلا بتحقيق هذه الشعيرة العظيمة.

وقال تعالىٰ مبينًا أن الولاية للمؤمنين لا تكمل ولا تتم إلا بملازمة هذه الوسيلة العظيمة لنصرة الحق والسنة: {وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوَلِيهَا مُعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَطِيعُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَا لِكَ سَيَرَحُهُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدُ حَكِيمٌ ﴿ [التوبة:٧١].

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر باع نفسه من الله، ووعد بالحسني، فهنيئًا له قال تعالى: {\* إِنَّ اللّهَ الشَّمَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَايَبُونَ فِي سَيِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُقًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَطِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانَ وَمَنَ اللّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَطِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانَ وَمَنَ اللّهِ فَيَقَتُلُونَ وَمُنَ اللّهِ فَيَقَتُلُونَ الْعَظِيمُ اللّهَ وَمَنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ فَاسْتَبْشِرُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيُقَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

ولنا في قصة أهل القرية العبرة العظيمة، كيف نجئ الله عَرَّجَلَّ أهل الخير واستمرت دعوتهم، وأهلك غيرهم ممن عصى وتمرد، قال تعالىٰ: {وَسَّعَلْهُمْ عَنِ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ كَافِيرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا كَافِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَاللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ فَ فَلَمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ فَ فَلَمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ فَى فَلَمَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَعَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا اللَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلللَّهُ وَالْعَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُعُونَ فَى السَّعَ وَالْخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُعُونَ فَى اللْعُونَ فَى السَّالَةِ عَلَى اللَّهُ مُونَ فَى السَّيْقِ وَالْعَذِينَ اللَّهُ مُهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُهُولَا يَقْسُعُونَ فَى السَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللللِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ومن فرط في هذه الوسيلة تعمدًا وتهاونًا بالدين استحق اللعن، فقد قال الله تعالىٰ: {لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَـنِىَ إِسْـرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَـانِ دَاوُيدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِــَةً ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَـدُونَ ۞كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَـلُوهُ لَبِشَ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ =



#### 🔞 [المائدة: ۷۸–۷۹].

وذم الله عَزَّقِبَلَ الأحبار بعدم النهي عن المنكر، فقال: {لَوْلَا يَنْهَىلَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحَبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لِبِئْسَ مَا كَافُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿} [المائدة:٦٣].

ولا خير فيك أيها الداعي أنت وغيرك من المسلمين إلا بتحقيق هذه الشعيرة، قال الله تعالى: {\* لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُّوْلهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيج بَيْرَ اللهِ عَلَى اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النَّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النَّاسَ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النَّاسَاء:١١٤].

وبين أن العاقبة لأصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي الْمُنْوَنِ وَنَهُوَّا عَنِ ٱلْمُنْكِّ وَيِلَّهِ عَلَقِبَةُ الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْقَ وَءَاتَوُا ٱلنَّكُوفَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَّا عَنِ ٱلْمُنْكِّ وَيِلَّهِ عَلَقِبَةُ الْمُعُودِ ١٤].

ولو نظرنا في عاقبة المفرطين في هذه الشعيرة الجليلة والطريقة القويمة تجد أن دعواتهم قد انتهت والشر بينهم قد عم، ووصفوا بأقبح الأوصاف.

فقد شبههم الله بالحمير كما في قوله: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ التَّوْرَيْكَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞} [الجمعة:٥].

وشبههم بالكلاب كما في قوله: {وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطِلُنُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَالَّبَعَ هَوَنَهُ فَلَاتُهُمْ حَمَثُلُ اللَّوْمِ اللَّهُمُ مَوَنَهُ فَكَلُهُمُ مَثَلُ اللَّوْمِ اللَّذِينَ كَمَثُلُ اللَّوْمِ اللَّذِينَ كَمَثُلُ اللَّوْمِ اللَّذِينَ كَاللَّهُمُ مِنَالًا اللَّهُمُ مِنَالًا اللَّهُمُ مِنَالًا اللَّهُمُ مِنَالًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنَالًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنَالًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنَالًا اللَّهُمُ اللْمُلْعُمُ اللَّهُمُ اللَّ

ولعنوا كما تقدم.

وهم في الآخرة مبشرون بالعذاب الأليم والخزي العظيم.

أخرج أبو داود في «سننه « من حديث أبي سعيد: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: يا وب رجوتك يا فلان، ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس».

الحديث في: "الصحيح المسند".



# كل محلثتي بلاعتي

وأخرج الترمذي (٢١٩١): من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ألا لا يمنعن رجلًا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه».

### الحامل على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

قال ابن رجب رَحِمَهُ ٱللَّهُ في شرح الحديث الرابع والثلاثين في "جامع العلوم والحكم": واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله علىٰ انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء انقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقبوبته في الدنيا والآخري، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصيٰ، ويذكر فلا ينسي، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدي من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، ومن حفظ هذا المقام هان عليه كل ما يلقي من الأذي في الله عَزَّقِكًا، وربما دعا لمن آذاه كما قال ذلك النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لما ضربه قومه، فجعل يمسح الدم عن وجهه، ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

#### درجات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة درجات يجمعها حديث أبي سعيد عند مسلم (٥٠) قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».

وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (٥١) بعد الثالثة: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان«. قال النووي رَحْمُهُ ٱللَّهُ في شرح الحديث (٢١/٢-٢٤): قوله: «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجماع

الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالىٰ إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة، وأما قول الله عَنَّهَجَلَّ: {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُم ۗ}، فليس مخالفًا لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية إنكم إذا فعلتم ما



كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَعً }، وإذا كان كذلك فمما كلف به الإمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهى لا القبول والله أعلم ثم ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم أنه قد يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من إزالته الا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، قال العلماء رضى الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذى عليه الأمر والنهى لا القبول وكما قال الله عَرَبَكِلٌ ما على الرسول إلا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانًا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم.

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهئ أن يكون كامل الحال ممتثلًا ما يأمر به مجتنبا ما ينهئ عنه، بل عليه الأمر وان كان مخلًا بما يأمر به والنهئ وإن كان متلبسا بما ينهئ عنه، فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الاخلال بالآخر قال العلماء: ولا يختص الامر بالمعروف والنهئ عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذئ يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين أياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من غير ولاية والله أعلم، ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره، بل ذلك للعلماء.

واعلم أن هذا الباب أعنى باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الازمان الارسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر

کل محلثتہ بارعتی

وملاكه واذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح واذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أُمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوَّ مُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ } [النور:٦٣]، فينبغي لطالب الآخرة والساعى في تحصيل رضا الله عَزَيْجَلَّ أن يعتنى بهذا الباب فان نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فان الله تعالىٰ قال: {وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُونَ }، وقال يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فان الله تعالىٰ قال: {وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُونَ }، وقال تعالىٰ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالىٰ: {أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُونُ أَن يَقُولُونَا وَالعَدَيْنِ وَلَقَدَ فَتَنَا ٱلَذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَلَيَعًامَنَ ٱللهُ ٱلَذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعًلَمَنَ ٱلْصَائِدِينِنَ وَالعَدَى اللهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعًلَمَنَ ٱلصَّادِينِنَ وَلَقَدَ فَتَنَا ٱلّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَلَيَعًامَنَ ٱللهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱلصَائِدِينِنَ وَالعَدَى اللهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱلصَائِدِينَ وَلَقَدُ وَلَيَعُلَمَنَ ٱللهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱلصَّذِينِنَ وَالعَدِينَ وَلَقَدَ فَتَنَا ٱلّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَلَيَعًامَنَ ٱلللهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱلصَائِدِينَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱلصَائِدِينَ وَلَيْعَلَمَنَ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَمَنَ ٱلصَائِدِينَ وَلَا اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللّذِينَ مَن قَبَلِهُ وَلَهُ فَلَيْعُامَنَ ٱللهُ اللّذِينَ مَا وَلَا اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِينَ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللّذِينَ عَلَيْ اللهُ اللّذِينَ عَلَوْ اللهُ الل

واعلم أن الاجر على قدر النصب ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فان صداقته ومودته توجب له حرمة وحقًا ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها وصديق الانسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وأن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يعمنا بجوده ورحمته والله أعلم.

وينبغىٰ للآمر بالمعروف والناهىٰ عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلىٰ تحصيل المطلوب فقد قال الامام الشافعیٰ رضیٰ الله عنه من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه ومما يتساهل اكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأیٰ إنسانًا يبيع متاعًا معيبًا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتریٰ بعيبه وهذا خطأ ظاهر وقد نص العلماء علیٰ أنه يجب علیٰ من علم ذلك أن ينكر علیٰ البائع وأن يعلم المشتریٰ به والله أعلم.

وأما صفة النهى ومراتبه فقد قال النبى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبقلبه» فقوله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فبقلبه» معناه: \_\_



فليكرهه بقلبه وليس ذلك بازالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذى في وسعه وقوله موالله على المعند المعند المعند الله أعلم أقله ثمرة قال القاضي عياض وحمة الله أصديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره اذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذى العزة الظالم المخوف شره اذ ذلك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى ويغلظ على المتمادى في غيه والمسرف في بطالته اذا أمن أن يؤثر اغلاظه منكرًا أشد مما غيره لكون جانبه محميًا عن سطوة الظالم فان غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرًا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فان خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث ان شاء الله تعالى وان وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافًا لمن رأى الانكار بالتصريح بكل حال، وأن قتل ونيل منه كل أذى هذا آخر كلام القاضي رَحَمُهُ الله.

قال سفيان الثوري كما في «جامع العلوم والحكم» (٦١٠) ط ابن الجوزي: لا يأمر بالمعروف إلا من توفرت فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهي، عدل بما أمر عدل بما نهي، عالم بما يأمر عالم بما ينهي. اهـ

#### درجات إنكار المنكر:

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٧٦/٣):

وإنكار المنكر أربع درجات:

١- أن يزول ويخلفه ضده.

٢- أن يقل وإن لم يزل بجملته.

٣- أن يخلفه ما هو مثله.



### كل محلثتي بلاعتي



فهذه عقيدة وجيزة حررنها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل".

#### ٤- أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا علىٰ لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلىٰ طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم علىٰ ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى وهذا باب واسع، وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معى فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. اه

#### وحال الرابع كما قيل:

كغاسال الحيض ببول أغبرا ومنن يغير منكرا بالكرا

(١) ختم رَحْمَهُ ٱللَّهُ وأعلىٰ درجته في المهديين، هذه العقيدة بالإخبار بوجازتها وهو كما قال، فقد ترك بعض أبواب المعتقد علنا نذكرها إن شاء الله في ملحق إن تيسر ذلك.

وقوله: (لتطلعوا على ما عندى): وهذا أمر قد يجب على الداعى إلى الله عَزَّوَجَلَّ لأمور:

أولها: نشر المعتقد الصحيح بين الناس، ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ؛ كان إذا بعث الدعاة في الآفاق والأمصار، كانوا يشرحون دعوتهم، بل هو عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ لما جاءه عمر بن عبسه، قال له: إلى ما تدعو؟ قال: «أدعوا إلى صلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا) أخرجه مسلم.



وفي حديث أبي سفيان قال: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤُكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدقة، والصلة، والعفاف» متفق عليه.

وكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشي في الأسواق، في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز، يعرض دعوته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كما في حديث ابن عباس عند البخاري، وحديث طارق المحاربي عند الدارقطني يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا».

ولما جاءه مالك بن نضلة، وسأله إلى ما تدعوا؟ قال: «أدعوا إلى الله والرحم» أخرجه أحمد.

ومنها: حديث أنس عند مسلم قال: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلُ رَسُولَ الله - صَلَّالَةُ عَلَيْهِ صَدِّمُ مَنْ شَيءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ؛ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: هَله، قَالَ: هَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ، قَالَ: هَالله، قَالَ: هَالله أَرْسَلُكَ الله أَرْسَلُكَ الله أَرْسَلُكَ! قَالَ: هَالَذِي أَرْسَلُكَ الله أَمْرِكَ بِهَذَا؟ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا؟ قَالَ: هَصَدَقٌ، قَالَ: هَبَالَذِي أَرْسَلُكَ الله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ عَلَى: هَلَا عَمْ مَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا رَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا؟ قَالَ: هَلَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي قَالَ: هَوَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: هَوَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: هَلَا أَنْعُمْ، قَالَ: هُوَلَا أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: هَمَالَ النَّهُمَ وَلَهُ الله أَمْرَكَ بِهَنَكَ بِالْحَقِ لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّيِنُ صَوْمَ أَلْكَ يُوسَلِمُ الله عَلَيْهُ وَالْذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِ لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّيْلُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُمُ كَالله عَلَيْهُ وَلَا أَلْكُ عَلَى النَّيْلُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه الْمَكَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله أَلْعَمُ عَلَى الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله عَ

هذا أمر، والأمر الآخر رد الدعايات والإرجاف والشائعات التي يطلقها المبطلون البطالون على الدعاة إلى الله عَرَّيَجِلَّ تحذير مما عندهم من الحق والدعوة، وهذا الذي قام به هذا الإمام هو أمر قديم قام به المرسلون والمصلحون في كل عصرٍ ومصر.

#### كل محلثتي بلاعتي

وما «العقيدة الواسطية» و «التدمرية»، و «الحموية»، و «التبوذكية» وغيرها من العقائد إلا من هذا الباب، وإليك بيانًا لطريقة القرآن والسنة في رد الشائعات.

ما أن تظهر للداعي إلى الله عَزَّجَلٌ دعوة إلا وبدأت حرب الإشاعات عليه من القريب قبل البعيد، وهذه سنة الله عَزَّهَ عَلَّ في خلقه، علمت بأدلة الكتاب والسنة كما هي معلومة في الواقع الملموس.

قال الله تعالىٰ: {كَذَلِكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ } [الذريات:٥٠].

قال الله عَزَّفِجَلِّ مخبرًا عن قوم نوح: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَرَياكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞} [الأعراف: ٥٩-٦]، يعتبرونه ضالًا واشاعوا هذا بين العام والخاص تحذيرًا من دعوته وحربًا لعقيدته، فكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافيًا لهذه الشائعة التي يراد بها الصد عن الحق: {قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَلْكِتِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞} [الأعراف: ٦١-٦٢].

وعاد يتهمون هود عَلَيْهِالسَّلَامُ بأنه سفيه، حيث قالوا: {\* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَكْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَتَغُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَهُرَيْكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ١٥] [الأعراف: ٦٥-٦٦].

ففندها بقوله: {قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِيّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ١٥] [لأعراف: ١٧-١٨].

فانظر وفقك الله عَزَّفَجَلٌ إلىٰ طريقة هؤلاء الرسل في رد الإشاعة برفق ولين، وبيان أن ما ذكر عنهم هو محض الباطل، والحق هو أنهم يدعون إلىٰ عبادة الله عَزَّقَكِلٌ وحده لا شريك له، فكانت عاقبة الذين كفروا خسرًا.

وهذا فرعون لعنه الله حين جاءه موسىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ بالدعوة إلىٰ الله عَزَّقَجَلُّ وأراه الآيات البينات أرسل إلى السحرة وإلى الملاء من قومه مشيعًا أن موسى ساحر، قال تعالى: {وَلَقَدُ أَرَيْنَكُ ءَايَدِينَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّي ۞ قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ عَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانَا سُؤى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَك ۞ قَالَ \_



فانظر كيف أشاع فرعون وملائه، ومع ذلك كبتهم الله عَنَّهَ عَلَّ وبين عوار ما هم عليه، ونصر الحق وأهله فلله الحمد.

وإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشيع عنه الضلال، وهكذا في كل وقت وحين ولكن العاقبة للمتقين. وأما رسولنا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فقد ناله القسط الأكبر من حرب الشايعات، فها هو من أول يوم وهو في مكة يزعمون أنه مجنون.

أخرج الإمام مسلم (٨٦٨): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً وَكَانَ مِنْ أَذْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَسَمِعَ شُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَىٰ يَدَيَّ قَالَ: فَلَقِيهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَىٰ يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿إِنَّ الْحُمُدَ لِللّهِ فَإِنَّ اللهُ يَشْفِي عَلَىٰ يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا فَإِنَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ ﴾ قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ ﴾ قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَوْلَ فَلَا هَا وَعُدَهُ لَا فَقَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ فَلَا عَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَلَاثُ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ فَلَا عَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ وَلَاثُ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ فَلَا هَا عَادَهُنَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### كل محلثته بلعته

الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْبَحْرِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَىٰ قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَىٰ قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَىٰ عَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَمِيلَة سَرِيّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلُّ مِنْ الْقَوْم: أَصَبْتُ مِنْ هَؤُلَاء شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ الْقَوْم: أَصَبْتُ مِنْ هَؤُلَاء شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ الْقَوْم: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: (رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِهَادٍ).

فهذه شائعة جعلت من وصل مكة وهو لا يعرف النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم يظنه مجنون، فلا يقبل منه حقًا ولا يصدق له خبرًا، ولا يبذل له نصرًا؛ لأن المجنون يتكلم بما لا يدري، ويهرف بما لا يعرف، لكن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سرعان ما رد تلك الشائعة ببث شيء من الحق، فهدئ الله ضمادًا وحصل الخير له ولقومه والحمد لله.

وفي حديث أبي ذرعند مسلم (٢٤٧٣) قَال: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَىٰ خَالِ لَنَا فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَنَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيمًا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا قِيمًا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَىٰ مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَذَّرْتَهُ وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَعَطَّىٰ خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْحِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَىٰ نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّة فَنَافَرَ أُنْيسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ فَخَيَلَ أُنْيسًا فَأَتَانَا أُنْيسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَنْيَا الْكَاهِنَ فَخَيَلُ أَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَالِّللهُمْسُ، فَقَالَ أُنْيسٌ عِضْمَتِنَا وَمِثْلِهَا عَلْنَ أَنْ أَلْقَيلَ أَنْقِيلُهَا وَقَدْ مَلْكُ، فَأَيْنَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجَهُنِي رَبِّي أُصَلِّي عِشَاءً، عَلَىٰ وَمِثْ إِنَا لِيلَهِ، قُلْنَ أَنْ أَنْقِيلُ أَنْقِيتُ كَأَنِي خِفَاءً حَتَّىٰ تَعْلُونِي الشَّمْسُ، فَقَالَ أُنْيسٌ : إِنَّ لِي عَشَاءً، كَانَ وَقَدْ مَنْ عَلَىٰ فِيلَا أُنْ أَنْ الله أَرْسَلَهُ، قُلُونِي الشَّمْسُ، فَقَالَ أُنْيسٌ: إِنَّ لِي عَلَىٰ اللهُ أَنْ الله أَرْسَلَهُ، قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَلْكَ يَوْعُمُ أَنَّ الله قُرَاثَ عَلَيْ فَمَا عُلُونِي الشَّعْرِ فَمَا يَلْتَوْمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَعَلَىٰ يَقُولُ النَّاسُ؟ قُولُ النَّاسُ؟ قَولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَوْرَاءِ الشَّعْرِ فَمَا يَلْتَوْمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحْدِي اللَّهُ عَلَىٰ فَمَا عَلَىٰ لِسَانِ أَحْدُ سَمِعْتُ قُولُ اللهُ عَلَىٰ أَنْ الله عَلَىٰ أَوْرَاءِ الشَّعْرِ فَمَا يَلْتَوْمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحْدِي اللهُ عَلَىٰ فَمَا عَلَىٰ لِسَانِ أَعْمُ لَكَ فِلْكَ وَلَوْلُ اللهُ عَلَىٰ أَوْرَاءَ الشَّعْرِ فَمَا يَلْتَوْمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحْدِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ أَنَالُكُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ

ومع ذلك الأشاعة الباطلة يجب أن تجلى حتى لا يقع اللبس والظن الفاسد في الداعي إلىٰ الله عَنَّقِجَلَّ، ولهذا حين قالوا: {وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِی نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكِّرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞}



[الحجر:٦]، (مَا أَنَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فِمَجَّنُونِ (٢) [القلم:٢].

وأشاعوا عنه الجنون والسحر، وهم على معرفة تامة بكون ما اتهموه به كذب وبهتان، لكن حملهم على ذلك المكر بالدعوة.

وكانوا يشيعون عنه الكذب: {وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا سَحِرُ كَذَّابُ ۞} [صّ:٤]، مع علمهم بأنه الصادق الذي لا يكذب، والأمين الذي لا يخون، لكنه المنكر بالدعوة.

وزعموا أن هذا القرآن الذي يمليه عليهم ويدعوهم إليه تلقاه من بعض النصارى: {وَقَالُوّاً أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ٱلسَّالِينَ ٱلسَّالِينَ ٱلسَّالِينِ ٱلسَّالِينِ ٱلسَّالِينِ ٱلسَّالِينِ ٱلسَّالِينِ السَّالِينِ السَّالُ عَرَبِيُ مُبِينُ ﴿ النحلِ ١٣٠].

فهذه طرق عدة استخدموها لتشويه الدين، ومع ذلك: {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ۞} [الصف:٨]، {كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيًّ} [المجادلة:٢١].

لكن يجب على المؤمن الداعي إلى الله عَرَّيَجَلَّ أن يرد الإشاعة ويبين عوارها وكذبها وزيفها حتى لا يتأثر بها متأثر، ويستغلها كل كذاب أشر.

ولما سكن الوحي في فترته زعموا وأشاعوا أن الله عَرَّفِجَلَّ قال: أي ترك محمد صَ**اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم** كما في البخاري (١٩٥٠) مع تصويرهم أن الذي يأتي النبي صَ**اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم** هو شيطان لا ملك كريم: عَنْ جُنْدُبَ بْنِ سُفْيَانَ رَحِعَالِكُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ صَ**اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم** فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ كريم: عَنْ جُنْدُبَ بْنِ سُفْيَانَ رَحِعَالِكُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ صَالِلَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ وَالضَّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ قَوْلُهُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

وكم الاشاعات التي استخدمها كذلك اليهود والمنافقون بعد قدوم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة طعنًا في الدعوة، وهدمًا لرجالها، ولكن الله لهم بالمرصاد، فمن هذه إشاعة الأفك عن أم المؤمنين عائشة رَضَّالِللهُ عَنَّهَا، وقد تقدم الحديث وقام رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ محذرًا من هذه الشائعة، وقد تقدم الحديث مرار فلا داعى للتكرار.



# كل محلثته بلعته

ومع ذلك أنزل الله عَنْجَلَّ قرآنًا يتليٰ لصد هذه الشائعة، قال تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بِلَلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُو لِكُلِّ آهْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمُ وَلَلَّذِى ثَوَلَى كَبُرُهُ مِنْهُمْ لَهُ وَعَلَيْهُ وَالَّذِى ثَوَلَا إِنْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُونَ لَكَ أَن تَتَكَلَّمُ بِهِكَا اللهُ يَعْمَدُونَهُ مَا لَيْهِ مَعْمُوهُ وَلَمْ يَافُوهِ كُمْ اللّهِ لَكُمْ يَهَاذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ وَعَلِيمُ عَظِيمٌ وَعَلِيمُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَلَوْمَ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْمَدُوهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَعْمَدُوهُ وَلَكَمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

ولما أشيع بين المسلمين يوم أحد أن النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قتل، وكان القائم بهذه الشائعة إبليس عليه لعنة الله حصل بالمسلمين ما الله به عليم من الهم والحزن، حتى جاء الفرج بعد ذلك، قال تعالى: {\* إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَاوُرِنَ عَلَى اَحَدِ وَالرَّسُولُ يَعْدَ ذلك، قال تعالى: {\* إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَاوُرِنَ عَلَى اَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي الْخَرَاكُمُ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّر لِّكَيْلا تَحَدَّوُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَلَا مَا أَصَلَا بَعُمُ وَاللّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [آل عمران:١٥٣].

والإشاعة مستمرة علىٰ الحق في كل زمان ومكان، ولكن الله عَزَّفَكِلَّ يبطلها.

فبعد ظهور البدع اتهمت المعتزلة ومن يأخذ بأقوال الجهمية والأشاعرة أهل السنة بأنهم حشوية ممثله.

قال الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (٢٩٩): وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ. واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهه.

وقال أبوحاتم الحنظلي كما في «عقيدة السلف أصحاب الحديث (٣٠٤): علامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار.



ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليهان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم والله يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالي(١٠).

وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة نابته وناصبة.

وهذه الألقباب التي يسمون بها أهل السنة ثم يشيعونها هي للتحذير مما هم عليه، ولكن الحق منصور والباطل مقهور، والحق أبلج والباطل لجلج.

وفي زمننا هذا يشيعون ويلمزون أن أهل السنة السلفيين يحرمون حلب البقرة من قبل المرأة، وشراء الجزر والموز والخيار، ويحرمون الأكل بالملاعق وأنهم سبابه شتامة جهلاء بفقه الواقع، أو عملاء جواسيس، أو علماء حيض ونفاس، وهكذا دواليك.

فيجب حرب هذه الشائعات وإبراز الحقائق للناس بالحجة والبرهان، حتى يظهر الحق ويستبان، ولا تكون للناس حجة في عدم قبوله الحق ورده.

وقوله: (والله على ما نقول وكيل): أي: يشهد الله على ذلك فهو رَحِمَهُ اللهُ قد أشهد الله وملائكته ومن حضره من المؤمنين في بداية عقيدته على ما تضمنته، ثم هو يشهد الله عَرَّفِكِلَّ في خاتمتها.

(۱) قوله: (ثم لا يخفى عليكم.....إلخ): هذه عبارة يطلقها العرب عند التحدث بأمر هو معلوم، أو ينبغي أن يُعلم أن يقال: لا يخفىٰ عليك كذا، ورسالة سليمان بن سمحان أحد سكان الرياض أرسل بها إلىٰ أهل القصيم، وربما إلىٰ غيرهم لتشويه دعوة الحق، صدًّا للناس عنها، وهذا الأمر الذي سلكه هذا الرجل هو طريق سلك قديمًا من أعداء الرسل وأعداء أتباعهم.

قَالَ اللهُ عَرَّقِيَكِّ: {كَذَلِكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ أَتَوَاصَوَاْ بِهِ عَلَى اللهُ عَرَّقِيَكُ اللهُ عَرَقِيَكُ اللهُ عَرَقِيكُ اللهُ عَرَقِهُ طَاعُونَ ۞} [الذاريات: ٥٣، ٥٣].

وفي هذه الطريقة التي سلكها هذا الإمام أمور:

الأول: رد الدعايات الباطلة المسيئة إلى حملة الدين.

### كل محل ثتى بل عتى

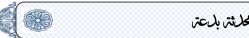

# فمنها قوله: إنى مبطل كتب المذاهب الأربعة(١٠).

الثاني: التعاون مع المدعوين على البر والتقوى.

الثالث: الدعوة إلى الخير، والتحذير من الشر.

وقوله: (ولم يأت أكثرها على بالي): بيان أن المبتدعة يزيدون وينقصون ويتبرؤن ويكذبون، وكم قد كذبوا على الأئمة وعلى الموحدين، فشيخنا مقبل رَحمَهُ اللهُ لما خرج إلى اليمن، زعموا أنه جاء بدين جديد، وأنه يحرم حلب البقرة للمرأة، وشراء الخيار والموز، وغير ذلك، وأنه يأمر بتجديد عقود المتزوجين، وأنه، وأنه، إلىٰ غير ذلك، صدًا للناس عن الحق، وتحذيرًا من طريق السنة.

وكل هذا دفاع عن البدعة وأهلها، ومع ذلك العلماء يحرصون على زحزحة هذه الإشاعات، ومما أذكره هنا؛ أن الشيخ رَحِمُهُ الله كان يوصى أنك إذا نزلت في منطقة حزبية، وزعموا أنك تحارب مدارس تحفيظ القرآن، اجعل محاضرة في فضائل القرآن، -وإنما التي تحارب هي الحزبية-، وإذا نزلت منطقة تشيع، وقد زعموا أنك تبغض آل البيت، اجعل محاضرة في فضائل آل البيت رضوان الله عليهم، كل هذا تصديًا للباطل الذي يروجه أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل صلوات الله عليهم.

(١) ويختم رَحْمَةُ اللَّهُ رسالته ببيان أوجه طعونات المبطلين المخالفين لمنهج السلف الصالح وجمعها في أمرين:

الأمرالأول: ما هو كذب محض، والقصد منه التنفير عن الدعاة إلى الله عَزَّيَجَلَّ.

الأمر الثاني: ما هو حق من حيث وجوده، لكن الباثين لهذه الإشاعات أرادوا بها التنفير لا نشر العلم والخير، وهذان الطريقان قد سلكهما الكفار مع محمد صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه الذين كانوا يخرجون للدعوة.

فمن الأول قولهم: بأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ساحر أو مجنون.

وقولهم فيما أخبر الله عنهم: {إِنْ هَلْذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ وَكَلَّهِ فَوَرُّ ءَاخَرُونً } [الفرقان: .[ધ



وقولهم: {وَقَالُواْ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَلَبَهَا فَهِيَ ثُمَّلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞} [الفرقان: ٥].

وقولهم: { إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ } [النحل: ٣٣]، إلىٰ غير ذلك.

ومن الثاني قولهم: {أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَمِعِدًا } [ص: ٥]، وقولهم: (هذا الرجل يسفه آلهتنا) وغير ذلك.

ومع كل هذا وهذا، فالحق منصور، والباطل مخذول مقهور، قال الله عَزَّيَجَلَّ: {بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِغُونَ ۞} [الأنبياء: ١٨]، وقال تعالىٰ: {قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞} [سبأ: ٤٩].

قوله رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (فمنها قولهم: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة): المذاهب الأربعة هي: الحنبلي، والشافعي، والمالكي، والحنفي.

وأقربها إلىٰ سنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحنبلي؛ لأنه قام علىٰ الدليل والأثر، وأبعدها الحنفى؛ لأنه مذهب قام علىٰ الرأس والقياس.

والمذهب الحنبلي: نسبة إلى أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني.

والمذهب الشافعي: نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي.

والمذهب المالكي: نسبة إلى أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي.

والمذهب الحنفي: نسبة إلى أبى حنيفة النعمان بن ثابت.

وهؤلاء لم يؤسسوا المذاهب، وإنما من بعدهم انتمى إليهم، وربما عظمت أقوالهم، وقدمت على الدليل، وهذا والله من الباطل العظيم؛ فإن الله عَزَّقِجَلَّ يقول: { التَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ وقدمت على الدليل، وهذا والله من الباطل العظيم؛ فإن الله عَزَّقِجَلَّ يقول: { التَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن تَرِبَكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلَيْكُمْ قَلِيكُمْ مَا تَذَكَّدُونَ ﴿ } [الأعراف: ٣]، ويقول تعالى: { وَمَا ءَاتَدَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَقُواْ اللَّهَ إِلَى اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(الحشر: ٧]، وقال: {وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ } [آل عمران: ١٣٢] في آيات كثيرات.

ثم هؤلاء المتمذهبة يقدمون أقوال أئمتهم علىٰ كتاب الله عَنَّقِجَلَ، وسنة رسوله صَ<u>اَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>.



كل محلثتي بلاعتي

فالمذهبية ليست من الدين، فالله عَزَّتِكِلِّ يقول: {وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوًّا} [آل عمران: ١٠٣]، ويقول: {وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَّأُ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞} [الروم: ٣١، ٣١]، ويقول: {وَإِنَّ هَاذِهِ ٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً }

وقال ذامًا للإختلاف: {وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْحِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ } [آل عمران: ١٩]، إلى غير ذلك من الأدلة المعصومة التي فيها الحث على أخذ الكتاب والسنة، بعيدًا عن البدع والأهواء والقياسات والآراء.

وهؤلاء الأئمة الأربعة كغيرهم من العلماء يصيبون ويخطؤن، ويعلمون ويجهلون، وأقوالهم مبثوثة على تقديم الكتاب والسنة على أقوالهم.

ويقول الشافعي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).

ويقول مالك: (كل يؤخذ من قوله ويرد؛ إلا قول رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). وبقول أحمد: (عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، ثم يعمد إلى قول سفيان).

وهكذا أبو حنيفة، يقول بنحو ما قالوا.

قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «مقدمة صفة صلاة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكري لمن يقلدهم -بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدًا أعمىٰ - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عَزَّيَجَلِّ يقول: {التَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٣ أُولِيَاتًا مُّ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ [الأعراف: ٣].

#### ١- أبو حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رَحْمَهُ اللَّهُ، وقد روى عنه أصحابه أقوالًا شتى ا وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلىٰ شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها:

١- إذا صح الحديث فهو مذهبي.



٢- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.

وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي.

زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا.

وفي أخرى: (ويحك يا يعقوب -هو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد).

٣- إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالىٰ وخبر الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فاتركوا قولي.

#### ٢- مالك بن أنس رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

# وأما الإمام مالك بن أنس رَحْمَهُ ٱللَّهُ فقال:

1- إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

٢- ليس أحد بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣- قال ابن وهب: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي، عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صَلَّلَتُهُ كَيْدُوسَكُمْ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع.

#### ٣- الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

وأما الإمام الشافعي رَحِمَهُ الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملًا بها وأسعد فمنها:

١- ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صَ<u>اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَة</u> وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ص<u>َاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَة</u> لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صَ<u>اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً وَسَالَةً وهو</u> قولي.



# كل محلثته بلاعته



- ٢- أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحل له أن يدعها لقول أحد.
- ٣- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صَالِللهُ عَالِيَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقولوا بسنة رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم ودعوا ما قلت، وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلىٰ قول أحد.
  - ٤- إذا صح الحديث فهو مذهبي.
- ٥- أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا.
- ٦- كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عند أهل النقل بخلاف ما قلت؟
   فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتى.
- إذا رأيتموني أقول قولًا وقد صح عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب.
- ٨- كل ما قلت فكان عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولىٰ
   فلا تقلدوني.
  - ٩- كل حديث عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو قولي وإن لم تسمعوه مني.

### ٤ - أحمد بن حنبل رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

- وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكًا بها حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال:
- ١- لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا.
- وفي رواية: لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء ما جاء عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير.
- وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير.
- ٢- رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار.



٣- من رد حديث رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فهو علىٰ شفا هلكة.

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالىٰ عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلًا ولا تأويلًا وعليه، فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجًا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقىٰ التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالىٰ يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمّنُونَ حَتَّى لَا يُعْمَونُ وَيُما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ وَيُسَالِمُوا مَنْ النساء: ٦٥].

وقال: {فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آلِيهُ ﴿ آلَا النور: ١٣]. قال الحافظ ابن رجب رَحِمُهُ ٱلله تعالىٰ: فالواجب علىٰ كل من بلغه أمر الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن أمر رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم علىٰ كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضًا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولىٰ أن يقدم ويتبع.

ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورًا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ بخلافه.

قُلْت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رَحْمَهُ الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها، ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رَحْمَهُ الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها انفرادًا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله: (إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم).

كل محلثته بلعته

### ترك الأتباع بعض أقوال أئمهم اتباعا للسنة:

ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيرًا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى أن الإمامين: محمد بن الحسن، وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين:

١- قال الإمام مجد في «موطئه» (ص ١٥٨): قال محمد: أما أبو حنيفة رَحِمَهُ أَلَلَهُ فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه... إلخ.

Y- وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرًا؛ لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، كما هو في السنة المتواترة عنه صَلَّالَةُ عَلَيْدُوسَاتِم فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم.

وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة؛ فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم، لأنه يستلزم الإعراض عن السنة وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها كما قال تعالى: {فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ وَالاعتماد عليها كما قال تعالى: {فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ



ومن عجيب هذه المذاهب أن بلغ التعصب بأهلها منتهاه، فتجد بعض أهل اليابان أرادوا الدخول في الإسلام، فقال لهم بعض الأحناف: لا يجوز أن تدخلوا فيه إلا على مذهب أبي حنيفة النعمان، وقال آخرون: بل على مذهب الشافعي.

قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللّهُ في مقدمة «صفة الصلاة»: وفي مقدمة رسالة «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان» للعلامة محمد سلطان المعصومي رَحَمُهُ اللّهُ تعالىٰ: إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان (يعني: اليابان) من بلدة طوكيو، وأوصاكا في الشرق الأقصىٰ حاصله: ما حقيقة دين الإسلام، ثم ما معنىٰ المذهب وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي: أن يكون مالكيًا أو حنفيًا أو شافعيًا أو غيرها، أو لا يلزم؛ لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأنه سراج الأمة.

وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا: يلزم أن يكون شافعيًا فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدًا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدًا في سبيل إسلامهم. اهو يقول أحدهم:

أنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للنساس أن يتحنبلوا وهكذا يقول أصحاب كل مذهب.

فالمالكية يقولون: (لولا مالك لكان الدين هالك).

فالحذر من أسباب الفرقة، والعودة إلى الكتاب والسنة.

وهنا مسألة النهي عن التمذهب بمذهب من المذاهب ليس بحرام، بل هو واجب دلالة على الكتاب والسنة، وتحذيرًا من الأهواء والبدعة، ولكن المسألة التي يتخذها المبتدعة للصد عن دعاة الحق هي قولهم بأن أهل السنة يحرمون القرآن والاستفادة من كتب المذاهب.

فأهل السنة يستفيدون من كتب أصحاب المذاهب يأخذون الأقوال بأدلتها، وما خالف الدليل نبذوه وتركوه، هذا هو الواجب.



### كل محلثتر بدعتر

وإني أقول: إن الناس من ستهائة سنة ليسوا على شيء (١٠). وإني أدعى الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد (١٠).

أما من أراد الموافقة بين الأقول، فربما اضطرب ولا شك، قال الله عَزَيَجَلَّ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْ اللهِ عَزَيَجَلَّ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخْتِلَافَا كَثِيرًا ﴿} [النساء: ٨٦].

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمُهُ الله كغيره من الحنابلة المتجردين للدليل، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن رجب الحنبلي كلهم كانوا منتمين إلى المذهب الحنبلي لكنهم كانوا متجردين للدليل، فكم من المسائل التي يخالفون فيها المذهب، ويتبعون الدليل، وإن كان القائل به شافعي، أو مالكي، أو حنفي؛ فتنبه.

(۱) قوله: (وإني أقول: إن الناس من ستهائة سنة ليسوا على شيء): وهذا من التلبيس على المسلمين، فبدلًا من أن يقال: هذا يأمر بالسنة، ويحذر من البدعة، يدعوا إلى التوحيد، ويحذر من الشرك، يدعوا إلى الطاعة، ويحذر من المعصية، يقولون: هذا يزعم أن آبائكم كفار وضلال وقبورية، إلى غير ذلك من أساليب التنفير، فنعم الشرك كثير، لاسيما في الجزيرة العربية قبل تجديد هذا الإمام، لكن مع ذلك الإسلام ما زال موجودًا ظاهرًا، والحمد لله.

(٢) قوله: (وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد): يعني: أن من شبه القوم أن الإمام محمد رَحْمَهُ ٱللَّهُ يدعى الاجتهاد.

ولطالب العلم المتمكن الترجيح بين الأقوال، والأخذ بالقول الراجح فضلًا عن العالم، لكن لما كان دين هؤلاء المبتدعة التقليد، والبعد عن الدليل كانوا قد منعوا باب الاجتهاد، وأوجبوا التقليد الذي هو سبب الذلة والهوان في هذه الأزمان.

بينما الله عَرَّكِكِلَّ أمرنا بالاتباع لا بالتقليد، كما هو معلوم من نصوص الشريعة المتكاثرة، والتقليد هو: قبول القائل من غير ذكر حجة علىٰ قوله من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقد ذم التقليد العلماء قديمًا وحديثًا، بل ما كُفر بالله عَنَهَجَلَّ إلا بسببه، قال الله عَنَّهَجَلَّ مخبرًا عن الكافرين: {إِنَّا وَجَدُّنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّقَّتَدُونَ ۞} [الزخرف: ٣٣]، وفي الآية الأخرى: {مُّهَـتَدُونَ ۞}.



قال الشوكاني رَحِمَهُ أَللَهُ في «السيل الجرار» (٩٢/١) في حقيقة التقليد: اعلم أنه مأخوذ عند أهل اللغة من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها ومنه تقليد الهدئ فكأن المقلد يجعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق المجتهد.

وأما في الاصطلاح: فهو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، والعمل بالإجماع والعمل من العامي بقول المفتي، والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول فإنها قد قامت الحجة في جميع ذلك.

أما العمل بقول رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وبالإجماع عند القائلين بحجبته فظاهر وأما عمل العامي بقول المفتي فلوقوع الإجماع على ذلك وأما عمل القاضي بشهادة الشهود العدول فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة، وقد وقع الاجماع على ذلك ويخرج عن ذلك أيضًا قبول رواية الرواة؛ فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها وأيضا ليست قول الرأوي بل قول المروي عنه وهو رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ.

وقال ابن الهمام في «التحرير»: التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة وهذا الحد أحسن من الأول.

وقال القفال: هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله.

وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصور: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة.

الوجه الثاني: أورد الجلال في شرحه هنا بحثا فقال وربما يتوهم أن أحكام الشرع متعلقة بالعامي وأكثرها استدلال مظنون وليس من أهل الاستدلال فيجب عليه التقليد بدلا عن الاجتهاد كالتراب بدل الماء إذ هو الممكن وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.

والجواب منع تعلق الظنيات بالعامي للاتفاق علىٰ أن الفهم شرط التكليف فهو شرط للوجوب وتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فإذن لا يتعلق بها إلا ما فهمه وليس ذلك إلا ضروريات الشرع والعمل بالضروري ليس بتقليد لأن الضرورة أعظم الأدلة ولهذا وقع الاتفاق علىٰ أن العامي يقر ما فعله ولا ينكر عليه ما لم يخرق الإجماع. انتهىٰ. ولا يخفىٰ عليك أن هذا الكلام ساقط فاسد فإن قوله للاتفاق علىٰ أن الفهم شرط التكليف إن أراد فهم التركيب الذي وقع الخطاب به من الشارع فهذا يفهمه كل عاقل ولا يتعذر

### كل محل ثتى بل عتى

فهمه إلا على المجنون أو صبى صغير وهذا المعنى هو الذي أراده أهل العلم بقولهم الفهم شرط التكليف.

وإن أراد بالفهم فهم النفع المرتب على التكليف فهذا لم يقل به أحد قط ولو فرضنا أنه قال به قائل لكان ذلك مستلزما لعدم تكليف كل كافر وجاحد وزنديق واللازم باطل بإجماع المسلمين أجمعين فالملزوم مثله.

وإن أراد غير هذين المعنيين فلا ندري ما هو ولم يقل به أحد بالجملة فهذه فاقرة عظميٰ ومقالة عمياء صماء بكماء فليكن هذا منك على ذكر فإنه قد كرره في مواضع من كتابه.

وما ذكره الجلال رَحْمَهُ ٱللَّهُ في آخر بحثه هذا جعله كالنتيجة له من كون العامي إنما كلف بالضروريات فهو من أغرب ما يقرع الأسماع؛ لأنه خرق للإجماع وباطل لا يقع في مثله بين أهل العلم نزاع وكل من له نصيب من علم وحظ من فهم يعلم أن هذه التكاليف الثابتة في الكتاب والسنة لازمة لكل بالغ عاقل لا يخرج عن ذلك منهم أحد كائنًا من كان إلا من خصه الدليل والضروريات منها هي بالنسبة إلى جميعها أقل قليل وأندر نادر والواقعون في معاصى الله المتعدون لحدوده الهاتكون لمحارمه من العامة لو علموا بهذا البحث من هذا المحقق لقرت به أعينهم واطمأنت إليه أنفسهم وأقاموا به الحجة على من أراد إقامة حدود الله عليهم وطلب منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فإن غالب الواجبات الشرعية والمحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنية الدلالة وماكان ثابتًا بما هو ظني التمن أو ظن الدلالة فهو ظني لا قطعي فضلًا عن أن يكون ضروريًا.

وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف وهم السواد الأعظم فإن الخاصة بالنسبة إليهم أقل قليل قد يوجد واحد منهم في الألف والألفين والثلاثة وقد لا يوجد فهذا هو تعطيل الشريعة.

الوجه الثالث: أن قوله الفرعية يخرج الأصلية أي مسائل أصول الدين وأصول الفقه وإلى هذا ذهب الجمهور لا سيما في أصول الدين فقد حكى الأستاذ أبو إسحق في شرح الترتيب: "إن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف".

قال أبو الحسين بن القطان: "لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد".



وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء.

وقال إمام الحرمين في «الشامل»: "لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة".

وقال الإسفر اييني: "لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر".

ولم يحك ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبرى وحكاه في المحصول عن كثير من الفقهاء واستدل الجمهور على منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله سبحانه وأنها لا تحصل بالتقليد لأن المقلد ليس معه إلا والأخذ بقول من يقلده ولا يدرئ أهو صواب أم خطأ؟.

واعلم أن ذكر الفرعية يغنىٰ عن ذكر العملية وما قيل من أن قيد العملية لإخراج الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع فذلك غير جيد؛ لأن هاتين المسألتين ليستا بفرعيتين فقد خرجتا من قيد الفرعية.

ودعوى أنهما فرعيتان علميتان باطلة وإن زعم ذلك بعض شراح الأزهار والأثمار وارتضاه الأمير في حاشيته على «ضوء النهار» بل هما أصليتان من مسائل أصول الدين ولا خلاف في ذلك بين علماء هذين العلمين.

وهذه القيود مبنية على الاصطلاح والاعتبار بما وقع عليه التواضع بين أهله.

والمراد بالفرعية ما كان موضعها الفعل أو الوصف فلا يرد ما أورده الجلال علىٰ قيد العملية وكان الأولىٰ له أن يذكر ما ذكرناه من كونه مستدركًا.

وهكذا قوله: الظنية والقطعية فإنه قد أغنىٰ عن ذلك قوله الفرعية لأن إطلاق الفرعية بتنأول قطعيها وظنيها.

وهكذا قوله: لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم له فإن عدم تجويز التقليد للمجتهد يفيد أنه لا يجوز له بحال لا لمن هو مثله ولا لمن هو فوقه لكونه قد حصل له باجتهاده ما هو المانع من التقليد على كل حال ولكل أحد.

وهكذا قوله: ولا في عملي يترتب علىٰ علمي كالموالاة والمعاداة فإن هذا العملي هو من مسائل الأصول لا من مسائل الفروع فقد خرج بقيد الفرعية فلو قال المصنف هكذا: "فصل: التقليد في الفروع جائز لغير المجتهد" لكان أخصر وأظهر وأوضح معنىٰ فإن ما \_\_\_\_\_

### كل محلثتي بلعتي

زاد علىٰ هذا من القيود التي ذكرها ليس فيه إلا مجرد التكرار مع إيهام التناقض في البعض من ذلك.

الوجه الرابع: في الكلام علىٰ جواز التقليد.

اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه غير جائز، قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد وادعى ابن حزم الإجماع على النهى عن التقليد، ورواه مالك وأبو حنيفة والشافعي وروى المروزي عن الشافعي في أول مختصرة أنه لم يزل ينهي عن تقليده وتقليد غيره.

وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهى عن التقليد لهم في الرسالة التي سميتها «القول المفيد في حكم التقليد».

والحاصل: أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور ومن اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة فهو لم يبحث عن اقوال أهل العلم في هذه المسألة كما ينبغي.

وقد حكى عن بعض الحشوية أنهم يوجبون التقليد مطلقا ويحرمون النظر وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على غيرهم فإن التقليد جهل وليس بعلم.

وذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا يجب على العامي ويحرم على المجتهد وبهذا قال كثير من أتباع الأربعة ولكن هؤ لاء الذين قالوا مذا القول من أتباع الأئمة يقرون على أنفسهم بأنهم مقلدون والمعتبر في الخلاف إنما هو قول المجتهدين لا قول المقلدين.

والعجب من بعض المصنفين في الأصول فإنه نسب هذا القول المشتمل على التفصيل إلى الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع علىٰ عدم الإنكار علىٰ المقلدين.

فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلا عن أن يقولوا بجوازه وكذلك التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر فيهم بل كان المقصر في زمان الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له فيروي له النص فيها من الكتاب أو السنة وهذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية.



وقد عرفت مما قدمنا أن المقلد إنما يعمل بالرأي لا بالرواية من غير مطالبة بحجة وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع من التقليد لهم ولغيرهم ولم يزل من كان في عصرهم منكرا لذلك أشد إنكار وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة فقد عرفت أنه لا يعتبر خلاف المقلد فكيف ينعقد بقولهم الإجماع وإن أراد غيرهم فمن هم فإنه لم يزل أهل العلم في كل عصر منكرين للتقليد وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم.

والحاصل: أنه لم يأت من جوز التقليد فصلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم التقليد وفي كتابنا الموسوم بـ«أدب الطلب ونهاية الأرب».

وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ظنوه فهاهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجأهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم.

ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما بعدها فلا وسع الله عليه.

وما أحسن ما قاله الزركشي في البحر عن المزني، فإنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.

وإن قال بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة!!

فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء قيل له تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك.

فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلي تقليد معلم معلمه وكذلك حتى ينتهي إلي العالم من الصحابة.



### كل محلثتي بلعتي



### وإنى أقول إن اختلاف العلماء نقمة (١٠).

فإن أبيٰ ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر واقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا؟.

وقد روى عن رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حذر من زلة العالم وعن ابن مسعود أنه قال: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن أمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر» انتهىٰ.

وأقول: متممًا لهذا الكلام وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له هذا الصحأبي أخذ علمه عن أعلم البشر المرسل من الله إلى عباده المعصوم عن الخطأ في أقواله وأفعاله فتقليده أولى من تقليد الصحأبي الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه وليس له من العصمة شيء ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس.

واعلم أن رأى المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له بلا خلاف في هذا ولا يجوز لغيره العمل به بحال من الأحوال فمن ادعى جواز ذلك فليأتنا بالدليل وهو لا محالة يعجز عنه وعند عجزه عن البرهان يبطل التقليد لأنه كما عرفت العمل برأي الغير من غير حجة. اه

وقد نقل ابن عبدالبر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء، وتكلم ابن القيم عن فساد التقليد في كتابه «إعلام الموقعين»، وكذا ابن حزم في «الإحكام»، فعلى هذا فنبز المجدد رَحْمَهُ ٱللَّهُ أنه خارج عن التقليد ليس بنقيصة، بل هو ممدحة ومنقبة، فتنبه لهذا.

قال ابن حزم رَحْمَهُٱللَّهُ في كتابه «الأحكام في أصول الأحكام» (٧٣٦): ويكفي من بطلان التقليد أن يقال لمن قلد إنسانًا بعينه: ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذي قلدته، بل قلد من هو بإقرارك أعلم منه وأفضل منه؟ فإن قال بتقليد كل عالم كان قد جعل الدين هملًا، وأوجب الضدين معا في الفتيا، هذا ما لا انفكاك منه، لكن شغبوا وأطالوا، فوجب تقصى شغبهم. اه

(١) **قوله: (وإني أقول اختلاف العلماء نقمة)**: الاختلاف ضد الاتفاق، والاختلاف أنواع: اختلاف تنوع، واختلاف أفهام، واختلاف تضاد.



فالأولان: لا مذمة فيهما، مع أن الحق واحد، لكن ترفع عن صاحبه المذمة، ويؤجر على اجتهاده.

وأما الخلاف الثالث: فهو نقمة وشر وضلال وبسببه يقع الضلال، وتقع البدع، ولا بد من إنكاره.

قال ابن أبي العزرَ مَهُ أَللَهُ في «شرح الطحاوية»: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد:

واختلاف التنوع على وجوه:

منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رَضَاً لِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ و مثله الخياط الطبحابة وَضَالِلهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ و مثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، ومحل سجود السهو، والتشهد، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل.

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهي عنه -: ما دخل به فيما نهى عنه النبي صالحة عنه النبي

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصوغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك.

وأما اختلاف التضاد، فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول، وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقًا ما، فيرد الحق مع الباطل، حتى يبقى هذا مبطلًا في البعض، كما كان الأول مبطلًا في الأصل، وهذا يجرى كثيرًا لأهل السنة.

### كل محلثتي بلاعتي

وأما أهل البدعة، فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورًا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور.

والاختلاف الأول، الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع علىٰ من بغىٰ علىٰ الآخر فيه. وقد دل القرآن علىٰ حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك، إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالىٰ: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِيّنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابٍمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللّهِ} [الحشر: ٥].

وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم، وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: {وَدَاوُيدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَخَكُمُ مِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَخَكُمُ مِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَخَكُمُ مَانِ فِي لَلْمُرْتِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمُ مِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَسُلَيْمَنَ وَعِلْمَا } [الأنبياء: ٧٨، ٧٩]، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم.

وكما في إقرار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بني قريظة لمن صلىٰ العصر في وقتها، ولمن أخرها إلىٰ أن وصل إلىٰ بني قريظة.

وكما في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر).

والاختلاف الثاني، هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اُقْتَتَلَ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ الْخَتَلَفُواْ فَينْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَئَ [البقرة: ٢٥٣]، وقوله تعالىٰ: {\* هَاذَانِ خَصْمَانِ الْخَصَمُواْ فِي رَبِّهِمِّ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْخَمِيمُ شَا [الحج: ١٩] الآيات.

وأكثر الاختلاف الذي يئول إلى الأهواء بين الأمة – من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك.

ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: ﴿وَمَا الْخَتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنَ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيْـًا بَيْنَهُمُ ۗ [البقرة: ٢١٣]؛ لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة.



وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضيًا لله عن الباب ما خرجاه في الصحيحين، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضيًا لله صَلَّالله عَلَيْهُ الرَّالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الرَّالُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وقال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في «الصواعق المرسلة» (١٥١) ط/ المكتبة العصرية: الاختلاف في كتاب الله نوعان:

أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم الذين اختلفوا بالتأويل، وهم الذين نهانا الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله: {وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللهُ سبحانه عن التشبه بهم في قوله: {وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللهُ سبحانه عن التشبه بهم في قوله: {وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا اللهُ عَمِران: ١٠٥].

وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال الله تعالى فيهم: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَلَ اللهِ تَعَالَىٰ فيهم: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَلَ اللهِ تَعَالَىٰ فيهم: الْكِتَابَ بِالْمُقِّ وَإِنَّ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين.

والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم؛ فمن أصاب الحق فهو محمود ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه، فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم.

ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى: {وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اُقْتَتَلَ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ اللَّهِ مَا اُقْتَتَلُواْ مَنْ اللَّهُ مَا اُقْتَتَلُواْ وَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اُقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهُ مَا الْقُتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ ال

وقال تعالىٰ: {وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُّمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ } [الشورى:١٠].

والاختلاف المذموم كثيرًا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقر له خصمه به بل يجحده إياه بغيًا ومنافسة فيحمله ذلك علىٰ تسليط التأويل الباطل علىٰ النصوص التي \_



### كل محلثتي بلعتي

مع خصمه، وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم فهؤلاء الذين قال الله فيهم: {فَهَدَى اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ مُ وَلَلّهُ يَهَدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ } [البقرة: ٢١٣]، فأخر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون.

وكان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول في دعائه: «اللَّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى لما اختلف فيه من الحق.

فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلًا وأقومهم قيلًا، وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدئ يقر بعضهم بعضًا عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب، فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصيرته؛ فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله صَلَّلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه والخطأ، وما هو أقرب إليه؛ فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه ومراتب القرب والبعد متفاوتة.

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة، ولا افتراقًا في الكلمة، ولا تبديدًا للشمل؛ فإن الصحابة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وفي الخلية والبرية والبتة وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل الفرائض وغيرها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كانوا كل منهم

يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم بل يدل المستفتى عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه.

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق.

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة وهو اختلاف في الاختيار والأولى بعد الاتفاق على جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفات التشهد والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة وأنواع صلاة الخوف والأفضل من القنوت أو تركه ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة

### فَصْلُ:

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوئ إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. اه

وسبب الخلاف الواقع بين أهله الحق ثلاثة أسباب:

الأول: عدم اعتقاد أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قاله.

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. أفاده شيخ الإسلام في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص٥).



# التوسل المشروع والمنوع

### التوسل المشروع والمنوع

وإني أكفر من توسل بالصالحين (١).

وأما اختلاف أهل الباطل مع أهل السنة فله أسباب منها: الجهل، ومنها: التأويل الباطل، ومنها: التأويل الباطل، ومنها: القياس الفاسد، ومنها: الرأي المذموم، ومنها: الشبهات والشهوات إلى غير ذلك. قال الله عَزَّيَجَلِّ: {كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةٌ وَأَكَثَرَ أَمُولًا وَأُولَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ لِيخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ السَّمَتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ لِيخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ اللَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ لِيخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ اللَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ اللَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ اللَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُشْتُمُ اللَّذِينَ مِن قَبَلِكُم مِن اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اللَّذَيْنَ مِن قَبْلِكُمْ اللَّذَيْنَ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ومع هذا، هذا القول الذي يُردد ليس بصواب أن اختلاف العلماء نعمة، فأي نعمة فيما يؤدي إلىٰ تنافر القلوب، وتقاطع الأواصر، ووجود أسباب التقاطع والتهاجر، وانتشرت البدع وغير ذلك من الباطل، فالواجب التصافي والتقارب علىٰ الكتاب والسنة علىٰ فهم سلف الأمة رضوان الله علهيم.

(۱) قوله: (وإني أكفر من توسل بالصالحين): هذا إطلاق ينفيه الشيخ رَحْمَهُ أللَهُ عن نفسه، فإن التوسل منه الممنوع ومنه المشروع، والممنوع ينقسم إلى قسمين توسل مبتدع وتوسل شركي، قال الراغب: الوسيلة التوصل إلى الشئ برغبة وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة، قال تعالى: (وَأَبْتَعُوا إليّه الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، وتحرى مكارم الشريعة. اهـ

فالتوسل المشروع ما كان بأسماء الله عَزَيَجَلَّ وصفاته قال تعالىٰ: {وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَاً } [الأعراف: ١٨٠].

وبالإيمان بالله عَ<del>زَّيَجَلَ</del> قال تعالىٰ: {رَبَّنَآ ءَامَنَا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ ۞} [آل عمران: ٥٣].



والتوسل بالأعمال الصالحة كقوله تعالىٰ: {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِيَّ مَكَّا سَيِّكَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَثْرَادِ ۞} [آل عمران: ١٩٣].

وفي حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُعَنْهُ المتفق عليه في الثلاثة الذين دخلوا في الغار ﴿إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى َنَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا، أَوْ مَالَّا فَلَبْثُتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَربَا غَبُوقَهُمَا، اللُّهمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مَنَ السِّنينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَيَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقُّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ قِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ التَّالِثُ: اللَّهمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاجْدِ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَني بَعْدَ حِينِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله، لَا تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كَلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ كَيْرُكُ مِنَّهُ شَيْتًا، اللُّهمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِّكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُو نَ».

ومنها التوسل بدعاء الرجل الصالح كما كان يفعل الصحابة في مجيئهم إلىٰ النبي صَلِّلَةُ عَيْدُوسَلِّمُ ويقول أحدهم: «يا رسول الله، ادع الله لي»، وكتوسلهم بدعاء العباس واستسقائه لهم.

# التوسل المشروع والمنوع

فعلم من هذا أن التوسل إلى الله عَزَّجَلٌ وطلب الوسيلة إليه عبادة جليلة لكن مع ذلك كثير من الناس خالفوا في هذا الباب العظيم وأصبحوا يتوسلون توسلًا شركيًا أو بدعيًا على ما يأتي بيانه قال شيخ الإسلام رَحِمُهُ أَللَّهُ كما في «المجموع» (١/ ١٩٩-٢٠٠): فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ آللَّهَ وَٱبْتَعُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَة } [المائدة: ٣٥]، وفى قوله تعالىٰ: {قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُء مِّن دُونِهِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَّفَ ٱلظُّبرّ عَنكُمْ وَلَا تَحْمِيلًا ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْمَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ مَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ } [الإسراء: ٥٦ - ٥٧]، فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرمًا، أو مكروهًا أو مباحًا، فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب، أو استحباب وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، والثاني: لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صَلَّاتَتُعُمَّايِّهُ وَسَلَّمُ: «سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة»، وقوله: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فهذه الوسيلة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد، وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة، فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء.

فتبين مما تقدم أن الوسيلة الشرعية هي التقرب إلى الله عَرَّبَكِلَّ بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صَلِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سواء كانت القربة واجبة، أو مستحبة، وإن ما سوى ذلك فهو وسيلة متدعة.



وهذا هو التوسل الذي عرفه الصحابة وفعلوه، قال شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللّهُ كما في «المجموع» (١٤٣/١): ولفظ (التوسل) في عرف الصحابة كانوا يستعلمونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون، لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة.

أما التوسل بالذوات والجاه والحق كما يفعله بعض الصوفية ومن تأثر بهم، فهذا ليس بمشروع، بل محرم.

ففي «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام رَحَمُدُاللَهُ (٣١٨-٣١٠): التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته – مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم بدعائهم من فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صَالِلهُ عَلَيْهُوسَكُم، والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا، واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ولم يتوسلوا، ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صَالِلهُ مَا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد بل كانوا يصلون عليه في دعائهم وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فجعلوا هذا بدلًا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه، وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به، ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عَرْجَيِّلُ أو السؤال به؛ فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك، أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس.

وقال رَحْمَهُ أَللَهُ (٢٢١/١): أسألك بنبيك محمد على أنه أراد: أني أسألك بإيماني به وبمحبته وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع، قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد مماته من السلف - كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا. وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع، ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، \_



## القول في البوصيري



### القول في البوصيري

## وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق (١٠).

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. اهـ

فعلىٰ هذا التفصيل لم يكن الإمام أحمد رَحْمَهُ الله يكفر من توسل بالصالحين إلا إذا كان توسله بدعائهم والاستغاثة بهم فصرف العبادة لغير الله شرك، أما إذا كان توسلهم علىٰ ما تقدم بيانه من التوسل بذواتهم فهذه بدعة منكرة عظيمة، وإذا توسلوا بما يجوز، ويستحب التوسل به مما تقدم ذكره فهم في عبادة وخير.

(۱) قوله: (وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق): البوصيري له قصيدة في مدح الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم حتى أوصله إلى مقام الربوبية كما سترى في ردود العلماء عليه في أبياته التي قالها.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب «تيسير العزيز الحميد»: ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قول البوصيري:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ولن يضيق رسول الله جاهك بي فإن لي ذمة منه بتسميتي إن ليم يكن في معادي آخذًا بيدي فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك.

سواك عند حلول الحادث العمم الخالك ريم تعلى باسم منتقم محمدًا وهو أوفى الخلق بالدمم في في الخلول المحلك وإلا فقل يا زلة القدم

منها: أنه نفى أن يكون له ملاذٌ إذا حلت به الحوادث، إلا النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو.

الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية.

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله: «ولن يضيق رسول الله... البيت».



وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك، و أيضًا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا أن الشافع يشفع ابتداء.

الرابع: قوله: «فإن لي ذمة... إلى آخره».

كذب على الله وعلى رسوله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك.

تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولًا أن لا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلًا وإحسانًا، وإلا فيا هلاكه.

فيقال: كيف طلبت منه أولًا الشافعة ثم طلبت منه أن يتفضل عليك، فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وترجوه وتسأله الشفاعة ؟ فهلا سألتها من له الشفاعة جيمعًا، الذي له ملك السموات والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه، فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله.

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه، وشفاعته، بإذن الله.

قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين، فهذا مضاد لقوله تعالى: {وَمَا َ أَدَرَكُ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمُّ مَا أَدْرَكُ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيَّكًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِللّهِ ۞} [الانفطار: ١٧-١٩]، فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا.

وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي، ويتفضل عليَّ بجاهه وشفاعته، قيل: عاد الأمر إلىٰ طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك.

السادس: في هذه الأبيات من التبري من الخالق -تعالىٰ وتقدس - والاعتماد علىٰ المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفىٰ علىٰ مؤمن، فأين هذا من قوله تعالىٰ: {إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَإِيَّاكَ نَعَلَى اللّهِ إِلَّا هُوَّ مَكَنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَلِهُ وَوَلِهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

## القول في البيصيري

فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه، قيل: المراد بذلك سؤاله، وطلب الفضل منه، كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء، والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط، كما قال نوح عَلَيْهِ السَّلَمْ: {وَالَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرَّحَمِّني ٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞} [هود: ٤٧].

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، فيجعلون الرسول معبودًا.

قلت: وقال البوصيرى:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس، وكل ذلك كفر صريح، ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عَلَيْهِ السَّلامُ وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين لابد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام اتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلىٰ ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه، فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا رسولًا، من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، فكيف بمن يقول

ومن علومنك عليم اللبوح والقليم فان من جودك الدنيا وضرتها ويقول في همزيته:

ل\_يس يخفي عليك في القلب داء وأشباه هذا من الكفر الصريح. اه

وقال الشوكاني رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «الدر النضيد» (٥٩-٦٠): فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهى عنه، المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كما يقول صاحب البردة:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم





## حكم القبة التي على قبر النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُدمتها (١٠).

فانظر كيف نفىٰ كلّ ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ! وغفل عن ذكر ربّه وربّ نبيّه؛ إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وهذا باب واسع، قد تلاعب الشّيطان بجماعة من أهل الإسلام؛ حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشّرك في أبواب بكثير من الأسباب؛ ومن ذلك: قول مَن يقول مخاطبًا لابن العجيل:

هات لي منك يا ابن موسئ إغاثة على الله على الأموات قد صار تحت أطباق فهذا محض الاستغاثة ـ التي لا تصلح لغير الله ـ لميّت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السّنين! ويغلب على الظنّ أنّ مثل هذا البيت والبيت الذي قبله؛ إنّما وقعا من قائليهما لغفلة وعدم تيقّظ، ولا مقصد لهما إلّا تعظيم جانب النّبوّة والولاية، ولو نُبّها لتنبّها ورجعا وأقرّا بالخطأ، وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة؛ وقد سمعنا ورأينا.

فمن وقف على [شيء من] هذا الجنس لحيّ من الأحياء؛ فعليه إيقاظه بالحُجَج الشّرعيّة؛ فإن رجع؛ وإلّا كان الأمر فيه كما أسلفناه. وأمّا إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثّرى؛ فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، وقد وقع في «البردة» و «الهمزيّة» شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضا لمَن تصدّى لمدح نبيّنا محمّد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ولمدح الصّالحين والأئمّة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر، ولا يتعلّق بالاستكثار منه فائدة، فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اه

وللعلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين كتاب مستقل في الرد علىٰ البردة.

(۱) قوله: (ولو أقدر على هدم قبة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهدمتها): الشيخ محمد رَحَمَهُ اللَّهُ يبين أن من الافترآءات التي افتراها عليه المبطلون للصد عن دعوته الزعم بأنه يريد هدم القبة \_



# حكم القبتر التي على قبر النبي

التي على قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فأخبر أن هذه من الاشاعات؛ لأن الرحال يظنون أن هدم القبة احتقار للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، وعدم معرفة فضله.

وقد تقدم شيء من فضائل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فهو النبي الكريم، الصادق الأمين، الرسول العظيم، الرؤوف الرحيم، وأشرف الخلق وسيدهم؛ فعلىٰ هذا فقد نهيٰ الله عَرَّقَكِلُّ عن الغلو، وأخبر أن الغلو طريقة المغضوب عليهم والضالين.

قال تعالىٰ: {يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرً ٱلْحَتِّي} [المائدة: ٧٧]، وقال تعالىٰ: {ٱتُّخَذُوّاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أُمِـرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهًا وَحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوا سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ [التوبة:

والرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ﴿لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنها أنا عبد؛ فقولوا عبدالله ورسوله» أخرجه البخاري.

فعلىٰ هذا، فبناء القبة علىٰ قبره ليس من تعظيمه في شيء، بل فيها مخالفة صريحة لأمره القاضى بعدم تشييد القبور على ما تقدم بيانه.

و أيضًا هذه القبة المبنية لا بد إن أردنا أن ننظر إلىٰ مشروعيتها أن نرجع الأمر فيها إلىٰ منهج السلف، فنقول: هل أذن بهذه القبة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ؟، أم هل بناها أبو بكر وعمر رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمُ وغيرهما من الصحابة؟ أم هل كانت على عهد السلف الصالح؟

الجواب: لا هذا ولا هذا، ولكنها بنيت في القرن السابع الهجري، عام ثمانية وسبعين وستمائة هجرية بأمر السلفطان قلاوون الصالحي، فعلىٰ هذا ما بنيت القبة في عهد السلف الصالحين، بل كانت بعد القرون المفضلة، ولو كان بناء هذه القبة منقبة، لفعلها الصحابة فمن بعدهم من أصحاب القرون المفضلة.

راجع «حكم القبة المبنية علىٰ قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحْمُهُ ٱللَّهُ، المطبوع ضمن «رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» (٣٠٥).

وقد أنكر أهل العلم بناء هذه القبة، قال الشيخ مقبل رَحْمُهُٱللَّهُ في كتابه «حكم القبة المبنية علىٰ قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ﴾ (٣٠٧): ولا شك أن أهل العلم رحمهم الله ينكرون ما ورد الشرع بتحريمه، فبعضهم قد يصرح بالإنكار، وبعضهم قد يسكت لما يعلم من عدم



جودى الكلام، وربما استأنسوا لجواز السكوت، لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لعائشة رَضَاً لِللَّهُ عَهَا: «لولا أن قومك حديثوا عهد كفر؛ لأسست البيت على قواعد إبراهيم» متفق عليه.

ومن المعلوم أن الذين صرحوا بالإنكار، قد أدوا ما أوجب الله عليهم من النصح للإسلام والمسلمين؛ فإليك بعض من أنكر ذلك.

قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم»: ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين - بأبي هو وأمي - صَلَّلَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّم تركوا في أعلاها كوة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه، وكان السقف بارزًا إلى السماء وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة بضع وخمسين وستمائة، وظهرت النار بأرض الحجاز، التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها.

ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشبي، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكرها من كرهها. اه

وقال الصنعاني رَحِمَهُ الله في «تطهير الاعتقاد»: فإن قلت: هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة، ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» فهذه أمور دولية لا دليلية. اه

ونقل قول النعمي في «معارج الألباب» على إنكارها.

ثم خلص رَحِمَهُ الله بوجوب إعادة المسجد النبوي، كما كان في عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر داخلًا في المسجد، وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبة التي أصبح كثير من القبورين يحتج بها.

وقلنا: أنه يجب إزالتها لحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».



حكم القبتر التي على قبر النبي

ولو أقدر على الكعبة لأخدت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب وإني أحرم زيارة قبر النبي صَالِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما (١٠).

<sup>(</sup>١) زيارة القبور لقصد التذكر والدعاء لأهلها والسلام عليهم من غير شد رحل أو توسل شركي مرغب فيها شرعًا على ما يأتي بيانه، لكن هؤلاء المبتدعة الضلال مرادهم صد العامة عن سماع قول أهل العلم ودعوتهم بدعوى ما تقدم من أنهم متشدودون وغلاة وجاءوا بدين جديد، وأنهم يكفرون الأباء، والناظر يجد أن هذه الطرق التي يسلكها الصادون عن دين رب العالمين قد سلكها غيرهم من المخالفين للرسل ولطريقة الرسل.

### الحلف بغير الله شرك

### وإني أكفر من حلف بغير الله(١).

(١) الحلف بغير الله عَرَّهَ عَلَّ الأصل أنه من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن بتعظيم المحلوف به تعظيمًا شركيًا أو مساواة المحلوف به بالله عَرَّهُ عَلَى فهنا يصل إلى الشرك الأكبر.

قال البخاري رَحِمَهُ ٱللَّهُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ البخاري رَحِمَهُ ٱللهُ صَلَّاللَهُ عَمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: ﴿إِنَّ اللهِ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَيْهِ وَسَلِّمَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا».

قال الحافظ في «الفتح» (٢١٥/١١): وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله مُطْلَقًا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ سَوَاء كَانَ الْمَحْلُوف بِهِ يَسْتَحِقّ التَّعْظِيم لِمَعْنَىٰ غَيْر الْعِبَادَة كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَة، وَالْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاء وَالْمُلُوك وَالْآبَاء وَالْكَعْبَة، أَوْ كَانَ لَا يَسْتَحِقّ التَّعْظِيم كَالْآحَادِ، أَوْ يَسْتَحِقّ التَّعْقِير وَالْمُلُوك وَالْآبَاء وَالْأَصْنَام وَسَائِر مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ الله.

وقال ابن عبد البر: وَلاَ يَمِين فِي الْحَقِيقَة إِلَّا بِالله، وَقَالَ الْمُهَلَّب: كَانَتْ الْعَرَب تَحْلِف بِأَبَائِهَا وَآلِهَتِهَا فَأَرَادَ الله نَسْخ ذَلِكَ مِنْ قُلُوبهمْ لِيُنْسِيَهُمْ ذِكْر كُلِّ شَيْء سِوَاهُ وَيَبْقَىٰ ذِكْره؛ لِأَنَّهُ الْحَقِّ الْمَعْبُود فَلَا يَكُون الْيَمِين إِلَّا بِهِ، وَالْحَلِف بِالْمَحْلُوقَاتِ فِي حُكْم الْحَلِف بِالْآبَاءِ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: فِي حَدِيث عُمَر - يَعْنِي حَدِيث الْبَاب - إِنَّ الْيَمِين لَا تَنْعَقِد إِلَّا بِالله وَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ آدَم أَوْ جِبْرِيل وَنَحْو ذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِد يَمِينه وَلَزِمَهُ الإسْتِغْفَار لِإِقْدَامِهِ عَلَىٰ مَا نُهِي عَنْهُ وَلَا كَفَّارَة فِي ذَلِكَ.اهـ

وقال الماوردي (٢٦٣/١٥): فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروه فهي غير منعقدة ولا يلزم الوفاء بها ولا كفاره عليه إذا حنث فيها وهو كمتفق عليه، وكذلك إذا حلف بما يحضره الشرع كقوله إن فعلت كذا فأنا بريء من الله، أو كافر به أو خارج من دين الإسلام، أو فأنا يهودي، أو وثني لم تنعقد يمينه ولم يلزم بالحنث فيها كفاره وبه قال مالك والاوزاعي وجمهور الفقهاء: هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذهب أبو حنيفة وصاحباه وسفيان والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنها تنعقد يمينه وتلزم الكفارة إن حنث استدلالًا

الحلف بخير الله شرك

بقوله تعالى: {ذَالِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمَّ}، وبحديث: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ»، وبقوله: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ» فسماه يمينًا وبقوله تعالى: {وَلَا تَنقُضُواْ اللَّيْمَانَ بَعْدَ وَرَكِيدِهَا} [النحل: ١٩] ويرد عليهم بقول الله تعالى: {وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمَ} [الأنعام: ١٠] فجعلها غاية الأيمان وأغلضها وبحديث أبي هريرة رَيَحَالِيَهُ عَنْهُ: «وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِالله، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِالله، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنتُمْ صَادِقُونَ» (١٥/ ٢٦٣-٢٦٤).

### من حلف بغيرالله فقد أشرك:

قال الترمذي رَحِمَهُ أَللَهُ (١٥٣٥): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَوْ أَمْنَ كَلَفَ بَعْيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَمْنَ كَلَفَ قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَىٰ التَّغْلِيظِ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُونَ إِنَّ اللهُ إِلَهُ إِلَّا الله »، قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِللهَ إِلَّا الله »، قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا مِثْلُ مَا رُوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاتِ وَالْعُزَى فَلْيَقُلْ: لَا إِللهَ إِلَّا الله »، قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا مِثْلُ مَا رُوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ اللّهِ إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكُ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ وَاللَّاتِ مِنْ النَّيِعِ صَلَّالَةُ مَلْ عَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ وَاللّهُ وَاللَّاتِ وَلَا اللهُ عَمْلُ عَمَلًا صَلِيكًا الْآيَةَ قَالَ: لَا يُرَاقِي ».

قلت: الحديث معل فسعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر، لكن الحديث له شواهد كثيرة كما سترى إن شاء الله تعالى.

قال الماوردي في الحاوي (٢٦٢/١٥) في شرح هذا فيه تأويلان الأول: بين الله وبين غيره في التعظيم وإن لم يصر من المشركين الكافرين.

الثاني: فقد أشرك بالله فصار كافرا به إن أعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله عجلًا.

قال الإمام النسائي رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى (٣٧١٣): أُخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَسَارٍ، عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ \_



جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَىٰ النَّبِيَّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعُلِفُوا أَنْ يَعُلِفُوا أَنْ يَعُلِفُوا أَنْ يَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله ثُمَّ شِئْتَ».

أخرج الطبراني في «الكبير» (٨٩٠٢): من طريق مسعر بن كدام عن وبرة بنت عبد الرحمن عن ابن مسعود قوله: (لأن أحلف كاذبًا أحب إلى أن أحلف بغيره وأنا صادق).

قال الهيثمي في «المجمع» (١٧٧/٤): رجاله رجال الصحيح، هذا حديث صحيح.

أما الحلف بغيرالله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلًا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركًا أكبر، وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلًا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداءً سواء، كل منهما مشرك شركًا أكبر، وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به، وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت، ولو لا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلًا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداءً سواء كل منهما مشرك شركًا أصغر، وكونه شركًا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك، فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، قال ابن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا" فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ الشرك الأصغر أكبر منها، وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو الأصل، وأما قول. اهـ «فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج ١/ ص ٣٧٣). قال في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (ج ٨ / ص ٤١١): وَالْحِلْفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ شِرْكٌ لَيْسَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَن أَبُوداود وَغَيْرُهُ فَلَا تَدْخُلُ هَذِهِ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٥٣١/١١): قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وقال شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (٨٥): وذلك لأن صغيره

# كخر ابن الفارض وابن عربي



# كفرابن الفارض وابن عربى

### وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي<sup>١١</sup>٠.

الشرك أكبر من كبيرة الكبائر فإن اليمين الغموس من أكبر الكبائر، والحلف بغير الله صادقًا أكبر من اليمين الغموس أ.هـ

قلت: وذلك لأن الحلف بغير الله عَزَّقَجَلٌ شرك، فإن اقترن بتعظيم فهو أصغر.

قال ابن عثيمين في «القول المفيد» (٢/ ٢١٤): والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المخلوق به مساو لله تعالىٰ في التعظيم والعظمة و إلا فهو شرك أصغر...

وهل يغفر الله الشرك الأصغر: قال: بعض العلماء إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر ويغفر مادون ذلك يعني الشرك الأصغر والكبائر.

قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (١٤٦): أن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرا؛ لأن قوله: (أن يشرك به): مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير لا يغفر شركًا به أو إشراكًا به. اهـ

(١) قوله: (وإني أكفر بن الفارض وابن عربي): ابن الفارض هو: شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي، ثم المصري صاحب القول بالاتحاد الذي ملأ به التائية.

ابن الفارض، وابن عربي، والتلمساني، وصدر الدين الرومي وغيرهم، أقوالهم في غاية الكفر والزندقة، ومن كفرهم فهو مسبوق، ولا شيء عليه.

فهم القائلون بوحدة الوجود، وبغير ذلك، قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٢٤٣/٢): وكما قال ابن الفارض في قصيدته التي نظمها علىٰ مذهبهم وسماها «نظم السلوك»:

إلى رسولًا كنت منى مرسالًا وذاتى بآياتى على استدلت ومضمونها: هو القول بوحدة الوجود وهو مذهب ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم كما قال:

لها صلواتى بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لى صلت حقيقته بالجمع في كل سجدة حقيقته بالجمع في كل سجدة\_

كلانا مصل عابد ساجد إلى وما كان لى صلىٰ سواي فلم



### إلى قوله:

ومسا زلست إياها وإياي لم ترل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت ومثل هذا كثير والله أعلم.

وحدثني صاحبنا الفقيه الصوفي أبو الحسن علي بن قرباص؛ أنه دخل على الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني فوجده يصنف كتابًا، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا في الرد على ابن سبعين وابن الفارض وأبي الحسن الجزلي والعفيف التلمساني.

وحدثني عن جمال الدين ابن واصل وشمس الدين الأصبهاني؛ أنهما كانا ينكران كلام ابن عربي ويبطلانه ويردان عليه، وأن الأصبهاني رأى معه كتابًا من كتبه، فقال له: إن اقتنيت شيئًا من كتبه فلا تجئ إلى أو ما هذا معناه.

وأن ابن واصل لما ذكر كلامه في التفاحة التي انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو جامعها، فقال: والله الذي لا إله إلا هو يكذب، ولقد بر في يمينه.

حدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار، عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد - شيخ وقته - عن الإمام أبي محمد ابن عبد السلام؛ أنهم سألوه عن ابن عربي لما دخل مصر فقال: شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم، ولا يحرم فرجًا، وكان تقي الدين يقول: هو صاحب خيال واسع.

حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين ممن سمع كلام ابن دقيق العيد، وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره؛ أنه قال: كان يستحل الكذب هذا أحسن أحواله. وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه؛ أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد، قال: قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئًا؛ فرأيته مخالفا للكتاب والسنة فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك، ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد، قال: فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت الكل واحد؟ قال: لا فرق بين ذلك عندنا وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حرامًا، فقلنا: هو حرام عليهم عندهم وأما عندنا فما ثم حرام.



# كُور ابن الفارض وابن عربي

وحدثني كمال الدين المراغي؛ أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال -وكنت أقرأ عليه في ذلك-: فإنهم كانوا قد عظموه عندنا ونحن مشتاقون إلى معرفة فصوص الحكم فلما صار يشرحه لى أقول هذا خلاف القرآن والأحاديث فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر بقلب صاف حتى تتلقى هذا التوحيد -أو كما قال-، ثم خاف أن أشيع ذلك عنه فجاء إلى باكيًا وقال: استرعني ما سمعته مني.

وحدثني أيضًا كمال الدين أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن فقال عن التلمساني: هؤلاء كفار هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع، قال: وكنت قد عزمت علىٰ أن أدخل الخلوة علىٰ يده، فقلت: أنا لا آخذ عنه هذا وإنما أتعلم منه أدب الخلوة، فقال لي: مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلىٰ السلطان علىٰ يد صاحب الأتون والزبال؛ فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان: كيف يكون حاله عند السلطان؟.

وحدثنا أيضًا قال: قال لي قاضي القضاة تقى الدين ابن دقيق العيد: إنما استولت التتار على بلاد المشرق؛ لظهور الفلسفة فيهم، وضعف الشريعة، فقلت له: ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ فقال: قول هؤلاء لا يقوله عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء -يعنى: أن فساده ظاهر - فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء بخلاف مقالة الفلاسفة؛ فإن فيها شيئًا من المعقول وإن كانت فاسدة.

وحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت ابن عربي شيخًا مخضوب اللحية، وهو شيخ نجس يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله.

وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال: كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي والخسروشاهي: أن كلاهما زنديق -أو كلاما هذا معناه-.

وحدثني عن الشيخ إبراهيم الجعبري: أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد:

إن كان منزلتى في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى

أمنية ظفرت نفسي بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام





### دلائل الخيرات وروض الرياحين

وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسمية روض الشياطين ١٠٠٠.

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت في منامي ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟.

وحدثني شهاب الدين المزي عن شرف الدين ابن الشيخ نجم الدين ابن الحكيم، عن أبيه أنه قال: قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد؛ فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء -أو قال-: فعلمت أن هذه أو نحو هذا، وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول: ابن عربي شيطان، وعنه أنه كان يقول عن الحريري: إنه شيطان.

وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين البازيلي؛ أن أباه كان ينهاه عن كلام ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين. اه

وكلامهم في غاية الزندقة والكفر، والعياذ بالله.

لكن مع ذلك كأن الشيخ رَحْمَهُ ٱللَّهُ لم يكفرهم بأعيانهم.

وقد تقدم الكلام على شروط التكفير التي إذا توفرت في شخص كُفر بعينه، أما إذا لم تتوفر، فيكون العمل كفرًا، وصاحبه ليس بكافر، فلا بد من إقامة الحجة عليه، ومع ذلك؛ فأقول: ابن عربي الطائي، والتلمساني، وابن الفارض، وصدر الدين الرومي قد كفرهم شيخ الإسلام لقولهم بالحلول والإتحاد، ودعوتهم إلىٰ ذلك؛ فهم زنادقة لا يُمترئ عن ذلك.

(۱) إحراق كتب الضلال والبدع والكفر والزندقة من الواجب الحتم سواء كان إحراقها حسيًا أو معنويًا ومع ذلك، فأهل السنة والجماعة يهتمون بتصحيح العقائد أشد من اهتمامهم بما ذكر؛ لأنها إذا أحرقت حسيًا مع الحب لها لا يقع مثل بيان ما فيها من الضلال.

## دلائل الخيرات وبروض الرياحين

جوابي عن هذه المسائل: أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمداً صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور(۱).

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَانِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بأنه يقول: إن الملائكة هُمُ ٱلْكَانِهُ وَسَلَّمَ بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ الْأَنبِياء: ١٠٠]".

(۱) ثم بين رَحِمَهُ الله أنه لم يقل بهذه الأقوال، وإنما نشرت هذه الأقوال عنه للتحذير من دعوته؛ لأن ما ذكر يتعاظمه كثير من يخالف منهج السلف الصالح، وطريقة الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقوله: «سبحانك» كلمة يؤتى بها للتعجب وللتنزيه، فمن التعجب قول النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وفتح من الخزائن»، ومن التنزيه ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِرَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞} [الصافات: ١٨٠].



الزبعرى: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: «بل لكل من عبد من دون الله عَرَّيَعِلَ»، قال: فقال: خصمناه ورب هذه البنية، يا محمد ألست تزعم من عبد من دون الله عَرَّيَعِلً»، قال: فقال: فهذه أن عيسىٰ عبد صالح وعزيرًا عبد صالح، والملائكة عباد صالحون، قال: «بلی»، قال: فهذه النصاری يعبدون عيسیٰ وهذه اليهود تعبد عزيرًا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة، قال: فضج أهل مكة فنزلت: {إِنَّ ٱللَّيْنَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْمُسْفَى } [الأنبياء: ١٠١] عيسیٰ وعزير والملائكة {أُولَالِكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ قَالَ: ونزلت: {\* وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا والملائكة عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَهُ الصحيح. اه

والأثر مخرج في كتاب "الصحيح المسند من أسباب النزول" للإمام الوادعي رَحَمُهُ اللّهُ، وذكر الشيخ مقبل رَحَمُهُ اللّهُ في كتابه "أسباب النزول" (٢٠٣) في سبب نزول قول الله عَرَجَعًا: ﴿\* وَلَمّنَا صُرِبَ ابّنُ مَرَيْمَ مَثَلًا إِذَا فَوَمُكُ مِنْهُ مِصَدُّونَ ﴿ [الزخرف: ٢٥] قال: أخرج أحمد (١/ ٣١٧) عن ابن عباس قال: لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا فيسألوا عنها، ثم طفق يحدثنا، فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها، فقلت: أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت: يابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها، فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها قال نعم، إن رسول الله صَلَّلَةُ مَنْكَيْهُ وَسَلَّمٌ قال لقريش: "يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه رسول الله صَلَّلَةُ مَنْ مَن الناس الله عَرْبَا وعبدا من عباد الله صالحًا فلئن كنت صادقا فإن محمد ألست تزعم أن عيسيٰ كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحًا فلئن كنت صادقا فإن آلهتم كما تقول، قال فأنزل الله عَرْبَعًا شُرِبَ ٱبنُ مَرْبَعَ مَثَلًا إِذَا فَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَإِنَّهُو لَعِلَةٌ لِلسّاعَةِ } قال: هو يُصِدُونَ ﴿ وَإِنَّهُو لَعِلْهُ لِللّا الله عَلَيْكُمُ قبل يوم القيامة.

### شروط لا إلى إلا الله



### شروط لا إله إلا الله

وأما المسائل الأخر، وهي أنى أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله وأنى أعرف من يأتيني بمعناها(١٠).

(۱) قوله: «وإني أقول: لا يتم إسلام إنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وإني أعرف من يأتيني بمعناها» هذا الأمر الذي ذكره رَحَمَهُ ألله لا غبار عليه، بل هو مصيب فيه، وعليه أدلته من الكتاب والسنة؛ فإن كثيرًا من الناس يقولونها ويناقضونها، إما لجهلهم بمعناه أو لغير ذلك.

قال عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيد» (٧٥): قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله» أي: من تكلم بها عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، باطنًا وظاهرًا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال الله تعالى: {فَأَعْلَمُ أَنَّهُو لَا إِللَهَ إِلّا الله} [محمد: ١٩] وقوله: {إِلّا مَن شَهِدَ بِلُمْقِ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴿ } [الزخرف: ٢٨]، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من البراءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع.

قال القرطبي في «المفهم على صحيح مسلم»: (باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب) هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة، القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كافٍ في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها؛ ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعًا. اهـ

وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: «من شهد» فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق.

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع -أو من أجمع- الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. اهومعنى «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله. وهو في غير موضع من القرآن. اه



وهذه الشروط قد جمعت في قول الناظم:

وبشروط سبعة قد قيدت فيانه لم ينتفع قائلها العلم واليقين والمسقبول والصدق والاخلاص والمحبه وقال آخر:

وفي نصوص الوحي حقًا وردت بالنطق إلا حين يستكملها والانقياد فادر ما أقسول وفسقك الله لما أحيه

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول ليها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوئ الإله من المخلوق قد ألها

فالعلم: دليله: قوله تعالىٰ: {فَأَعْلَمْ أَنَّهُو لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} [محمد: ١٩]، وقوله تعالىٰ: {إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞} [الزخرف: ٨٦].

واليقين: دليله: قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من قال لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ كما في «المجموع» (٣٢٩/٣): واليقين ينتظم منه أمران: علم القلب، وعمل القلب؛ فإن العبد قد يعلم علمًا جازمًا بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه، ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك، إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام، وإن لم تكن ضدًا لأصل العلم، وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك. اه

والإخلاص: دليله: قوله النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه».

شروط لا إله إلا الله

[الفرقان: ٤٣-٤٤]، فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، أي: جعل معبوده هو ما يهواه، وهذا حال المشركين. اه

والصدق المنافي للكذب: دليله: قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لئن صدق ليدخلن الجنة»، وقال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لئن صدقًا من قلبه دخل الجنة».

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (١٣/١٠-١٤): فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن، والمنافق هو الصدق؛ فإن أساس النفاق الذي يبنيٰ عليه هو الكذب، ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما في قوله تعالى: {\* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا فَل لَّمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَامَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٍّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُولٌ تَحِيمٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُؤلَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّلِاقُونَ ۞} [الحجرات: ١٤،١٥]، وقال تعالىٰ: {لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَــرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوُلَيَكِ هُمُ ٱلصَّلاِقُونَ ۞} [الحشر: ٨]؛ فأخمر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّئَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَبٍ وَجِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُهُ عَلَى ذَلِكُمْ إِضِيَّ قَالُواْ أَقَرَّنَا ۚ قَالَ فَأَشَهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ [آل عمران: ٨١]، قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وقال تعالىٰ: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٥] [الحديد: ٢٥].

فذكر تعالىٰ أنه أنزل الكتاب والميزان، وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط؛ وليعلم الله من ينصره ورسله، ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفىٰ بربك هاديًا ونصيرًا، والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من



حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى: {تَزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللّهِ الْمَاتِيلِ الْمَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]، وقال تعالى: {الرّ كِتَبُ أُحْكِمَتْ عَايَتُهُو ثُرُ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]، خِيرٍ ۞ [هود: ١]، وقال تعالى: {وَإِنّكَ لَتُلَقَّى الْقُرُوانَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ [النمل: ٦]، والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها، وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْمِرّ أَن تُولُولُ وُجُوهِكُمْ قِبَلَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَلْكَتَبِ وَالْكَتِيمِنَ وَعَالَى الْمُشْوِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَلْقِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَلْمِينَ فِي الرِّقَابِ وَالْكَتِيمِنَ وَعَالَى الْرَكَوْقِ وَالْمَلْوَقُونَ وَعَالَى الْرَكَوْقُ وَعَالَى الْرَكَوْقُ وَعَالَى الْرَكَوْقُ وَعَالَى الْرَكَوْقُ وَالْمَلْمُونَ وَالْمَلْمَةُ وَلَلْمَالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الْصَلَاوَ وَعَالَى الْرَكُونِ وَالْمَعْرِينَ فِي الْبُولِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَلَاوَ وَعَالَى الزّكُولِ وَالْمَعْرِينَ فِي الْبُأْسَلَةِ وَلِينَ الْبُأَسِلُونَ وَعَالَى الْمُنْوِقُونَ وَالْمَلْوَقُ وَعِينَ الْبُأَسِلُونَ وَعَالَى الْمُنَاقُونَ ﴾ وَالْمَعْرَاقُ وَالْمَعْرِينَ فِي الْبُأْسَلَةِ وَلِينَ الْمُنْوَلِقُونَ وَهِ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمَعْرِينَ فِي الْمُنْفِقُونَ وَالْوَالَمِينَ الْمُنْوَلُونَ وَالْمَالَاقُونَ وَالْمَعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُونَ وَالْمُ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَافُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَلْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ المَالْمُونَ وَالْوَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

والمحبة: دليلها: قول الله عَزَّوجَلَّ: {فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ٓ } [المائدة: ٥٠].

والإنقياد المنافي للترك: دليله: قوله تعالى: {فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞} [النساء: ٦٥].

والقبول المنافي للرد: دليله قوله تعالىٰ: {ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن تَبِّكُمُ وَلَا تَتَبَعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَأَةً وَلِيكَ مَا تَذَكَّرُونَ ۞} [الأعراف: ٣].

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (١٠٧/١٤): دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله وقد عفا الله لهذه الأمة وهم المؤمنون حقًا الذين لم يرتابوا عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل كما هو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن عباس وروي عن النبي صَالِّللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ: «أن الذي يهم بالحسنة تكتب له والذي يهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها». إذا كان مؤمنًا من عادته عمل الحسنات وترك السيئات؛ فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة، فإذا \_

### شروط لا إلى إلا إلى



أبدئ العبد ما في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم والعقاب، وإن أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمنًا لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معاقبًا على ما أخفاه في نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به وأما إن كان وسواسًا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان كما هو مصرح به في الصحيح. اه

وأما الكفر بالطاغوت: فدليله قوله تعالى: {فَمَن يَكَفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ [البقرة: ٢٥٦].

وفي حديث طارق بن أشيم في مسلم: «من آمن بالله، وكفر بها يعبد من دون الله، حرمَ ماله ودمه، وحسابه على الله».

قال العلامة سليمان بن الشيخ عبدالله في شرحه «تيسير العزيز الحميد» (٣٣٧/١): قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين:

الأول: قول: لا إله إلا الله.

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بدّ في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك كما قال تعالىٰ: ﴿وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَـنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّيثُ كُلُّهُ ولِلَّهِ } والفتنة هنا: الشرك، فدل علىٰ أنه إذا وجد الشرك، فالقتال باق بحاله كما قال تعالىٰ: ﴿وَقَلَيْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَلِيِّلُونَكُمُّ كَأَفَّةً ۚ ﴾ وقال تعالىٰ: {فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُهُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ\_



كُلَّ مَرْصَدَّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَواْ ٱلرَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞} فأمر بقتالهم على فعل التوحيد، وترك الشرك، وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها، فالقتال باق بحاله إجماعًا. ولو قالوا: لا إله إلا الله.

وكذلك النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث، وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»، وفي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله وفقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم.

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صَ<u>الَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ</u> لم يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق.

وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموا لهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

فهذا الحديث كآية براءة بيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه، وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها، وأبوا عن فعل الوضوء

#### شروط لا إلى الا الله



\_\_\_\_

للصلاة ونحوه، \_ أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك \_ وجب قتالهم إجماعًا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان.

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق، فإذا كانت لا تعصم من استباح محرمًا، أو أبئ عن فعل الوضوء مثلًا بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه، وأثنى على أهله، ووالى عليه، وعادى عليه، وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله، وتبرأ منه، وحارب أهله، وكفرهم، وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور، وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله، وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد.

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا لهم.

قال أبو سليمان الخطابي في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ثم يقاتلون، ولا يرفع عنهم السيف.

وقال القاضي عياض: اختصاص عصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب، وأهل الأوثان، ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام، وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة».

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان لجميع ما جاء به رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وكما جاء في الرواية الأخرى: «ويؤمنوا بي وبها جئت به».

وقال شيخ الإسلام، لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة وَعَالِيَّهُ عَنَاهُم مانعي الزكاة، وعلىٰ ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات



المفروضات، أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة، ومثل هذا كثير في كلام العلماء.

والمقصود التنبيه على ذلك، ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان، ولو أتى بجميع الدين. وهو صريح في كفر عباد القبور، ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين لله وحده، فإذا كان من التزام شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرًا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله، فأبى عن ذلك، واستكبر وكان من الكافرين؟!. اه

وأما تعلم من يأتيه بها؛ فهذا أمر واجب عليه، قال الله عَرَّقِجَلِّ: {وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الله عَرَّقِجَلِّ: {وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الله عَرَّقِجَلِّ: {وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الله عَرَقِجَ وَاللهِ مَنَا اللهِ عَمَنَا قَلِيلًا فَيِلْسَ اللهِ عَنَا اللهُ عَلَيلًا فَيِللهِ فَي اللهُ وَيُقَلَى اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَي اللهُ وَاللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَيلًا فَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِيقُواللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلْمُ الل

والرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَان يعلم من يأتيه الإسلام كما هو أشدنا إليه في غير ما موضع. وفي حديث أبي رفاعة في مسلم؛ أنه قال: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلِمْ وَهُو يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله رَجُلُ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَشُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَيَّ؛ فَأَتِي بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمُهُ الله، ثُمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَاتَمْ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمَهُ الله، ثُمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَاتَمْ أَخَرَهَا.

ومع ذلك فليس معنىٰ قوله: بوجوب معرفة شروطها، ومعناها أن يتلفظ بما قاله العلماء، أو يكون حافظًا للنظم، بل الواجب عليه العمل بمقتضاها من حيث محبة الله عَرَّهَجَلَّ وإفراده



#### النذير لغيراس



#### النذر لغير الله

وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك".

بما يجب له في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وأن يكفر بالطواغيت التي تعبد وتعظم من دون الله عَرَّفِكِلً.

والطاغوت هو: ما جاوز حده، من معبود، أو متبوع، أو مطاع، ورؤسهم خمسة: من عبد وهو راضٍ، ومن دعا مع الله إلهًا آخر، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والشيطان، والساحر، فنسأل الله السلامة من العطب في الدنيا والآخرة.

(۱) قوله: «وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله، وأخذ النذر لأجل ذلك» النذي عبادة لله عَرَّقِعَلَ شرك.

قال الله عَنَّهَجَلَّ في حق المؤمنين: {يُوفُنَ بِالنَّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞} [الإنسان: ٧].

وقال تعالىٰ: ﴿وَمَاۤ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا للظَّلَالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞} [البقرة: ٢٠٠].

وفي «الصحيحين»: عن عائشة رَضَيَالِتُهُعَنها، قالت: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (٥٠٤/١١): وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم؛ فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس، والرهبان وبيوت الأصنام.

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله وهذا شرك؛ فيستغفر الله منه وليس في هذا وفاء ولا كفارة. اه



قال الشيخ سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» (٤٤٧/١) عند قول المصنف: (باب من الشرك النذر لغير الله): أي: لأنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركًا. اه

وقال رَحْمُهُ اللّهُ: إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعًا أو ضرًا فيتقرب إليه بالنذر، ليقضي حاجته أو ليشفع له. كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: {وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: {وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَا مِن ٱلْحَرْثِ وَهَا اللّهُ عَنَا لِللّهِ بِرَغّمِهِمْ وَهَاذَا لِشُركَآبِهِمْ فَلَا عَنَا لِشُركَآبِهِمْ فَلَا يَشُركَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهُ وَمَا كَانَ لِللّهِ عَنْهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿}، روى ابن أبي حاتم في الآية. يعني: جعلوا لله جزءًا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءًا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلىٰ جزء أوثانهم تركوه، وقالوا: الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلىٰ جزء الله أخذوه.

وعباد القبور يجعلون لله جزءًا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءًا كذلك، وقد نص غير واحد من العلماء، على أن النذر لغير الله شرك.

قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله».

وقال أيضًا فيمن نذر للقبور ونحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين. فهذا النذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالًا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة {لَيَأْكُونَ أَمْوَلَ ٱلنّاسِ بِٱلبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ }، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عَيْبِهِالسّلامُ: {مَا هَذِهِ ٱلتّمَاثِيلُ ٱلَّيَ أَنتُمْ لَهَا عَلِكُفُونَ ﴿} والذين اجتاز بهم موسى عَلَيْهِالسّلامُ وقومه؛ قال تعالىٰ: {وَجَوزُنا بِبَنِي إِسْرَةِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ وقومه؛ قال تعالىٰ: {وَجَوزُنا بِبَنِي إِسْرَةِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ فَقَوْمَ الله الشريعة في في فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في في فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في في النفر المنافرة السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في في التي المنافرة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل الشريعة في في المنافرة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل الشريعة في المنافرة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل الشريعة في المنافرة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل الشريعة في المنافرة والمؤلّم المنافرة والمؤلّم السريعة في المنافرة والمؤلّم المنافرة والمؤلّم المنافرة والمؤلّم المؤلّم ا

#### النذي لغي اس



المجاورة فيها نذر معصية، وفيه شبه من النذر للسدنة الصلبان المجاورين عندها، أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين عندها، ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين، يستعينون بالمال على عبادة الله كان حسنًا.

وقد تقدم كلام ابن القيم في قوله: ويقولون إنها تقبل النذر، أي: تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة... إلى آخره.

وقال الإمام الأذرعي «في شرح منهاج النووي»: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولى أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد تعظيم البقعة والمشهد والزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه، أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرون أنها مما يدفع به البلاء، ويستجلب به النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل: إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض، وقدوم غائب، وسلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة.

فهذا النذر علىٰ هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقًا، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقير الخليل عَلَيْهِ السَّلامُ، ولقير غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا، ظانًا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.... إلى آخر كلامه.

وقال الشيخ قاسم بن قُطُلُبُغَى الحنفي في «شرح دررالبحار»: النذر الذي ينذره أكثر العوام علىٰ ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء، ويجعل علىٰ رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو\_





#### الذبح لغير الله عَزَّفَجَلَّ

من الماء ومن الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق» في آخر كتاب الصوم.ومنه نقله المرشدي أيضًا في «تذكرته» ونقله غيرهما عنه وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي.

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله، فيكون باطلًا.

وفي التنزيل: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ}، وقوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَشُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿}. أي: صلاتي وذبحي للّه، كما فسر به قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَدُرُ ﴾ وفي الحديث: (لا نذر في معصية الله) رواه أبو داود وغيره.

والنذر لغير الله إشراك مع الله، إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهىٰ ملخصًا.

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي: قد نهي عن النذر، وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى، والتضرع له، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة.

فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك. اه



وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام (١٠٠).

(١) قوله: (أن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام): الذبح لله عَزَّجَجَلٌ عبادة قال الله عَزَّقَجَلٌ: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُۥۗ { [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، وقال تعالىٰ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَدِّر ۞} [الكوثر: ٢].

وقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لعن الله من ذبح لغير الله» أخرجه مسلم عن علي رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، فعلىٰ هذا فصرف العبادة لغير الله الله عَنْ عَنْ من أشخاص أو قبور أو جن أو أنس شرك قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ كما في «المجموع» (١٧/ ٤٨٤): فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ولا أن يسمىٰ غير الله على الذبائح وحرم سبحانه ما ذبح علىٰ النصب وهو ما ذبح لغير الله، وما سمى عليه غير اسم الله، وإن قصد به اللحم لا القربان، ولعن النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله، ونهىٰ عن ذبائح الجن، وكانوا يذبحون للجن، بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا كما دل علىٰ ذلك الكتاب والسنة في غير موضع، وقد قال تعالىٰ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْخَدُّر ۞} أي: انحر لربك كما قال الخليل: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿} وقد قال هو وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيءُ ﴿ رَبَّنَا وَلَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّهَيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِيَا مَنَاسِكَنَا} [البقرة: ١٢٧-١٢٨] فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها، كما قال تعالى: {لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ } [الحج: ٦٧] وقال تعالىٰ: {وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيُتَذْكُرُواْ ٱسْمَرُ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَايُّر} [الحج: ٣٤] وقال: {لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُر } [الحج: ٣٧] كما قال تعالىٰ: {ذَالِكُّ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ الحج: ٣٦]، فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه، بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه ملة إبراهيم الخليل. اهـ

قال سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» (٤٢١/١): قوله: «من ذبح لغير الله» قال النووي، المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم، أو للصليب أو لموسىٰ، أو لعيسىٰ صلىٰ الله عليهما وسلم، أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا\_

تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له، كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا، ذكره في «شرح مسلم» ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام: قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ عَلَاهِ مَا ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحنا للحم، وقلنا عليه: بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره، والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا، فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لَحَرُم ، وإنْ قال فيه: باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.

ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلًا، وفي إسناده عمر بن هارون، وهو ضعيف عند الجمهور إلا أن أحمد بن سيار روئ عن قتيبة أنه كان يوثقه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارًا أو بنوها أو استخرجوا عينًا ذبحوا ذبيحة خوفًا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم، لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله، قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت: إن كانوا

فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها من كلام الله وكلام رسوله، ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى ".

يذبحون استبشارًا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربًا، إليه فهو داخل في الحديث.

(۱) هذا هو الصواب، أن ما كان من المسائل مؤيدًا بالأدلة من الكتاب والسنة يجب القول بها، واعتقادها، والسير عليها، والدعوة إليها مع الاستفادة من أقوال العلماء المعتبرين، مع البعد عن التقليد الأعمى، ومن قال بالكتاب والسنة قويت حجته، وقلَّ خطئه، وسلم معتقده؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة من عند الله عَرَّقِجَلَّ، وما كان من عند الله عَرَّقِجَلَّ: {لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيِّنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيمً عَنْدِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١٤].

فعلم ما تقدم أن المخالفين لطريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إما أن يكذبوا في حال طعنهم بالداعي إلى الله عَرَّقِجَلَّ، وحامل دينه، وإما أن يطعنوا فيما يحمل الداعي إلى الله عَرَّقِجَلَّ، وإما أن يطعنوا أن يأتوا إلى مسألة التقيد الله عَرَّقِجَلَّ، وإما أن يأتوا إلى مسألة التقيد فيها حق، والإطلاق فيها باطل، مثل قولهم: يحرم زيارة قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وإنما المحرم هو شد الرحال من أجل زيارتها، أما من كان في المدينة، فيسن له زيارته، وهذا بقية المقبور، إنما المحرم الزيارات البدعية والشركية، وكذا مسألة التوسل بالصالحين إن أرادوا بذواتهم وبقبورهم وبشد الرحال إلى قبورهم؛ فهذا ممنوع، وإن أراد التوسل بدعاء الصالحين منهم؛ فهذا لا شيء فيه، ولكن كما تقدم ليس المراد إلا لبس الحق بالباطل،



ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۞﴾ [الحجرات: ٦]''.

وقد قال الله عَنَجَجَلَّ موضحًا أنها صفة أهل الكتاب: {يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعَالَمُونَ ۞} [آل عمران: ٧١].

(١) ختم رَحْمُهُ الله بهذه الآية العظيمة التي فيها الدلالة على كيفية التعامل مع الأخبار، واعلم أن الأخبار ثلاثة من جهة المخبرين:

الأول: أن يكون المخبر ثقة صادقًا؛ فهذا يقبل خبره.

والثاني: أن يكون المخبر كاذبًا؛ فهذا يُرد خبره ولا يقبل.

والثالث: الفاسق، فهذا يُتثبت في خبره؛ فإن كان صدقًا قَبُل بعد التثبت، وإن كان غير ذلك رُد.

وكم من التهم التي يُتهم بها دعاة الحق والسنة على مر العصور، وتقلبات الدهور، فمن يُرد الله عَرَّفِجًلَّ إضلاله تلقاها.

ومعلوم أن قبول خبر الفاسق والكاذب يؤدي إلى إصابة كثير من الناس بجهالة، فالحذر الحذر، والبعد البعد.

#### وجوب قبول خبر الأحاد في العقائد وغيرها:

وفي هذه الآية رد خبر المجاهيل، الذين لا تعرف أحوالهم، وقد تكلمتُ عن أخبار المجاهيل في مقال منشور وتضمن أكثره عون الباري ببيان حزبية ابني مرعي...

وفي الآية: دلالة عظيمة على قبول خبر الواحد خلافًا لأهل البدع من المعتزلة والخوارج، الذين يردون كثيرًا من أحاديث العقائد، بدعوى أنها آحاد ولا تفيد العلم، فكم قد أوقعوا من الناس في الفتنة بسبب هذه الشبهة الواهية؛ فإن الله عَرَّفَتِلً أو جب علينا قبول خبر النبي صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولم يفرق بين آحاد ومتواتر.

قال الله عَنَّهَجَلَّ: {وَمَا عَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوَّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞} [الحشر:٧].



ر اس

وقال الله عَرَّفِجَلَّ: وقال تعالىٰ: {فَلَيْتَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمُّو عَذَاكُ أَلِيمُ ۞} [النور: ٦٣].

وكان رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يبعث رسله آحادًا؛ فبعث معاذ إلى اليمن الأعلى، وبعث أبا موسى إلى اليمن الأسفل، وبعث أبا عبيدة إلى نجران، وهؤلاء يدعون إلى التوحيد ويعلمون العقائد، فمال المبتدعة لا يكادون يفقهون حديثًا.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ كما في «مختصر الصواعق» (٥٧٦-٥٨٥): ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة:

أحدها: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها، واستداروا إلى القبلة ولم ينكر عليهم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، بل شكروا على ذلك، وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصلو العلم لهم بخبر الواحد لم ينكروا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم ولا غاية ما يقال له خبر اقترنته قرينة وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرنًا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها.

الدليل الثاني: أن الله تعالى قال: { يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءً ثُوْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُواْ } [الحجرات: ٦] وفي القراءة الأخرى { فَتَبَيّنُواْ } وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر التثبت حتى يحصل العلم ومما يدل عليه أيضًا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كذا فعل كذا وأمر بكذا، ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة.

وفي «صحيح البخاري»: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من العاقل وجزم على رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بما نسبه إليه من قول أو فعل، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بغير علم.

الدليل الثالث: إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عِض المَتَأْخُرِينَ إن المراد بالصحة \_



صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صَالِّللهُ عَلَيْهُوسَلَّمُ لا تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ، وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صَالِّللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمٌ، ويروى عنه ونحو ذلك ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث الصحيح وبين قوله إسناده صحيح فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ، والثاني سهادة بصحة سنده.

وقد يكون فيه علة أو شذوة فيكون سنده صحيحًا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه.

الدليل الرابع: قوله تعالى: {\* وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَدَّرُونَ ﴿} [التوبة: ١١٠].

والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة قومهم {إِذَا رَجَعُونَا إِلَيْهِمْ} والإنذار الإعلام بما يفيد العلم، وقوله: {يَحَذَرُونَ ۞} نظير قولهم في آياته المتلوة والمشهودة، {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞} [الأعراف: ١٧٦]، {لَعَلَّهُمْ يَقَامُونَ ۞} [يوسف: ٢٦]، {لِعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

(أ) [الأنبياء: ٣١] وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. الدليل الخامس: قوله: {وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء: ٣٦]، أي: لا تتبعه ولا تعمل به

ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها، ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علمًا لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأئمة الإسلام

كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم.

الدليل السادس: قوله تعالىٰ: {فَسَّعَلُواْ أَهَلَ ٱلدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا نَعَامُونَ ﴿} [النحل:٤٣]، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم، ولو لا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمًا، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقًا فلو كان واحدًا لكان سؤاله وجوابه كافيًا.

الدليل السابع: قوله تعالىٰ: {يَنَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن دَّيِّكَ ۖ وَإِن لَمَّ تَفَعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمَّ } [المائدة:٦٧]، وقال [ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞} [النور:١٥]، وقال [



النبي: «بلغوا عني»، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: «أنتم مسئولون عني فهاذا أنتم قائلون قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت».

ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال: إن أخبار رسول الله لا تفيد العلم أحد أمرين:

١- إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ.

٢- وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علمًا ولا يقتضي عملًا.
 وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره التي رواها الثقات العدول الحفاظ، وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علمًا، وهذا ظاهر لا خفاء به.

الدليل الثامن: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمّةَ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النّاسِ وَهَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهِدَاءً عَلَى النّاسِ الله الستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولًا خيارًا ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم، ومن بعدهم أن رسول الله أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا فهم حجة الله على من خالف رسول الله، وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة، وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه، ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة، فلو كانت أحاديث رسول الله لا تفيد العلم لم يشهد به الشاهد، ولم تقم به الحجة على المشهود عليه.



الدليل التاسع: قوله تعالىٰ: {وَلَا يَمَلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهدَ بِٱلْمِقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞} [الزخرف:٨٦]، وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله إما أن تكون حقًا، أو باطلًا أو مشكوكًا فيها لا يدري هل هي حق أو باطل.

فإن كانت باطلًا أو مشكوكًا فيها وجب اطراحها، وأن لا يلتفت إليها وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية، وإن كانت حقًا فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله، وكان الشاهد بذلك شاهدًا بالحق وهو يعلم صحة المشهود به.

الدليل العاشر: قول النبي: «على مثلها فاشهدوا» إشارة إلى الشمس ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه على القطع أنه قال كذا وأمر به ونهى عنه، وفعله لما بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة فيقولون: قال رسول الله: كذا وحرم كذا وأباح كذا، وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح، ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا يوم القيامة، وأن قومًا من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، وأن الصراط حق وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك، وأن الولاء لمن أعتق إلى أضعاف أضعاف ذلك، بل يشهد بكل خبر صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها.

الدليل الحادي عشر: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّم العلم، يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا: ولو قيل لهم أنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار، وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم، لم يروها عنهم عدد التواتر، وهذا معلوم يقينًا، فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا، وذهبوا إلى كذا ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع، وتعددت طرقه وتنوعت، وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم، إن هذا لهو العجب العجاب، وهذا وإن لم يكن نفسه دليلًا يلزمهم أحد أمرين:

١- إما أن يقو لو ا أخبار رسول الله و فتاواه وأقضيته تفيد العلم.

٢- وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علمًا.

٣- وأما أن يكون ذلك مفيدًا للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله ( فهو من أبين الباطل.

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: {يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِيكُرُ } [الأنفال:٢٤]، ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول إلى يوم القيامة، ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين، وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها، ومن الممتنع أن يأمره الله تعالىٰ بالإجابة لما لا يفيد علمًا، أو يحييه بما لا يفيد علمًا، أو يتوعده علىٰ ترك الاستجابة لما لا يفيد علمًا بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه.

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَق يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞} [النور:٦٣]، وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره إلىٰ يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفده علمًا لما كان متعرضًا بمخالفة ما لا يفيد علمًا للفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذرًا.

الدليل الرابع عشر: قوله تعالىٰ: {يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ} إلىٰ قوله: {وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ} [النساء:٥٩]، ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلىٰ الله ورسوله والرد إلىٰ الله هو الرد إلىٰ كتابه والرد إلىٰ رسوله هو الرد إليه في حياته وإلىٰ سنته بعد وفاته، فلولا أن المردود إليه يفيد العلم، وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى مالا يفيد علمًا البتة، ولا يدرئ حق هو أم باطل، وهذا برهان قاطع -بحمد الله- فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله لا تفيد علمًا إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة، فإنها تفيد العلم.

الدليل الخامس عشر: قوله تعالىٰ: {وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيِّنَهُ م بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ هُمْر وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡيَتُوكَ عَنْ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكً } إلىٰ قوله: {ٱلۡخَصۡمَ ٱلۡجَيۡهِلِيَّةِ يَبۡعُونَ ۖ وَمَنْ \_

أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ المائدة:٤٩-٥]، ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة، ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل، ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها، فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحادًا كذبًا على رسول الله وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده: {إن نَظُنُ إِلّا طَنّا وَمَا خَقُ بِهُ مُسْتَيَّ فِينِينَ ﴾.

الدليل السادس عشر: حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لا ألفين أحدكم متكتًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذا بيننا وبينكم القرآن، إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»، ووجه الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخالفه، أو يقول لا أقبل إلا القرآن، بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه وإعلام منه صلى الله عليه و سلم أنها من الله أوحاها إليه، فلو لم تفد علما لقال من بلغته إنها أخبار آحاد لا تفيد علما فلا يلزمني قبول ما لا علم لي بصحته، والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته ولا اعتقاده، بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه و سلم أمته ونهاهم عنه، ولما علم أن في هذه الأمة من يقول حذرهم منه، فإن القائل إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواء ما ندري ما هذه الأحاديث، وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون: بيننا وبينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا: نقدم العقول على هذه الاحاديث آحادها ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها.

الدليل السابع عشر: ما رواه مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس، إلىٰ هذه الجرار فاكسرها فقمت إلىٰ مهراس لنا فضربتها بأسفله حتىٰ كسرتها.

وجه الاستدلال: أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلاً لا وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم شفاها.

وأكد ذلك القبول باتلاف الإناء وما فيه وهو مال وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيد خبرة العلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جنبه فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بحيث لم يشكوا، ولم يرتابوا في صدقه، والمتكلفون يقولون: إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة، ولا بغير قرينة.

الدليل الثامن عشر: أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والاباحة والفروض، ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلىٰ آخر الدهر، فهذا الصديق رضىٰ الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلىٰ يوم القيامة بخبر محمد ابن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم، ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم علىٰ إثباته بخبر الواحد، وأثبت عمر بن الخطاب وَعَلَيْهُ عَنهُ بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرضًا لازمًا للأمة، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده، وصار ذلك شرعًا مستمرًا إلىٰ يوم القيامة، وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنىٰ المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها، وهذا أكثر من أن يذكر، بل هو إجماع معلوم منهم، ولا يقال علىٰ هذا إنما يدل علىٰ العمل بخبر الواحد في يذكر، بل هو إجماع معلوم منهم، ولا يقال علىٰ هذا إنما يدل علىٰ قبوله، والعمل بموجبه ولو الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا علىٰ قبوله، والعمل بموجبه ولو جاز أن يكون كذبًا، أو غلطًا في نفس الأمر لكانت الامة مجمعة علىٰ قبول الخطأ والعمل به، وهذا قدح في الدين والأمة.

الدليل التاسع عشر: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له: {إِنَّ ٱلْمَلاَ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ} [القصص: ٢٠] فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة وقبل خبر ابنة صاحب مدين لما قالت: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأً} [القصص: ٢٠] وقبل خبر أبيها في قوله: هذه ابنتي وتزوجها بخبره، وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له: {أَرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسَّتَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسَوقِ} [يوسف: ٥٠]

وقبل النبي صلى الله عليه و سلم خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وعزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم، وسبى ذراريهم ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها وهم يجوزون أن تكون كذبًا وغلطًا، وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن تكون كذبًا على رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفس الأمر، ولم يخبروا عن الرب تباركوتكالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به، بل يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس الأمر هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر.

الدليل العشرون: أن خبر العدل الواحد المتلقىٰ بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة علىٰ الله ورسوله بمضمونه، ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلىٰ الآن لم تزل تشهد علىٰ الله وعلىٰ رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم، فيقولون: شرع الله كذا وكذا علىٰ لسان رسوله صلىٰ الله عليه و سلم، فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادة زور وقولًا علىٰ الله ورسوله لغير علم لعمر الله هذا حقيقة قولهم: وهم أولىٰ بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها.

قال أبو عمرو ابن الصلاح: وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقىٰ بالقبول المتفق على صحته، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافًا لقول من نفىٰ ذلك محتجًا بأنه لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطىٰء قال: وقد كنت أميل إلىٰ هذا وأحسبه قويًا، ثم بإن لي المذهب الذي اخترناه هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني علىٰ الإجتهاد حجة مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة. اه



وهذا فكون إن شاء الله عَرَّهَ عَلَ قد انتهينا من تستطير ما نرجو أن ينتفع المسلمون به، والحمد الله مرب العالمين. مرب العالمين. (۱۷/مربيع أول/۱۲۲هـ) دامر الحديث بدماج – اليمن – صعدة.



## فهرس الكتاب

| 1    | القدمة                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| o    | ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى                                       |
| 0    | مولده ونشأته:                                                      |
| V    | مؤلفاته رَحْمَهُ ٱللَّهُ:                                          |
| 1 •  | نص الرسالة                                                         |
| ١٨   | الإشهاد على المعتقد                                                |
| Y •  | معنى الاعتقاد                                                      |
| ۲۱   | الفرقة الناجية                                                     |
| ٣٠   | أركان الإيهان بالله عَزَّهَجَلَّ                                   |
| ٦٤3٢ | الإيهان بالملائكة                                                  |
| ٧٦   | الإيهان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى                           |
| ٧٨   | الإيهان بالرسل                                                     |
| ۸٦   | الإيهان بالبعث بعد الموت                                           |
| ۸۸   | الإيهان بالقدر خيره وشره من الله                                   |
| ۸۹   | القول في الأسماء والصفات                                           |
| ١٥٨  | وسطية أهل السنة بين المرجئة والوعيدية                              |
| 177  | وسطية أهل السنة في باب الإيهان                                     |
| ١٦٦  | معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |

# فهرس الكتاب



| نَ أَنَ الْقُرَآنَ كَلَامُ اللَّهُ عَزَّيْجَلُّ غَيْرِ مُخْلُوقَ مَنْهُ بِدَأُ وَإِلَيْهُ يَعُودُ | بياد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| د على القدرية النفاة                                                                              | الره |
| يهان باليوم الآخر                                                                                 | الإي |
| يهان بعذاب القبر ونعيمه                                                                           | الإي |
| يهان ببعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها                                                            | الإي |
| يهان بالميزان الذي توزن به أعمال العباديوم القيامة                                                | الإي |
| يهان بنشر الدواوين والصحف يوم القيامة                                                             | الإي |
| يهان بحوض نبينا الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي وعده الله به٢٦٠                       | الإي |
| يهان بالصراط المنصوب على متن جهنم                                                                 | الإي |
| يهان بشفاعة نبينا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                            | الإي |
| يهان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهها لا تفنيان أبداً ولا تبيدان                                  | ا لإ |
| يهان بالرؤية                                                                                      | الإي |
| مد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم الأنبياء والمرسلين٣١٥                                     | محه  |
| لئل الصحابة رضوان الله عليهم                                                                      | فض   |
| ي أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣٤٧                                              | تولي |
| ضي عن أمهات المؤمنين المطهرات                                                                     | التر |
| يهان بكرامات الأولياء                                                                             | الإي |
| هادة                                                                                              | الش  |
| م عن تكفير المسلمين.                                                                              | النه |

| ٣٩٤ | الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| £7£ | الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين                           |
| ٤٢٨ | الإيهان بالدجال عليه لعنة الله                               |
| ٤٤٨ | وجوب طاعة أولياء الأمور في المعروف                           |
| ٤٥٧ | هجر أهل البدع                                                |
| ٤٧٩ | كل محدثة بدعة                                                |
| 001 | التوسل المشروع والممنوع                                      |
| 000 | القول في البوصيري                                            |
| ٥٥٨ | حكم القبة التي على قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ |
| ۰۲۲ | الحلف بغير الله شرك                                          |
| ٥٦٥ | كفر ابن الفارض وابن عربي                                     |
| ۸۲۵ | دلائل الخيرات وروض الرياحين                                  |
| ٥٧١ | شروط لا إله إلا الله                                         |
| ٥٧٩ | النذر لغير الله                                              |
| ٥٨٢ | الذبح لغير الله عَزَّهَجَلَّ                                 |
| 227 | ئ. الاحدا                                                    |